

الذَّعَقِّ العِبْالسِيْمَ الذَّعَقِّ العِبْالسِيْمَ سِتَّ دِئْ وُنْتَ يَبِ

الْرِّعِنْ لَا الْهِبَالِيِّيْنِ الْرِّعِنْ لَا الْهِبَالِيِيْنِ متادئ وأساليب

> شَأَلِيثُ الدكتورمسين عطوان

> > وارایکسیشل بهروت



# المحتويات

| 11 | مقدمة                                                    |
|----|----------------------------------------------------------|
| 15 | الفصل الأول: اختيارُ البيئةِ الصَّاخة للدَّعْوَة         |
| 10 | (١) ظروف مختلفةً مناسبة لِبَثِّ الدَّعْوَة               |
| ۱۸ | (٢) تَبْرُمُ العجم بالتَّفرقةِ الطبقيةِ والقَوْمِيَّة    |
| *1 | (٣) تَلَمُّرُ العَجمِ من النُّظُمِ الماليةِ السيئة       |
| 77 | (٤) اشتغالُ العرب بالعصبيَّةِ القَبليَّةِ والسياسية      |
| ۸١ | <ul> <li>(٥) ضيقُ العربِ بالضَّراثبِ الباهظةِ</li> </ul> |
| ٨٤ | (٦) انْضِهامُ الْعَجَمِ والعربِ إلى الدَّعْوةِ           |
| 41 | الفصل الثاني: الدعوةِ البُّيْعَةِ الرُّضا من آل محمدٍ    |
| 44 | (١) مَبْدَأً خَلاَبٌ فَضْفَاضٌ غامضٌ                     |
| 40 | (٢) إخفاء العباسيين لِشَخْصِيَّةِ الإمام                 |

| 4٧  | (٣) انْتِفَاءُ العباسيِّين بالعلويين وشيعتهم                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 44  | (٤) خداءُ العباسيِّينَ لِلْعَلويِّينَ وشيعتهم                                       |
| 1.4 | <ul> <li>(٥) اسْتِبْدَادُ العَبَّاسِيِّينَ بالخلافةِ بعد قيامِ الدَّولةِ</li> </ul> |
| 1.4 | (١) خلاصةً وتَعْقيبٌ                                                                |
| 111 | الفصل الثالث: الدُّعْوَةُ للعملِ بالكتابِ والسُّدَّةِ                               |
| 114 | (١) تَشْهِيرُ العباسيِّينَ بمفاسِدِ الأمويِّين                                      |
| 14. | (٢) رَفْعُ العباسيِّينَ لِمبدإ العمل بالكتابِ والسُّنةِ                             |
| 144 | (٣) شُرِّحُ العباسيِّين لمعنى العملِ بالكتابِ والسُّنة                              |
| 140 | (٤) اسْتِثْنَازُ العباسيِّينَ بَتَمْثِيلِ الْإَسلامِ والمسلمين                      |
| 144 | (٥) خلاصةً وتَعْقَيبٌ                                                               |
| 179 | الفصل الرابع : التَّبْشيرُ بالمَهْدِيِّ المُنْتَظَر                                 |
| 141 | (١) أسباب التَّعلقِ بالمَهْدِيِّ المُسْتَظَر                                        |
| 144 | (٢) نُشُوهُ عقيدةِ المَهْدِيِّ                                                      |
| 12. | (٣) المَهْدِيُّونَ من الْعَلُوبِيِّنَ                                               |
| 124 | (٤) القَحْطانيُّ المُنتَظَرَ                                                        |
| 110 | (٥) المَهْدِيُّ من المُرْجِئة                                                       |
| 124 | (٦) السُّفيانيُّ المُنتَظَر                                                         |
| 107 | <ul><li>(٧) المَهْدِيُّونَ من الأُمُويِّين</li></ul>                                |
| 175 | (٨) اسْتِغْلَالُ العباسيِّينَ لِعَقيدَةِ المَهْدِيِّ                                |
| 177 | (٩) تَسْمِيَّةُ أَبِي العباسِ بِالمَهدِيُّ.                                         |
|     | and the second second                                                               |

| 177   | (١٠) تُجْرِيدُ أبي العباس من لَقَبِ المَهْديُّ                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۷۳   | (١١) لَقَبُ المَنْصُور                                                        |
| ۱۷۸   | (١٢) تَسْمِيَةُ محمد بن أبي جَعْفر بالمَهْدِيُّ                               |
| ۱۸۰   | (١٣) النَّرَاءُ بين العباسيِّينَ والحَسَنِيِّينَ في لَقَبِ المَهْدِيِّ        |
| 1.4.4 | (١٤) خُلَاصَةً وتَنْقيبً                                                      |
| 144   | الفصل الحامس: اسْتِيعابُ أَرْبابِ الدَّياناتِ الفَارِسِيَّة                   |
| 190   | (١) اعتَمَادُ العباسيِّين على الغُلاةِ في الدُّعُوة                           |
| 147   | (٢) قَبُولُ الخُرُميةِ في الدَّعْوةِ                                          |
| 144   | (٣) تَبْشِيرُ خداشِ بدينِ الخُرَّميةِ                                         |
| γ     | (٤) اجْتِذَابُ أَبِي مُسْلِمِ للخُرَّمِيةِ والمَجُوسِيةُ                      |
| ۲۰٦   | <ul> <li>(٥) مُحاربةُ العباسيِّنَ للْحُرَّميةِ بعد قيام اللُّؤلَةِ</li> </ul> |
| 7.7   | (٣) خلاصةً وتُعْقيبً                                                          |
| 440   | الفصل السادس: اسْتِعادةُ الرُّوحِ الإيرانيَّةِ في الحراسانيَّة                |
| 774   | (١) اتَّكَالُ العباسيِّينَ على الحراسانيين في الدُّعوة                        |
| 777   | (٢) إِلْهَابُ عَوَاطِفِ الحَراسانيِّينَ الفَوْبِيَّةِ                         |
| 770   | (٣) اعترافُ العباسيين بِفَضْلِ الحراسانيِّين بعدَ قيامِ الدُّولَة             |
| 777   | (٤) قضاء العباسيِّينَ على الخُّراسانيِّينَ المُتَّمَّرِينَ                    |
| 72.   | (٥) تَعْظيمُ العباميِّينَ للخُرامانيينَ المُوّالين                            |
|       |                                                                               |

| 757 | الفصل السابع: استِعادلُ المَصبيَّةِ الإقليميَّةِ الكُوفيَّة          |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 710 | (١) تَخُونُ العباسيِّينَ من العراقيِّين في صَدْرِ الدَّعوةِ          |
| 727 | (٢) اسْتَهَالَةُ العباسيِّينَ لِلْعراقيينَ في آخرِ الدُّعُّوةِ       |
| 717 | (٣) مُّنافقةُ العباسيِّينَ للعراقيِّينَ بعدَ قيامَ الدُّولَة         |
| 789 | (٤) تُحامل العباسيِّنَ على الكُوفيِّنَ بسبب حُبُّهم للعَلويِّين      |
| 707 | <ul><li>(٥) خلاصة وتشفيب ً</li></ul>                                 |
| 707 | الفصل النامن: الاستِفادة من استهانة الأمويِّينَ بالسُّقوة            |
| 700 | (١) اسْتغلالُ العباسيِّين لِتَسامعِ الأمويين                         |
| YOA | (٢) اسْتنادُ العباسيِّينَ إلى اليمانيِّينَ والرَّبعيِّينَ بخراسان    |
| 704 | (٣) اغْتِنامُ العباسيِّنَ لِضَعْفِ آخر عُمَّال الأُمويينَ بخراسان    |
| 414 | (٤) خلاصةً وتعقيبُ                                                   |
| 770 | الفصل الناسع: أنْتِهَازُ الفُرْصَةِ المناسبةِ للرَّعَلَانِ النَّوْرة |
| 777 | (١) تَرَبُّصُ العباسيِّينَ بالأُمويِّينَ                             |
| AFF | (٢) تهيئ الأسباب لِتَفْجِيرِ الثَّوْرَة                              |
| 771 | (٣) رَأْيُ مُصَنَّفِ أَحْبَارِ الْلَولَةِ العِبَاسِيَّة              |
| *** | الفصل العاشر: الدُّعْوَةُ بينَ المَوالي والعَرب                      |
| YŸø | (١) من آراء الدَّارسين في تَفْسيرِ الدَّعْوَة                        |
|     |                                                                      |

| YAY        | أسبابُ الاختلاف في التَّفسير         | (٢)     |
|------------|--------------------------------------|---------|
| YA4        | نصيبُ الموالي من الدَّعْوَة          | (4)     |
| 4.1        | نصيبُ العرب من الدُّعْوَة            | (1)     |
| 4.4        | مكانة الموالي والعَرب في اللَّـوْلَة | (0)     |
| 414        | مُلَاحظاتٌ وتَعْليقاتُ               | (7)     |
| <b>٣14</b> |                                      | خاتمة   |
| **1        | والمراجع                             | المسادر |

#### مقدمة

أَفْرُدُتُ هَذَا الكتابِ المادئ الدَّعْوَةِ العاسيَّةِ وَاسَالِيهِا ، فَتَرْسَتُ فيه المادئ التي نادَى بها العباسيُّونَ ورَفْعُوهَا ، وأهمها الدَّعْوَةُ الى بَيْعَةِ الرَّضَا مِنْ آلِ محمدٍ ، والنَّعْرَةُ لِلْ بَيْعَةِ الرَّضَا مِنْ آلِ محمدٍ ، والنَّعْرَةُ لِللَّسَالِبِ التي اعتمادا عليها والنَّعُوة ، والتَبْسَيْر بالمَهْدِيِّ المُسْتَقَلِقِ المُسْتِعَارَةُ الروحِ الفَوْبِيَّةِ الحُراسانَةِ ، واستِعَالَ المُسْتَقِلِةِ المُعْمَدِيِّ المُعْمِلِيِّ المُعْمِلِيِّ المُعْمِلِيِّ المُعْمِلِيِّ المُعْمِلِيِّ المُعْمِلِيِّ المُعْمِلِيِّ المُعْمِلِيِّةِ ، والتَبازُ الفُرْوجِ الفَوْبِيَّةِ الحُراسانَةِ ، واستَعْمَلُ المُعْمِلِيِّ المُعْمِلِي المُعْمِلِيِّةِ المُعْمِلِيةِ المُعْمِلِيةِ المُعْمِلِيةِ المُعْمِلِيةِ المُعْمِلِيةِ المُعْمِلِيةِ والمَعْمِلُ ومستَعْمَةً كُلُّ فَرِيقِ منهم فيها . وبسَطْتُ القُولَ في هذه المبادئ والأساليب ، فتَبَيَّعْتُ مُعَاهِمِيمَةً ومُضَاعِبَةً في الله المُعْرَةِ ، ومستَعْمَةُ كُلُّ فريقِ منهم فيها . وأَمْدَاهُا ومُعْمَلِيبَهُ أَلْمُ اللهِ المُعْمِلِيةُ فَصَلَّاضَةً في الله المُعْرَةِ ، ومَا طَرَأً عليها من تُعْمِيرِ بُعْلَ فيها المُعْرَةُ فَسَعْمَاضَةً في الله المُعْرَةِ ، ومَا طَرَأُ عليها من تُعْمِيرِ بُعْلَ عَلَيْم ، ويُعْمِلُ مَنْ السَّعْمِولُه جميع الفِئاتِ المُتَلَمِّةُ مِن بِنِي أُمِيَّة ، والسَّاخِيقَةِ عليهم ، ويُسَمِّرُونَها تَمْمِيلَةُ عليهم ، ويُسَمِّرُونَها تَسْمِيرًا خَاصًا يَخْمِمُ فَعَيْمِ ، ويُسَمِّرُونَها تَسْمِيرًا خَاصًا يَخْمِمُ فَعَيْمَ هم ، ويُستَحْرُونَها تَسْمِيرًا فيا المعانِي المُعْرَبِةُ المُتَطَرِّقَةً التَّي أَدْعُمَهِ في المُعْلَقَةً المَا المُعلَونِ المُعْلِيةُ المُعْمَلِيةَ المُعْمَلِيةُ المُعْمَلِيةُ في المُعْلَقِ المُعْمَلِيةُ مَا المُعْلِي المُعالَى المُعْلِيةِ المُعْمَلِيةُ المُعْمَلِيةُ المُعْلَقِة المُعْلَقِة أَلَى المُعْلَقِة المُعْمَلِية المُعْمِلُونَة المُعْمَلِيقَ المُعْمِلِي المُعْلِقُ المُعْلِقَةُ المُعْمَلِي المُعْلِقَةَ المُعْمَلِيةُ المُعْمَلِيقَةً المُعْمِعُولُونَ المُعْلِقَةُ المُعْمَلِيقَةً المُعْمِلُونَةً المُعْمَامِهُ في المُعْلِقَةُ مَا المُعْلِقَةً المُعْمَامِ المُعْلِقَةُ المُعْمَلِيقُ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِيقِ المُعْلِقِ المُعْ

ولا سمًّا مَنْ كَانَ يُطْهِرُ منهم الإسلامَ ويُبطِنُ الحَرْميةَ والمجُوسيَّةَ ، والتي اضطُّرُوا إلى الشَّطَرُوا الله النَّفيرُوا الناسَ اليهم ، ولا يَنْفُروا أحداً من الشَّامِيةِ وَالخراسانيين منهم ، وردُّوها إلى الأُصُولِ الإسْلَامِيَّة رَدًّا دقيقاً ، وتَمسَّكُوا بها تَمسُّكُا شديلاً ، وقَعُوا كُلُّ مَنْ قاومها قَمَّماً عَنِهاً .

واجَمَّهَدْتُ أَنْ أُوضَّحَ هذه المبادئ والأساليبَ، وأَنْ أَبَيِّنَ نَصيبَ المَوَالي والعرب بِنَ الدَّعُوةِ، فاستُعَثَّتُ بأخيارِ ونُصُوضٍ وروايات مُختلفة، وأثبَّتُ كثيراً منها على طُولِها، لأنها تَكشيفُ عن جَوانبِ كلَّ مبدإٍ وأسلوبٍ، وتَدُلُّ على وُجُوهِه المُتَعدِّدة، وتَرْسمُ صُورَتُهُ الكاملة.

ورَجَفَتُ في الكتابِ إلى أكثرِ المصادرِ التي رجعتُ اليها في كتابي : والدُّعَوَّة العباسيَّة تاريخُ وتشهرُ المصادرِ . العباسيَّة تاريخُ وتشهرُ المصادرِ . العباسيَّة تاريخُ وتشهرُ المصادرِ . التي رجعتُ إليها هي كُتُبُ المغازي والسَّير، وكتُبُ التاريخ ، وكتُبُ البُّلدَانِ ، وكتُبُ الخارِينُ . والسَّواوينُ . والحَاسات .

ولستُ في حَاجةٍ إلى أنْ أذكرُ أساء الكُتُبِ من كلَّ نَوْعٍ من المَصَادِرِ التي اطْلعتُ عليها ، ولا إلى أنْ أُشِيرَ إلى قبعةِ كلَّ نَوْعٍ منها ، فقد صَنَّفْتُ المَصادِرَ وحَلَّلْهَا وَابْنَتُ عن أَمْمِيَّها في الكتابِ الأول.

وأرجُو أنْ يكونَ في هذا الكتابِ شيءٌ جديدٌ مفيدٌ، فإن لم أدْرِكِ الغاية، أو لم أَبْلَغُ مشارِفَها، فَمُدْري أنني حاولْتُ وبَلَاثُ أَقْصى ما استَطَمْتُ. والله أسْأَلُ أنْ يَهُدِينِي إلى سَوَاء السَّبِيلِ.

عان أن ١/ ٥/ ١٩٨٤ حسين عطوان

الفصل الأول

«اختيارُ البيئةِ الصَّالحةِ للدَّعْوَةِ»

# (١) ظروفٌ مُختلِفةٌ مُنَاسِبةٌ لِبثُ الدَّعْوَةِ

رَكُرُ العباسيونَ دَعُوتَهم في خراسان ، وإنما اصْطَفُوا هذه البيئة وَفَشُلُوهَا على غيرها من البيئاتِ لأنها كانت مُهِيَّاةً لِقَبُولِ دَعْوَهم ، ومُلَائمةً لِتَحْرُّكِ دُعاتهم ، فقد كانت قاطيةً عن حَاضِرة الحَلاقةِ الأمويةِ قَصُّوًا كبيراً ، وكانت خالبةً من الأهمواء الحرِّبيَّة خُلُواً كبيراً "، وكان ها تَركيبٌ بُشرِيٌّ مُتَشَرِّ، فإنَّ مُعْظَمَ سُكَّانها كانوا مِنَ

<sup>(</sup>١) كانت خراسانُ مُتُصلةُ بالغِرَق الإسلامية ومَذَاهِبِهَا السياسية بعضَ الأَلصال ، ولم تكن مُتَفَصلةً عنها كل الانفيصالو ، كما قد يُعْهُمُ من خبر اختيار الإمام محمد بن على لها. وتُوجيهِهِ الدُّعَاةُ إليها. (انظر وسائل. الجاحظ ، تحقيق عبد السلام هارون ١ : ١٦ ، وأنساب الإشراف ٣ : ٨١ ، وأخبار الدولة العباسية ص : ٢٠٦ ، والبلمه والتاريخ ٢ : ٩٥ ، ومختصر كتاب البلدان لابن الفقيه ص : ٣١٥ ، ومعجم البلدان : خراسان ، والفخري في الآداب السلطانية ص : ١٣٦). ولكن خراسان لم تكن من مُؤاطِن الفِرَق الإسلامية المُهمَّة في العصر الأموى ، بل كانت مُلْجاً يُزْعالهَا يَفرُونَ إليه ، ويَعْتَصِمُونَ به بعد انْهزامِهم في العراقي وفارس ، فلم تَتَشيرُ بِهَا مَقَالَةُ فِرْقَةِ بِعِنِهِا انتشاراً واسعاً ، ولم تستُحكم في أهلها استحكاماً شدَيِئاً. وليس ها هنا مَوْضعُ الحديث المُنْفَصِّل عن ذلك ، ويكني أنْ يُشَارَ في هذا المقام الى أنه كان لأكثر الغيرق الإسلامية رُجودٌ بحراسان في الرُّبع الأخير من القُرْنِ الأول ، وأنَّ وجودهَا ارْدَادَ في النصف الأول من القرن الثاني ، فقد كان بها قوم من المرجَّة الحالصة. (انظر طبقات ابن سعد ٥: ٤٩٣، والتاريخ الكبير ٣: ٢: ٢١٢، والمعارف ص: ٩٢٥، والجرح والتعديل ٢ : ٢ : ٣٩٤ ، ٣ : ١ : ٣٤ ، ومقالات الأسلاميين ١ : ٢١٤ ، وتاريخ بفداد ٢ : ٣ - ١ - ١١٠ ، والملل والنحل ١ : ١٢٨ ووفيات الأعيان ٥ : ٣٥٧ ، وميزان الاعتدال ١ : ٣٨ ، ٢ : ٩٣٨ ، وتهذيب التهذيب ١: ١٣٠، ١٣١، ٦: ١٣٨، ٢٣٩، ٢٨١، ١٠: ١٨٤، وتقريب التبليب ١: ٢٦، ٢٠٥، ١١٥، ٢: ٢٧٧ ، وشذرات الذهب ١ : ٢٤٦ ، ٢٥٧). وكان بها قوم من مُرَّجَئة الحَجَبَرية. (انظر تاريخ الطبري ٧ : ١٠٠، والأغاني ١٤: ٢٦٩، والسيادة العربية ص: ٦٥، وتاريخ الدولة العربية ص: ٤٤١، والعصر الإسلامي لشوقي صنيف ص: ٢٣٩، والفرق الإسلامية في الشعر الأموي ص: ٧٣٤، والشعر العربي يخراسان في العصر الأموي ص: ٣٥٦). وكنان بها قوم من الشبيعة. (انظر المجبر ص: ٤٨٣، وأنساب

العَجَم ، وأقلَّهم كانوا مِنَ العَرب ، وكانَ لِلْعَجَم مُشْكِلَاتٌ اجناعيةٌ ومالِيَّةٌ مُزْمِنةٌ مُتَفاقِمةٌ ، وكان لِلْعرب مُشْكِلاتٌ سياسيَّةُ ومالِيَّةُ مُتَازَّمَةٌ مُسْتَشْجِلَةٌ .

الأشراف ١٧١ ، ١٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧٩ ، وتاريخ البعقوبي ٢ ، ٣٣١ ، ٣٣١ ، وتاريخ الطبري ٧ ؛ ٤٩ ، ٣٠٥ ، وتاريخ الطبري ٧ ؛ ٤٩ ، ٣٠٥ ، ووتاريخ الموسل من ١٥٠ ، ١٥٥ ، ومروح الذهب ٣٠٠ ، ومواتل الطالبين صن ١٥٠ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، وشلمرات والملب التهلب ١١ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٤٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ،

### (٢) نَبُّرُمُ العجم بالتَّفْرِقَةِ الطُّبقيَّةِ والقَوْمِيَّةِ

أَمَّا العجَّمُ فَكَانُوا يَشْتَكُونَ مِن التَّمْرِقَةِ الطَّبَقَيَّةِ المَوْرُوثَةِ عِن العَهْدِ السَّاسانِي، فقد كانَ عَامُتُهم مِن الفلاَّحينَ والحِوْلِئِينَ يُمثَّلُونَ الطَبْقَةَ اللّنَهَا المُسْتَعْبَدَةَ المُضْطَهَدة، وكان خَاصْتُهم مِن الذَّهَاقِنَةِ والمرازِبَةِ والموابِلَةِ والهرابِذَةِ يُمثَّلُونَ الطَّبْقَةَ العليا المُتَسَلِّطَةَ المُستَبِّدَةُ (١٠).

ومن الحَقِّ أَنَّ العَرْبَ حَالَطُوا المُعَجَّمَ مَن أَهَلِ خَوَاسَانَ ، وأَصْهَرُوا الِبِهِم ، وتَعَلَّمُوا لَكُتْهِم ، وتَأْثُرُوا بِهِم ، فَلِيسُوا مَلابِسَهِم ، واحْتَفُلُوا بأعبادهم ، ولم يتلخُلُوا في أشُورهم الداخلية ، فقد تَركُوا إدارةَ البلادِ في آيْدي الدَّهافَتْر والمُرازِبَّة ، وَظَلَّت السَّلُطَاتُ المَحَلِّلَةُ السَابِقَةُ في اللَّهُ المسكرية العربية في حَواضِرِ اللَّوْلَةِ باقبةً لِى جانبِ السَّلُطَاتِ العربيةِ ، ولم يَتَلَخُلُوا أَيضاً في المسائلِ الدينيةِ ، فقد كان الأساسُ في المعاهداتِ التي يُعْرُضُ فيها دَفْمُ إناواتُ إِنْ يَتَكَى أَمْلُ البلادِ على دينِهم ، بل كان الأطاجم أنْ يَتَفُوا على دينِهم حتى في المُدُو التي كان يَسْتُكُهَا العرب (٣).

<sup>(</sup>١) السيادة العربية ص: ٤٦، وتاريخ الدولة العربية ص: ٤٦، ومقامة في تاريخ صدر الإسلام ص: ٧١، والمصر العباسي الأول، للنكتور عبد العزيز الدودي ص: ٣٨، والشعر العربي بخراسان في العصر الأموي ص: ٩٠.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الدولة العربية ص: ٤٦٧، وانظر الحضارة العربية، لمل ص: ٥٣، وتاريخ الحضارة الاسلامية، لبارتولد ص: ١٧.

وقد تعرَّب كثيرٌ من المتوالي ، فقد أسلَّمُوا وأَثَقَنُوا العربية ، واشْتَغَلُوا بالعِلْم ، واشْتَغَلُوا بالعِلْم ، واشْتَغَلُوا بالعِلْم ، واشْتَبَر منهم رجالٌ في الحديث والتفسير والفِقه ، ومن أَنْبِههم الحسين بن واقد مَوْلَى قريب المُروزيُّ ، وعطاء بن أبي مُسلم البلخيُّ (١٠) ، وصالحُ بن أبي مُجَبَّرِ مَوْلَى غِفْر المَروزيُّ (١٠) ، ومُقَاتِلُ بن سلبانَ مَوْلَى اللَّمْخِيُّ البَلْخِيُّ (١٠) ، ومُقَاتِلُ بن سلبانَ مَوْلَى اللَّمْخِيُّ البَلْخِيُّ ، وكان بعضُهم مُقْرَبًا اللَّمْخِيلُ في عَمَّالِ خراسان ، مُقَدِّمًا لَدَيْهم ، فكان يَتَولَى لهم الحُكُومات ، ويَفْصِلُ في الحَشْواللَّم في الحَشْر المَريُّق ، وكان جُنُوهُما يُشاركونَ الخُشُومات (١٠) . وكان جُنُوهُما يُشاركونَ المُشْهِمُ المَرْبِيَ (١٠) ، وكان جُنُوهُما يُشاركونَ

 <sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في طبقات ابن سعد ٧: ٣٧١، وطبقات خليفة بن خياط ٢: ٣٨٤، والتاريخ الكبير
 ١: ٢: ٣٦٩، والجرح والتعديل ١: ٣: ٣١، وتهذيب التهذيب ٢: ٣٧٣، وتقريب التهذيب ١: ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في طبقات ابن سعد ٧: ٣٦٩، وطبقات خليفة بن خياط ٧: ٨٠١، والتاريخ الكبير ٣: ٣: ٧٤، والجرح والتعديل ٣: ١: ٣٣٤، وحبلة الأولياء ٥: ٣٩٤، وطبقات الفقهاء، للشيرازي ص: ٩٣، وميزان الاعتمال ٣: ٧٣، وتهذيب التهذيب ٧: ٢١٣، وتقريب التهذيب ٢: ٣٣، وتاريخ التراث المربي ١: ١٩٣٢.

 <sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في طبقات خليفة بن خياط ٢: ٨٣٤، والتاريخ الكبير ٢: ٢: ٧٧٥، والجرح والتعديل ٢: ١: ٣٩٧، وتهذيب التهذيب ٤: ٨٣٥، وتقريب التهذيب ١: ٣٥٨.

 <sup>(</sup>١) انظر ترجمته في طبقات ابن سعد ٧: ٣٧٤، وطبقات خليفة بن خياط ٢: ٨٣٢، والتاريخ الكبير
 ٤: ٢: ١٣، والجرح والتعذيل ٤: ١: ٣٥٣، والفهرست ص: ٥١، وتهذيب التهذيب ١٠: ٧٧٧، وتقريب التهذيب ١٠: ٧٧٧،

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في طبقات ابن سعد ٧: ٧٧٣، والجمرح والتعديل ٤: ١ : ١٣٥٤، وتاريخ بغداه ١٣٠ : ١٦٠ ، وحياة الحيوان الكبرى ١ : ١٥٥٥، ووفيات الأعيان ٢ : ١٥٥٥، وميزان الاعتدال ٤ : ١٧٣ ، وتهديب ١ التمديل ١ : ١٧٣ ، وتبديب ٢ : ٢٧٠ ، وشدرات اللهب ١ : ٢٧٧ ، وشداهب التفسير الإسلامي ص : ٢٧ ، وتاريخ الثوب العربي ١ : ١٩٨ .

<sup>(</sup>٨) تاريخ الطبري ٧: ٣٣١، والكامل في التاريخ ٥: ٣٤٧.

<sup>(</sup>٩) قاريخ الدولة العربية ص: ٤٧٠.

ولكنَّ العربَ لم يُلْفُوا النَّظامَ الطَّبَقِيَّ السَّاسانِيَّ إلغاء تاماً ، ولم يَسْعُوا في إصْلاَحِهِ سَمُّياً حثيثاً ، بل إنهم ظلوا يَستَعْلُونَ على الموالي ، فكانوا يؤخرُونهم ويَسَتَصْبُرونهم ، وكانوا يَسْكُونَ في نيَّالِهِم ويَتَحَرُّرُونَهم. وقد دَرَسَ قلهاورَن أخوال الموالي بخراسان دَرْساً دقيقاً ، وذكر أنَّ العربَ لم يكونوا يَشْطُرون إليهم نَظْرَتُهم إلى أنْفُسهم ، فإذا كان الموالي في الجيش فإنهم كانوا يُحاربونَ مُترجَّلينَ ، لا على الحيني وكانوا يُحاربونَ مُترجَّلينَ ، لا على الحيني وكانوا إذا بَرُزوا يُنظِّرُ إليهم بشيه من الرَّبية. وهم وإنْ كانوا يتقاضونَ رَقًا ، ويأخلونَ نصيباً من الخَنبَة ، فإنهم لم تكن لهم أعطياتُ ثابتةً ، فلم يكونوا مُشَرَّدينَ والله الله الله المربية ، فإنهم كانوا في المشائل العربية ، فإنهم كانوا مسلمين ، ومع أنهم كانوا مسلمين ، ومع أنهم كانوا مسلمين ،

وعلى هذا النُّحْوِ اسْتُمَّتِ النُّنوقَةُ الطُّبقيةُ القديمةُ بخراسان، وزاد العربُ عليها تُفرقَةَ جديدةً . فقد رَفُعُوا أَنْفُسَهُم فوق الموالي، والتجموهم بعض الألَّهام،

<sup>(</sup>١) - تاريخ الطبري ٦: ٣١٤، ٣٥٣، ٤٠٣، والكامل في التاريخ ٤: ١٤٥، ٤٧٤، ٥٠٩.

 <sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٦: ٣١٤، ٣١٤، ٣٥٣، ٣٠٤، والكامل في التاريخ ٤: ١٥٧، ١٤٤٠
 ٤٧٤، ٩٠٥.

تاريخ الطبري ٦: ه١٤٥ - ١٩٤٠ - ١٩٥١ - ١٩٥١ - ١٩٥١ - ١٩٦٧ ، والكامل في التاريخ
 ٢: ١٤٥ - ٢٧٥ ، ٥: ١٤٠ - ٢١١ ، ٤٧١ ، ٩٩١ ، ١٨٨ ، ٢١٩ .

 <sup>(3)</sup> تاريخ الطبري ٦: (۵۵، ۱۳۲، ۱۳۲، ۱۲۲، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۳۸۰ ۱۳۸۰ ۱۳۸۰ و۱۳۸، ۱۳۸۰ ۱۳۸۰
 (والكامل أني التاريخ ه: ۲۳، ۱۸۳، ۱۸۳، ۱۳۶، ۱۳۰۸.

 <sup>(</sup>a) تاريخ الدولة العربية ص: ٤٧١.

وأَبْعَدُوهم عن المناصب الإداريَّةِ والسياسيَّةِ والعسكريَّةِ والقياديَّةِ، وحَرَموهُم حُقُوْقَهُم الماليَّةَ الشَّرْعية ، فكانَ الموالي يَضحُّونَ من الظَّلمِ الاجمَّاعيُّ ، ويَتَعلَّمونَ الى مَنْ يَنقَدُهُم ويُحَلِّمُهم ، وكانوا ينشلونَ المساواةَ بين النَّاس ، على اختلافِ ألوانِهِم وأجناميهم ، ويترَّمُونَ من يَبْشَى مَطَالِيهُم ومَطامِحَهُم .

# (٣) تَلَمُّو العَجَم من النَّظُمِ الماليةِ السَّيئة

ولم تكن أحوّالُ أهل خراسان الماليةُ أحْسَنَ من أحْوالهم الاجتاعية ، بل كانت أُسواً منها ، فإنَّ العُرِيق تُشَدُّداً أُسواً منها ، فإنَّ العَربَ البُّعوا نِظَامَ الضرائِبِ السَّاسانيُّ ، وتُشَدُّدوا في تَطْبِيقِهِ تَشَدُّداً ظاهراً ، فَقَدْ فَرَضُوا الحَراجَ على مُلَّالُو الأَرْض منهم ، وهو يُقايِلُ ضريبةً التي كانُوا يَدَفَعُونَها الى الفُرس ، وهي تُقايِلُ ضَريبةً الزَّاس التي كانوا يُدَفَعُونَها إلى الفُرس أَيْضاً "! .

وكان المُمَّالُ يَاخلونَ الجِزْيَةَ مَنَ أَسْلَمَ من أهلٍ خراسانَ وما وراة النَّهْرِ في الأَعَمَّ الأَكثرِ، فإنهم لَم يَضَعُوهَا عنهم إلاَّ في أيَّامٍ حمر بن عبد العزيز، وآخر آيَام هشام بن عبد الملك، وكان المشام بن عبد الملك، وكان المشام المالية، فإنَّ المَرْبَ وَكُلُوا اليهم جَيَابَة الحَرَاجِ والجَزْيَةِ والإتاوةِ (٢)، وهي جميعاً قد تُستَعمَلُ لللَّاللةِ على مَجْمُوعِ الشَّرائِبِ المُسْتَرَكةِ التي التَّقيع والصَّلوب المُسْتَرَكةِ التي المَّرائِب المُسْتَرَكةِ التي المُشْتَرَكةِ التي المُشْتَرَكةِ التي المُشْتَرَكةِ التي المُشْتَرَكةِ التي فُرضَتُ على بلد المُشْتَرِق التي فُرضَتُ على بلد المُشْتَرِقُ للنَّلالةِ على الضَّرائِب المُشْتَرَةِ التي فُرضَتُ على بلد أو أو ناحية (٣). فكانَ اللَّمَاقينَ يُستَوَفُونَ الجَزْية عن أسلَمَ منهم، حتى يَفُوا بالمِالغِ أو احية (٣).

 <sup>(</sup>١) مقنعة في تاريخ صدر الإسلام ص: ٧١، والمصر العباسي الأول للدكتور عبد العزيز الدوري
 ص: ١١.

<sup>(</sup>٧) انظر فتوح البلدان ص: ٤٠٤، ٥٠٥، ٥٤٠، ٤٠٥، ١٥٥، ١٥٥، ١٤١، ١٤١، ١٤١٠، ١٤١٠. ١٤١٠. ٢٥١. (٣) أنظر نظام الضرائب في صدر الإسلام، للدكتور عبد العزيز الدوري، مقالة بمجلة مجمع اللغة العربية بلعشق، المجلد ٤١، الجزء الثنافي ص: ٤، ١٤.

التي تمّهَا أوا بأذائها إلى بيت المال (1). وكان للعرب المسؤولين عن الدَّهافين يَدُ في ذلك ، فإن الدهافين كانوا يُرشُونهم ، فكانوا يُواطِئُونهم على ما يريدون. وكان للك ، فإن الدهافين كانوا يَرشُونهم الإموال لِمُمّال خراسان يدُ في ذلك ايضاً ، فإنَّ الدَّهافين كانوا يَسوفُونَ إليهم الأموال وكانوا يأذنون لهم في استخراج الجريق بمن أسلمَ من العجم ، فكانوا يتجبرون في استخراجها منهم . وكان العُمَّالُ أنفَسُهُم يُحارِبُونَ مَن العَجم ، فكانوا يتجبرون مِن أسلمَ من العَجم ، وكانوا يتجبرون مِن أسلمَ من العَجم ، وكانوا يتقاونهم قتلاً ذريعاً ، حتى يَجْمَعُوا أكبرَ مِقْدَارِ من الأموال ، فيرسلوا قِسماً منها إلى الحليفة بدمَشْق ، فيحقدهم ، ولا يتَّهِمَهم بالتقصير، ويَحْدَلُوها قِسماً آخِر منها ، ويستأثرُوا به (1).

وأظَهْرُ ما يُسَجَّلُ في النَّصْفِ الناني من القَرْنِ الأول تَصَرُّفُ المُمَّالِ بَحْراسانَ في الأموالِ ، وامسيّحَ من المَّألُوفِ أَنْ يُحَاسِبَ الأموالِ ، وامسيّحَ من المَّألُوفِ أَنْ يُحَاسِبَ العاملُ الجديدُ وُلاَةَ العاملِ القديم ، ويُعدَّبُهُم ويَسْتَصْفِيَهُم ، وأَنْ يَحلَمُ الحَليفةُ بعض عُمَّالِ ويُصاوِرَهُم ، وأَنْ يَحِس َ الحَليفةُ القائمُ عُمَّالَ الخَليفةِ السابق ويُعاقِبَهم ويُعْرَمَهم .

فني سنة ثمانٍ وخمسين عَزَلَ معاويَةُ بن أبي سفيانَ سعيدَ بنَ عثمانَ بن عفانَ عن خراسانَ ، وبَلَغَهُ أنه احْتَجَرَ مالاً لِتَفسِهِ ، فبعَثَ إليهِ من استخلَصَهُ منه ، قال البلاذريُ (٣) : «كان سعيدُ احتالَ لشريكِهِ في خراج خراسانَ ، فأخذَ منه مالاً ،

<sup>(</sup>١) انظر السيادة العربية ص: ٥٠، وتاريخ الدولة العربية ص: ٤٥٥.

 <sup>(</sup>٢) السيادة العربية ص : ٤٨، وتاريخ المولة العربية ص : ١٥٤، والعصر العبامي الأولى، للذكتور
 عبد العزيز الدوري ص : ١٩٠ – ١٩٠ ومقدمة في التاريخ الاقتصادي العرفي ص : ١٠٠ .

<sup>(</sup>٣) فتوح البلدان ص: ٤١٣.

فوجَّهَ معاويةً مَنْ لَقِيَّةً بِحُلوان ، فأخَذَ المالَ منه . وكان شَريكُةُ أُسلَمَ بنَ ذُرعَة ، ويقال : إسحاق بن طَلَحَةَ بن عبيكِ الله».

وفي سنة تسع وخمسينَ وَلِيَ عبدُ الرحمن بن زيادِ خراسان، فاعتَقَلَ أَسْلَمَ بن زُرْعَةَ الكِلابيَّ، وطَالَبَهُ بما سَرقَ من مال، قال المدائنيُّ (''): وذكر أبو حَفْصٍ الأزديُّ، قال: حَدَّثتي عمر، قال: قدمَ علينا قيسُ بن الهيثم السَّلْميُّ، وقد وجَّهةُ عبدُ الرحمنُ بن زياد، فأخذَ أَسْلَمَ بن زُرْعَةَ فَحَبَسَهُ، ثم قَدِمَ عبدُ الرحمن، فأغْرَمَ اسْلَمَ بن زُرْعَةَ ثلاثماتِهِ النِّ دِرْهَمٍ ٥.

وسَلَبَ عبدُ الرحمن بنُ زيادٍ مالاً كثيراً، فلم رَجَعَ من خراسانَ أَقَرَ به ، فَقَيل : إنه قال : فَوَهبَ له ، قال اليعقوبي (\*\*) : وقلم عبدُ الرحمن بمالٍ عَظيمٍ ، فقيل : إنه قال : قلمتُ معي بمالٍ يكفيني مائةً سنة ، لكلَّ يوم ألفُ دُرهم ، وقال الملائتي (\*\*) : وقال يزيدُ إبن معاوية ] لبعبد الرحمن بن زياد : كم قدمتُ به معك من المالو من خراسان ؟ قال : عشرين ألف ألف ورُهم ، قال : إنْ ششتَ حَاسَبَناكَ وَتَبَهمناهام منك ، ورددُنْاكَ على عَملِك ، وإنْ ششتَ سَرَّعناكَ وعَرَلنَاكَ ، وتُعطي عبدَ الله بن جعفر خمسائة الف درهم ، قال : بل نُسوَّغني ما قلت ، ويُستَعمَّلُ عليها غيري ، قال الجُموض أكثرُ منها » .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ه: ٣١٥، والكامل في التاريخ ٣: ٣١٠.

<sup>(</sup>۲) تاريخ اليمقوبي ۲: ۲۳۷، والوزراء والكتاب ص: ۲۹.

<sup>(</sup>مم تاريخ الطبري ٥: ٣١٦، والكامل في التاريخ ٣: ٥٣١، والبداية والنهاية ٨: ٩٤.

<sup>(</sup>٤) الوزراء والكتاب ص: ٢٩.

وفي سنة أربع وستين ترَك سَلَمُ بنُ زيادٍ خراسان ، وَلَحِقَ بَكَةَ ، فأخذه عبدُ الله بنُ الزبير، وطَالبُ ببَنِلِغ ضَخْمٍ ، قالَ البلافريُ (١٠ : ولَمَّا ماتَ يزيدُ بنُ معاوية ، الثاتَ الناسُ على سَلَّم وقالوا : بنسَ ما ظنَّ ابنُ سُميَّة إنْ ظنَّ أَنَّه يَتأمُّ علينا في الجاعة والفنّة ؛ كما قبلَ لأخيه عُتيد الله بالبصرة ، فَشَخَصَ عن خراسانَ ، ولنَّي عبد الله بنَ الزبير، فأغْرَمُهُ أربعة آلاف الف ورْهَم ، وحَبَسَهُ ه .

وفي سنة خمس وتمانين أقصى الحجاج بن يُوسُف النَّفقي يزيد بن المُهلَّبِ
وأخاه المُقَضَّلَ عن خواسان ، وقبض عليها وعلى إخوتها ، وصَرَبهم وأهانهم ،
وأغَرَمُهم مبلغاً كبيراً ، قال اليعقوبي (٢٠ : وكانَ الحجاجُ قد عَزَلَ يزيد بن المهلبِ
عن خراسان ، ووَلَى المُقَصَّل ، فأقر المُقصَّل ثم عَزَلُه ، وولَى قَتْبِيّة بن مسلم .
الباهليّ ، وكان قتيبةً عامِلةً على الرّيّ ، وكتب إليه أن يَستَويق من المفضل وبني
أبيه ، ويُشخِصَهُم إليه ، فسار قتيةً من الريّ حتى قدم مَرّو ، فأخذ المفضل ابن المهلب وسائر ولد المهلب ، فأشخصَهم إلى الحجاج ، فحبَسَهم ، وطالبهم بستةِ

وَوَشَى أَحَدُ بَنِي تميم بِقُنْيَهَ إِلَى الحجاج، واتَهمهُ بالحَيَانَةِ، وذكر أنه أصبحَ من الأثرياء لكثرة ما أخذَ من الأموال، قال أبو عبيدة معمرُ بن المثنى (٣): وكانوا يَروْنُ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عبدِ اللهِ بن الأهتم أبا خاقان قد كتبَ الى الحجاج يسمّى بقتيةً ، ويُحْبُرُ بما صارَ إليهِ من المال؛ وهو يُومثنِ خليفةً قتيبةً على مَرُّو، وكان قتيبةٌ إذا غزا

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان ص: ٤١٣.

 <sup>(</sup>٢) تاريخ المعقوبي ٢: ٢٨٥، وانظر تاريخ الطبري ٦: ٤٤٨، والكامل في التاريخ ٤: ٥٤٥، والبداية والنهاية ٩: ٧٨.

 <sup>(</sup>٣) فتوح البلدان ص: ٤٤٥ ، وانظر نقائض جرير والفرزدق ١: ٣٥٠، ٣٩٠ وتاريخ اليعقوبي ٢:
 ٢٩٥ ، والأغاني ١٤: ٣٩٥ .

استخلفة على مَرْوَ، ....، و فكتبَ بما كتبَ به إلى الحجاج، فطوى الحجاج كتابَهُ في كتابِه إلى قنيبة ، ....، و فلما انتُقى إلى قنيبة كتابُ ابن الأهتم إلى الحجاج، وقد فَاتَهُ، عَكُرٌ على بني عمَّهِ وبَنِيهِ، وكان أجدهم شَيَّة أبو شبيبٍ، فقتل تسعة أناسيًّ منهم، أخدُهم بشيرٌ، فقال له بشيرٌ: اذكر عُلري عندك، فقال: قَدَّمْتَ رِجْلاً، وأخَّرْتَ رَجُلاً، يا عَدُقَ اللهِ، فقتلهم جميعاً».

وفي سنة ست وتسعين قُول قتيبةً ، وقام وَكيعُ بن أبي سُودٍ التَّسيعيُّ بأمرِ خراسان ، ثم عَزَلَهُ سليهانُ بنُ عبد الملك ، واستعمل يزيدَ بن المهلب ، فوجَّة ابنه مَخْلداً إلى خراسان ، فسجَنَ وكيعاً ، وعاقبةً ، وطالبَهُ بما احتازَ من مالو ، قال البلاذريُّ (۱) : ومكثُ تسعة أشهرِ حتى قدمَ عليه يزيدُ بن المهلب ، وكان بالعراق ، فكتبَ اليه سليانُ أنْ يأتي خراسانٌ ، وبَعَثْ إليه بِمَهْدِو، فقدَّمَ يزيدُ مَخْلداً ابنَهُ ، فحاسبَ وكيعاً وحَبَسَهُ ، وقالَ له : أذَّ مالَ اللهِ ، فقالَ : أوْخازناً لله كنتَ » !

وذكر البعقوبيُّ أنَّ يزيد بن المهلبِ بطش بِوُلاَةِ الحجاجِ بالعراق، وتَكُلُّ بِخُاصَّةٍ قتيبةَ وأهل بيتِه بخراسان، واعتَقَلَ وكيعاً وَوُلاَثِهِ، وسألهم أنْ بُودُّوا إليه ما اجتمع عندهم من أموالي، يقول''): «وألى سلبانُ يزيدَ بن المهلب العراق وخراسان، فكان يزيدُ بن المهلبِ في العراق، فعلب عُمَّالَ الحجاج، ثم استُخلُف على العراق ونقَذَ إلى خراسان، فتتبَّع أصحاب تُحبَيَّة وقراباتِه، فسامَهم سُوّة العالماب، وحَبَس وكيع بن أبي سُودٍ، وثيَّدتُهُ، وأَخذَ عُمَّالُهُ الذين كان وَلاَّهُم اللهاب، يعد قَتْل قتية، فطالبِم بالأموالي التي صادت إليهم».

 <sup>(</sup>١) تتوح البلدان س : ٤٢٥ ، وانظر تاريخ الطبري ٦ : ٣٧٥ ، والكامل في التاريخ ٥ : ٣٥ ، والبداية
 والنباة ٩ : ١٠٧٠ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقربي ٢: ٣٩٣.

وتصرَّفَ يزيد بن المهلبِ في أموالِ خواسانَ ، واحَنجَنَ بعضها لِتَصْبِه ، فعندما فتح جرجانَ وطَبَرَسَتَانَ كتب إلى سلبهان بن عبد الملك : «قد صار عندي من خُمْسِ ما أفاء الله على المسلمين ، بعداً أنْ صارَ إلى كلَّ ذي حَقَّ حَقَّهُ من الفَيْءَ والغنيمةِ سِتَّةً آلافِ اللهِ عالماً اللهُ الله

فلم استُطلِعت عمرُ بن عبد العزيز عزل يزيد بن المهلب عن خراسان ، وكان عمرُ يَشِفْنُ كل واحد منها يَكُوهُ الآخر ويَطْمَنُ عليه ، قال أبو مِحْفَعْ الله : وكان عمرُ يَشِفْنُ يزيدُ والله عبد ويقول : هؤلاء جَبابرة ، ولا أُحِبُّ مِنْهُم ، وكان يزيدُ بن المهلب ينبِيفِ عمر ، ويقول : إني لأطلَّهُ مُرَائِياً ، ثم أمَرَ عمرُ بحَمَّل يزيدُ إليه ، فلما قَدِم به عليه سالها بن عبد الملك ، فقال : كنتُ من سلهان بلككان المدي قد رأيت ، وإنما كتبتُ إلى سلهان لأسمع الناس به ، وقد علمت النَّ سلمان لم يكن لِيَأْخُلُني بشيء سمت ، ولا بأمرِ أكْرَهَهُ . فقال له : ما أُجِدُ في أَمْ سلمان لم يكن لِيَأْخُلُني بشيء سمت ، ولا بأمرِ أكْرَهَهُ . فقال له : ما أُجِدُ في أُمْ الله المحتمى فسرَّحهُ إلى أَمْ وَلَهُ ما فَبَلَ الله المحتمى فسرَّحهُ إلى عمر الله المحتمى قب المورد ، فقال أَمْ الله عنه الناس ، ولا يَستُوم الله عنه المورد ، فتحق على عمر بن عبد الفريز ، فتخل عليه وفحمد الله وألذ عله المورد ، فقال : إنَّ الله يا أمير المؤمنين صَعَم علم الأمة بولايتك ، علمه أم الأمة بولايتك عليه ، وقد المأية بولايتك ، علم الموان عليه المورد ، فقال : إنَّ الله يا أمير المؤمنين صَعَم علم المواه وقد المؤمني منع المؤمن منع أمده المؤمني منع من علم المؤمنين منع مناه مناه مؤسل منه من المناه والمنه والمناه المؤمنين منع ما من علم من علم من علم من علم المن والمنه والمنه مناه منه منه المناه المناه المناه والمنه عله المناه والمنه المناه عليه ا ، وقد المؤلين المنه على المناه والمنه المناه عليه المناه عنه المناه المناه عليه المناه المناه المناه عليه المناه المناه عليه المناه المناه عليه المناه المناه المناه عليه المناه المناه عليه المناه المن

 <sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٦: ٤٤٤، والعيون والحدائق ٣: ٢٤، والكامل في التاريخ a: ٣٥، ووفيات الأعيان ٦: ٢٨٦.

 <sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٦: ٥٥٧، والكامل في التاريخ ٥: ٤٩، ووفيات الأعيان ٦: ٢٩٩، والبداية والنهاية ٩: ٨٨٨.

الشبيخ ! أنا أتحكُّرُ ما عليه ، فصَالحني على ما إياه تستال. فقال عمر : لا ، إلا أن تعمل جميم ما نسأله إياه . فقال : يا أمير المؤدنين ، إن تحانت لك بيئة فَخَذْ بها ، وإنْ أن شمل جميم ما نسأله إياه . فقال : يا أمير المؤدنين ، إن تحانت لك بيئة فَخَذْ بها ، له عمر : ما أجد إلا أخترة جميم المال . فلما خرج مَخْللة قال : هذا خير عندي من أبيه ، فلم يلبث مَخْلدٌ إلا أقيلاً حتى مات ، فلما أي يزيد أن يؤدي إلى عمر شيئاً ، أيه بنا به عنه المؤدن و حمله على جمر شيئاً ، أي يزيد أن يؤدي إلى عمر شيئاً ؛ أنا ألست بعن النوي ، ما لى يُذْهَبُ من الله و مقلك ! إنحا يُذْهَبُ الله و مقلك ! إنحا فلا خير على عشيرة ، ما لى يُذْهَبُ ألى عشيرة ! فلا أخرج منظ على أنه المؤدن ، أوقد يزيد إلى منسود الله إن المؤمنين ، أوقد يزيد إلى منسود ، فإني اختاف إن المفتيئة أنْ يَتْزِعَهُ قَوْمَهُ ، فإلى قد رأيتُ قومَهُ عَفِيكِ الله فرده الله منظم على المنات ويمهُ عَفِيكِ الله .

وفي بعض الروايات أنَّ المبلغَ اللدي كتب به يزيدُ الى سلميانَ كان أكبر مما ذكره المدالتي وأبو ميشنت، قال اليعقوبيُ (٣) : وقال له عمرُ : إني وجدتُ لك كتابًا الى سلميانَ تلكرُ فيه أنك اجتَمَعَ قبلُكَ عشرونَ أَلْفَ أَلْفِ، فأين هي ؟ فأنكرها ، ثم قال : دَعْنِي أَجْمَعُهَا ، قال : اين ؟ قال : أسْعَى إلى الناسُ ! قال : تأخذُما منهم مرقً أخرى ! لا ، ولا تُعْمَى عينِ (٣) » . وقال البلافريُّ (١) : دسارَ يزيدُ إلى خراسان ، فلهذه المعاليا ، ثم وَلَى البنه أبهُ معه

 <sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۲: ۵۵۷، وانظر تاریخ البحقوبی ۲: ۳۰۳، والدین والحدالتی ۳: ۵۰، والکامل نی انگذریخ ۵: 2۵، ووفیات الأعیان ۲: ۳۹۹، والبدایة والنهایة ۹: ۱۸۸.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليطوبي ٢: ٣٠١.

<sup>(</sup>٢) نعمَى عين: أفعل ذلك كرامةً لك وإنعاماً بعينك.

<sup>(</sup>٤) فتوح البلدان ص: ٣٣٧، ووفيات الأعيان ٦: ٢٩٩.

خمسةً وعشرينَ ألفَ ألفِ درهم ، فوقعَ الكتابُ في يَدَيْ عمر بن عبد العزيز ، فأخذ يزيدَ به وحَيْسَةُ ».

وكان خيرةً عُمَّالُو يزيد بن المهلب يَقلونَ على الأموالِ، ومنهم شَهُرُ بن حَوْشب الأَشْمَرَيُّ، وهو أحدُ القُرَّاء الجمْعِيِّينَ المشهورين (''. قال المدانتي (''': «كان شَهُرُ بن حَوْشَب على خزان بزيد ابن المهلب، فرقشوا عليه أنه أخذ خريطةً ، فسألهُ يزيدُ عنها، فأتاةً بها، فدعا يزيدُ الذي رَفَعَ عليه فشَنمهُ، وقال لشههْ : هي لك، قال: لا حاجة في فيها، فقالَ القُطَاميُّ الكَلْميُّ، ويقال: سنانُ بن مُكمَّل الهيريُّ: لَقَدْ باعَ شَهْرٌ دِينَهُ بخريطة فَمن يَأْمَنُ القُرَاء بَعْدَكَ يا شَهْرًا الحَدْتَ به شيئاً طفيفاً ويِعَتُهُ مِن أَبنِ جَوْبُوذَ انَ هذا هو الغَلْدُ إ

# وقال مُرَّةُ النَّحْمِيُّ لِشَهْرِ:

يا ابنَ المُهَلَّبِ ما أَرَدْتَ إلى امْرِي، لَوْلَاكَ كَانَ كَعَسالِعِ القُرَّاء؛

وأخذ سعيدُ بن عبد العزيز الأمويُّ ثمانيةً من اليَّانيةِ من عُمَّالِ يزيدَ بنِ المهلبِ، فسَجَهم ثم أمَرَ بضَرْبهم حتى يُعِيدُوا ما سَرَقُوا من أموالي، قات بعشُهم في العذاب، ومكثَ بعشُهم في السَّجنِ إلى حينٍ، ثم أطْلِقُوا، قال المدانني<sup>(٣)</sup>: وإنَّ سعيداً رُفِعَ إليه أنَّ جَهْمَ بن زَحْر الجُعْلَيُّ وعبد العزيز بن عمرو بن الحجاج

<sup>(</sup>١) انظر كتابي القراءات القرآنية في بلاد الشام ص: ٩٩ . ٤٧.

 <sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٦: ٣٥٥، وانظر المعارف ص: ٤٤٨، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٦: ٣٣٩.
 والكامل في التاريخ ٥: ٣٣، والبداية والتهاية ٩: ١٩٧، وتهذيب التهذيب ٤: ١٩٩.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٦: ٦٠٦، وانظر أنساب الأشراف ه: ١٦٣. والكامل في التاريخ ه: ٩٠. والبداية والنهاية ٩: ٧٣٧.

الرئيديّ، والمنتجع بن عبد الرحمن الأزديّ، والقعقاع الأزديّ وَلُوا ليزيد بن المهلب، وهم ثمانية، وعندهم أموال قد اختانوها من فَيَّ والسلمين. فأرسل إليهم، فحنجسهم في تُهُندز مَرّو، فقيل له: إنَّ هؤلاء لا يُؤدُّرنَ إلاَّ أَنْ تَبْسَطُ عليهم، فأرسل إلى جَهّم، بن رَحْر، فَحُمِلَ على حار من قُهُندز مَرّو، فرُّوا به على الفَيْضِ بن عمران، فقام اليه فوجاً أنْفَه، فقال له جَهّمٌ: يا فاسقُ 1 هلاً فعلت هذا حين الري بك سكران، قد شربت الحمر، فقريديّك حَدًا! فغضب سعيدٌ على جَهّم، اتري بن صرف واللانية الذين كانوا في السَّجن فَدُهُوا إلى وَرُقَه بن نصر الباهلي، فاستُعنّاهُ فَضِره الله يه وقال عبد الحميد بن دِئار أو عبد الملك بن دِئارٍ، والزبير بن نشيطٍ مَوْل بالملّة، وهو زوج أمَّ سعيد خدينةً : ولنا مُحاسبتهم، فَوَلاَهُمُ مَ فَتَنُوا في العداب بقلم الموق عن شَرَب المُعلى فالمُنقياهُ المُقلى على الله الله الله الله في المداب على منهم، فالله من السَّجن حتى غَرْئُهُمُ الدَّلُ وَاهلُ السَّغْلِ، فأمر سعيدٌ بإخراج الموت من في منهم، فكال سعيدُ بإخراج من من بقي منهم، فكال سعيدُ بإخراج من بقي الله المؤلى المن اله في المنه عن منه بي منهم، فكال سعيدُ يقول : فَيْجَ اللهُ الشَّلُو، فالله تحقل جَهّاء ا

هذا النَّهْبُ الدائمُ للأموالِ بخراسان، مع إرسالو خَراجها إلى دمشقَ في كل عام دونَ تَقْصَى فيه أو تأخيرِ له مَصْدْنُرُهُ أَنَّ العمَّالَ كانوا يزيدُونَ الوَظائفَ المُمَّرَرَةَ على أهلِ خراسان (١)، وكانوا يُستَتخلِصُونَ الجِرْيَةَ مِثْنُ دَخَلَ منهم في الإسلام، وكانوا يَحْرُمُونَ مُقَاتِلتِهم العَطاء، وكانوا يَبْشَخسونَهم حُقوقَهم.

وعلى الرَّشْمِ من أنَّ الأخبار السابقةَ لا تُوَضَّحُ ذلك، ولا تَدُلُّ عليه، فإنَّ الأخبارَ اللّاحقةَ تَكشفُ عنه، وتَقطَّعُ به. فهي تشيرُ إلى أنَّ العَجَمَ المسلمينَ كانوا

 <sup>(</sup>١) انظر فتوح البلدان ص : ٤٣٨ . وزيادة بقدار الفرية على أهل الأمصار المختلفة ليس عليها شواهد
 كثيرة . (انظر مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ص : ٤٥).

مَظْلُومِين مَفْهورِينَ ، وأنهم لم يكونوا يَجدُونَ الفُرْصَةَ لكي يُفْصِحُوا عما وَقَعَ عليهم من الحَيْفِ ، ويَحتجُّوا على ما نَزلَ بهم من الخَسْفِ ، فإنهم كانوا مُستَضعَفينَ مُستَذلَّينَ ، يُغافُونَ العدابَ والمُثْفَ ، ويَخشُونَ القَتْلُ والعَسْفَ ، . فلما أُتيحت الفُرْصَةَ لهم ، تَذَمَّروا وشكوا ، وطالبوا بَرْفِيمِ الظَّلْم عنهم ، وسأَلُوا المساواةَ بالعَربِ المسلمين .

وبيان ذلك أنَّ مفاسِدَ السياسة المالية تراكمتْ واستُضعَلَتْ بمُزاسان في آخرِ القرن الأول ، فلما استُخلِف عمر بن عبد العزيز ، استعملَ عليها الجراح بن عبد الله الحكميّ ، وكانت أحوالُ أهلها من العَجَم المسلمين سيتة مُتردِّية ، فكانوا ينتظرون أنْ يُشِيفَهم ، فَيُستَهُم عنه الجرية عنهم ، ويُريلُ الظلّم الذي أَجْحَف بهم ، فلم يَصنَعُ فَم شيئًا ، وعَزَم أنْ يستَخْرِج الجزية منهم ، وأراد أنْ يأخذهم بالشارة ، ولكنه فحم شيئًا ، وعَزَم أنْ يستخرج الجزية منهم ، وأراد أنْ يأخذهم بالشارة ، ولكنه الحجم عن ذلك حتى يستشير عمر ، فلما استشاره أنّهُ وكفّه ، قال المداتني (١٠ : قد أبطرتهم أنْ تقود تيستُقوا حَقَ الله قد أبطرتهم أنْ تقود تيستُقوا حَقَ الله عليه عليه عليه عليه عليه ، المور إليهم أنْ تقود تيستُقوا حَقَ الله عليهم ، فليس يكفّهم إلاَّ السيَّفُ والسُّوطُ ، وكرهتُ الإقدام على ذلك إلاَّ بإذيك ، فكبَ إليه عمد : يا ابن أمَّ الجرَّاح ، أنت أخرص على الفتنة منهم ، لا تضربنَ مومناً من عماداً بلى مَنْ يَعْلَمُ خالنة ولا معاهداً سُؤطاً إلاَّ في حَقَّ ، وأخذر القصاص ، فإنَّك صائرٌ إلى مَنْ يَعْلَمُ خالنة الأَعْنِ وما تُحْفى الصَّدُورُ ، وتقرأ كتاباً لا يُقارِرُ صغيرةً ولا كبيرة ألاً أحْصاها . .

ثم أوْفَادَ الجراحُ وَفْداً رَجُلَيْنِ مِن العرب ، ورجلاً من الموالي من بني ضَبَّة ، كُنْيتُهُ أبوالصَّبداء، واسمهُ صالحُ بنُ طريف، وكان فاضلاً في دينِهِ ، فقلوموا على عُمر ،

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٦: ٥٦٠، والكامل في التاريخ ٥: ٥٣، وانظر العيون والحدائق ٣: ٦٣.

قال المدانني ('' : وفتكلّم العربيان ، والآخرُ جالسٌ ، فقال له عمرُ : أما أنتَ من الوَّفِيهِ قال : بلى ، قال : فا يَمنعُكَ منَ الكَلّامِ وقال : يا أمير المؤمنين ، عشرون ألفًا من الموالي يَثَوْنَ بلا عَطَاء ولا رِزْق ، ومِثْلُهُمْ قد أَسلَمُوا من أهلِ اللَّمَّةُ يُؤْخَلُونَ اللَّمَا من العولي يَثُونَ لللَّمَّةُ بيُؤَخَلُونَ عَصِي اللَّمَا عَصَييُّ ! والله لرَجُلٌ من قومي أَحَبُّ اليّ من مائةٍ من غيرهم !! وبلغَ من جَفَلِهِ أَنْ اليومَ كُمَّ فِرْعِهِ يَتَلُعُ فَصفَ فِرْعِهِ ، وهو بعدُ سيْف من سيّوفِ الحجاج قد عَبلَ بالعَلْمُ والعدوان !! فقل عمر : إذن مِثْلُكَ فَلْيُوفَدُ ! وكتب عَمر إلى الجواح : انْظُر مَنْ صَلّى قبلك إلى الإسلام ، في قبل الإسلام ، فقبل للجواح : انْظُر مَنْ للجواح : إنْ الناسُ قد سازعُوا إلى الإسلام ، وإنما ذلك نُفوراً من الجِزْية ، فقبل فامتُومُهُمْ بالفِينَان ! فكتبَ الجراح بذلك إلى عمر ، فكتبَ إليه عمرُ : إنَّ القَه بعث عمداً صَلَى الله عمر : إنَّ القَه بعث عمداً صَلَى الله عمر : إنَّ القَه بعث عمداً صَلَى الله عمر : إنَّ القَه بعث .

ولكن الجراحَ لم يُتُقِدُ أُوامرَ عمر، ولم يتَقَدَّ بها، بل خَرَجَ عليها، فقد كان أُمَّرَابياً جافياً في اللّذِي، فكانَ يُتَكِرُ المساواة بين العرب والموالي، وكان يَقدَّمُ العَرْبَ ويتَعَمَّسِ لهم، ويؤخر الموالي ويتَعَرَّبُ عليهم. وكان جائراً غَشُوماً، وجَشعاً مُخْتَاناً، فكان يَوَدُّ أَنْ يَبَعِمَ الحِرْبَةَ بمن أُسلَمَ من العَجَم، المَّخْتَجِنَ الأموال لنفسيه، ويُؤثر ببعضها أهله وخاصَّتُه، ويُقرَّق بَعضها على غيرهم من المؤلِّدين لسياسيّه، قال اللاذريُّ (۱۲)، وكان الجراح بن عبد الله يُشْجِلُ نَقراً (۱۱) من فِشْتَه لسياسيّه، قال اللاذريُّ (۱۲)، وكان الجراح بن عبد الله يُشْجِلُ نَقراً (۱۱) من فِشْتَه

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٦: ٥٥٥، والكامل ﻫ: ٥٠.

<sup>(</sup>٢) الحراج منا: الجزية.

<sup>(</sup>٣) فتوح البلدان ص: ٤٣٧.

 <sup>(</sup>٤) التُمر: جمع نُقْرة، وهي السيكة.

وَهُمْبِ، وَيُعَشِّهُمَا تُحتَّ بِسَاطٍ فِي مَجْلِسِهِ ، على أُوزَانٍ عَنْقَدَةٍ ، فإذا دَخَلَ عليه النَّاخِلُ مِن إَخْتُولُ مِنْهِ مَقْدَانُ مَا يُوهُلُ له هِ . وقالَ النَّاخِلُ مِن إَخْتَ عَمْ اللَّاخِلُ مَنْ إِخْتُ وَاللَّهُ عَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّه

ويبدو أنَّ الجُواحَ أَسُرُتَ فِي الانْجِيازِ إِلَى العرب والمُحاباةِ فَم ، ولجَّ فِي الظَّلْمِ للمولِي والتُحاباةِ فَم ، ولجَّ في الظَّلْم المُحجَم ، ولي أنَّ للمولي والتَّحامُ المَجَم ، ولي أنَّ يَقْرضَ العقالة لشَّقَالتهم، فصَرَّفةً همرُ عن خواسان ، قال البلافري (" : وبلغ عمرَ عن الجراح حصيبة ، وكتب اليه أنه لا يُصْلحُ أهل خواسان إلاَّ السَّيْنَ ، فانكرَ ذلك وحَرَّلَة ، وقال اليعقوبي (" : وبلغ عمر عن الجراح أمُورَّ يكرَّمُها من أنه ياخذُ البريزة من قوم قد أسلموا . وأنه يُعْفِي المُحتَبِيَة ، فكتب البه أن اللهم عبد الله المنزيز الجراح بن عبد الله المنزيز الجراح بن عبد الله المحكيم عن إمرَّة خواسان ، بعد سنة وخصية أشهُر ، وإنما عَتَوْلَةُ لأنه كان يأشدُ

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطيري ۲: ۳۰ه.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٦: ٥٩٠، والكامل في التاريخ ه: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) فتوح البلدان ص: 271.

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٠٢.

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية ٩: ١٨٨.

الجزْيةَ ممن أسَلَمَ من الكُفَّارِ ويَقُولُ: أنتم إنما تُسلّمون فراراً منها، فامتنعوا من. الاسلام، وثبْتُوا على دينهم، وأدَّوا الجِزْية، فكتب إليه عمر: إنَّ الله إنما بعثَ محمداً داعياً، ولم يَبْعَثُهُ جابياً.

وبحثَ عمر عن رَجُلِ صَدُوق له عِلْمٌ غِرْاسان وأَهْلِهَا ، فقيل له : أبو مِجلَزِ
لاحقُ بن حُمَيْدِ السَّدُوسيُّ المَرْوْزِيُّ (١) ، وكان فقيهاً سَديداً ، وعابداً رشيداً (١) ، فاستدعاه ، وسَأَلُهُ عن عبد الرحمن بن عبد الله المُشَيِّريّ ، فقالَ : ه يُكَافئُ الامُحاء ، ويُعْلِمَ إِنْ وجَدَ مَنْ يُساعدُه ، فولاً الحُواج ، وساله عن عبد الرحمن بن نُشِيم الغَامديّ ، فقالَ : ه يُحافق المُحتِق العَامديّ ، فقالَ : ه وحتيب إلى المافية والتأتي ، وهو أحبُّ إليَّ ، فولاهُ الصلاة والحرّب. وكتب إلى اهل خواسان أنه استعملها عَلى غَيْرِ مَعْرفة منه بها ولا اختيار ، إلا ما أُخْرِبَ عنها ، وكتب إلى اهل اختيار ، إلا ما أُخْرِبَ عنها ، وكتب إلى اهدا وكتاب إلى المائدو والرحسان (١) .

ويظهُرُ أَنَّ عبد الرحمن بن عبد الله القُمْنَيْرِيَّ أَهْمَلَ كتابَ عمر البه، ولم يَهْمَلُ به، ومَضَى يَجُورُ ويَسْنَيْدُ، ويُكلَّفُ المواليَ والصَّجَمَ من الحَرَاجِ والجَزْيَةِ ما لا يُطيقونَ، حتى أرهَقَهم من أمرهم عُسْراً. وقد النَّهمُهُ العَرَبُ بانْتَهَابِ الأموال واحتجانها، وألخُوا على عمر بن عبد العزيز أن يُراقبَ عُمَّالُهُ يُعَاسبِهم، فيرْدَعَ

 <sup>(</sup>١) انظر ترجمته في طبقات ابن سعد ٧: ٣٦٨، وطبقات خليفة بن خياط ٢: ٨٣١، والتاريخ الكبير
 ٤: ٢٠٨ ، والجرح والتعابل ٤: ٣: ١٢٤، وحلية الأولياء ٣: ١١٧، وميزان الاحتدال ٤: ٣٥٦، وتهذيب التهذيب المهذب ١١٢، ١٧١، وتقريب التهذب ٣: ٣٦٩.

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء ٣: ١١٢.

 <sup>(</sup>٣) انظر تفصيل ذلك في تاريخ الطبري ٦: ١٦١ه، والكامل في التاريخ ٥: ٥٢، والبداية والنهاية ٩:
 ١٨٨٨.

المُنْحرفينَ المُفْسلين منهم رَدْعاً، ويقْمَعهم قماً، ولا يتورَّع عن قَطْهِم قَلاً، لكي يكونوا عبرةً ونكالاً لغيرهم. وليس أدل على ذلك من قوْلو كَفْب بن مَعْدَان الأشقى عُ<sup>(1)</sup> له وكان أكم شعراء الأزد عجاسان <sup>(1)</sup>:

إِنْ كَنْتَ تَخْفَظُ مَا يَلِكَ فَإِنَّا عُمَّالُ أَرْضِكَ بِالبِلادِ ذِكَابُ لَنْ يَسْتَجيبوا لللي تَلْعُو لَهُ حتى تُجلَّدَ بِالسَّيوفِ رِفَابُ بِأَكُفُّ مُنْصَلَتِينَ أَهُلِ بِصَائِرٍ فِي وَقْصِهِنَّ مَزَاجِرٌ وَعِقَابُ

وذكرَ ابنُ جرير الطبريِّ أنَّ بلادَ ما وراء النبر التأثَّتُ على عبد الرحمن بن نعيم الغَامِديُّ ولا سيا السُّفد ، فإن من مَخَلُوا من أَهْلِهَا في الإسلام نَابَلُوهُ وثاروا عليه ، وامتَنَعُوا من أداء الجرْيَةِ زمناً ، يقولُ<sup>(٢)</sup> : «كان أَهْلُهَا كفروا في وِلَايَةِ عبد الرحمن بن نعيم الفامديِّ ، وَوَلِيَهَا ثَمَانِيَّ عَشَرَ شهراً ، ثم عَادُوا الى الصَّلْعِ ». والمظنونُ أنهم إنما فعلوا ذلك لأنه طالبَ المسلمينَ منهم بدَفْع الجرْيةِ.

وذكر ابنُ جرير الطبريُّ أنَّ وُلَاةً عبد الرحمن بن عبد الله التُشيَريُّ اختانوا أموالاً ، فلما وَلِيَ سعيد بن عبد العزيز الأمويُّ خواسان ، قبضَ عليهم وسَجَهم ، فاستشفعَ لهم عبد الرحمن بن عبد الله القُشيريُّ ، وتَعهد بقضاء الأموال عنهم ، فعلى سبيلهم ، يقول () : وقيم سعيدُ فاخَدَ عُمَّالَ عبد الرحمن بن عبد الله القُشيريُّ الذين ولوا أيام عمر بن عبد العزيز ، فحَسَمَهم ، فكلَّمه فيهم عبد الرحمن

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في كتابي الشعر العربي بخراسان في العصر الأموى ص: ٣٦١.

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين ٣: ٣١٣.

<sup>(</sup>٣) قاريخ الطبري ٦: ٢٠٦، والكامل في التاريخ ه: ٩٠.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٦: ٣٠٩، والكاسل في التاريخ ه: ٩٠.

بن عبد الله القُشَيريُّ ، فقالَ له سعيد : قد رُفِحَ عليهم أنَّ عندهم أموالاً من الحراج ، قال : فأنا أضمَنُهُ ، فَضَمِنَ عنهم سبعالة ألف، ثم لم يَأْخُذُهُ بها ، ا

ومن أجل ذلك أقضى عُمَّرُ عبد الرحمن بن عبد الله القشيريَّ عن خراجِ خواسان ، واستعملَ عقبة بن زرعة الطائي ، وأمَّرَهُ أَنْ يَسُوسَ الناسَ بالرَّفْقِ ، ويَجْيَى الحَراجَ والجِرْيَةَ بالحَقَّ ، ووعامَّهُ أَنْ يُرْسِلَ إليهِ الأموالَ إِنْ كانت ضَرائبُ خراسان لا تَنِي بارْزاقِ جُنُودِهَا ، قالَ المدائي (١) : وكتب إلى عُقَبَّةُ بن زُرْعَةَ الطائي ، وكان قد وَلاَّهُ الحَراجَ بعد القُشْيريَّ ، إِنْ للسلطانِ أركاناً لا بشبتُ إلاَّ ببا ، فالوالى ركنٌ ، والقاضي ركنٌ ، وصاحبُ بيت المال ركنٌ ، والركنُ الرابع أنا . وليس من ثغورِ المسلمين نفرٌ أهم إليَّ ولا أعظمَ عندي من تَفْرِ خراسان ، فاستُوعَبَ الحَراجَ وأَحْرِنُهُ في غير ظُلْهم ، فإنْ يك كفافاً لأعطياتهم فسيل ذلك ، وإلاَّ فاكتب إليَّ حتى أَحْمِلَ إليك الأموال ، فَتُوفَّرُ لهم أَعْلياتهم . فقدمَ عقبُ فَوْجَدَ خراجَهم يَقْصُلُ عن أَطْهاياتهم ، فكتب إلى عمر فأعَلَمَهُ ، فكتب إليه عمر : أن افْسِمِ الفَضْلَ في أهالِ

وعلى هذا النحو جَهَدَ عمرُ جَهْدَهُ حتى ضَبَطَ الحَراجُ والحِزْيَةُ بَحْراسان وما وراء النهر، فاستخلص الحراج الصحيح، ووَضَع الجزية عمن دَخَلَ في الإسلام من المجم، وأجْرى العطاء على مُقاتِلتهم، ورَعَى المُعوزين منهم، واعتنى بهم، قال البلاذري(١): «رَفَعَ عمرُ الحرَاج(١) عمن أسلم، وقرضَ لمن أسلم، وابتنى الجاذات»، فصلحت حالهم وحَسنت واتْتَعَنَتْ.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٦: ٥٦٨.

<sup>(</sup>٢) فتوح البلدان ص: ٤٢٦.

<sup>(</sup>م) الخراج هنا: الجزية.

وبعد وفاق عمر بن عبد العزيز عادّت الحالُّ بخراسان وما وراء النهر إلى سابق عَهْدِهَا مِنَ النّسادِ والسَّوِّ، فإنَّ الدَّهاقين جعلوا يتلاَعيُونَ بالجزَّية، ويُحَسلونها ممن أَسلَمَ من المعَجم، وتابَعهم عُمَّالُ خراسانَ على ذلك، وقَطَعُوا العطاء عن المُقاتلة من الموالي، وحاربوا العَجَم المسلمين، ببلادِ ما وراء النهر، ليَحْمِلُوهم على أداء الجزية بالقرَّة، فتبرَّموا وتسخَطوا وقائلُوا عُمَّالُهم، فهزمُوهم وعَلُوهم على أمرهم عشرين عاماً، فكانوا يُدْعِون ويستكينون للظلم حيناً، وكانوا يتحركونَ ويتُورون بأنفسهم حيناً آخر، وكانوا يحرَّجونَ مع الخارجين على عُمَّاهم حيناً للقاً، ولم يزالوا مُمُتَّضَمِينَ مُتَامِّرِينَ حَمْد العزيز.

قَعِندَما وَلِيَ مَسْلَمةُ بِنُ عبد الملك العراق وخواسان ليزيد بن عبد الملك سنة الثنين ومائة ، استمعل سعيد بن عبد العزيز الأموي على خواسان ، ولم يكن له معرفة بأهلها ومُشْكِلاتها ، فاستمال سعيد بن عبد العزيز الأموي على خواسان ، ولم يكن له معرفة لجاية الحراج والعبرية ، فرضحوا له نفراً من المتعصبين المرتشين ، اللين كانوا يُشَايِعُونَهم على استيفاء الجرية من العجم المسلمين ، فضح أهل ما وراء النهر بالشكوى ، قال المداني (۱) : ولما قلم خواسان ، دعا قوماً من الدهافين ، فاستشارهم فيمن يُوجَّة للى الكوري ، فأشاروا عليه بقوم من العرب ، فولاهم . فضكوا إليه ، فقال للناس يوما وقد دَخَلوا عليه : إني قلمت البلد ، وليس لي علم بأمليه ، فاستشرَت البلد ، وليس لي علم فأحرج عليكم لما أخبرتموني عن عمالي ، فائني عليم القوم خبراً . فقال عبد الوحمن بن عبد الذه القشيري : لو لم تُجرح علينا كفافهم وبأشباههم ، فهذا علمنا فيله ، فانك عبد الذه القد المركين ، فاشاروا عليك بمن لا يُخالِفهم وبأشباههم ، فهذا علمنا فيهم ه .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۳: ۲۰۷.

فعزل شعبةَ بن ظهيرِ النَّهشليُّ عن سَمَرقَنْكَ، وولَّى عثمان بن عبد الله الحرشيُّ حَرْبهَا ، وولَّى سليان بن أَنِي السريُّ مَوْلَى عُوافة خراجها .

وكان سعيدٌ لينًّا مُتنعِّمًا، فضعَّهُ الناس، وطَعِعَ فيه التركُ، فجمعَهم خافانُ، ووجَههم إلى السَّقَد فحاصروا قَصَرَ الباهليِّ، وكان فيه مائةٌ أهلِ بيتٍ من العربِ بلَراريهم، وخافوا أنْ يُبطئ عنهم المندُدُ، فصالحوا التُّرِكَ على أربعينَ ألفاً، وأعطوهم سبعةَ عشر رجلاً رهينةً. ثم جاء المددُ اليهم من جميع القبائلِ بستروَقَلَة، ففكوا الحِصارَ عنهم، واستُقَدُّوهم، وحملوهم إلى ستروَقَلَة (١٠). ثم غزا سعيدٌ أهلَ السُّد، لأنهم نَقَضُوا العَهدَ، وأعانوا التركَ على المسلمين، فناوَشَهم، ولم يَتْلُغُ منهم. (١).

واشطر بت بلاد ما وراه النهر، وانكسر خراج خراسان والعراق، فعزل يزيد بن عبد الملك أخاه مَسْلَمة عن العراق وخراسان، واستعمل عليها عمر بن هبيرة الفزاري (٢٠٠). فشخص إليه (٤٠) قرم من وُجُوه أهل خراسان، فشكوا سعيداً، فتَحاه عن ولايتهم، وأرسَل اليهم سعيد بن عمرو الحَرْشي سنة ثلاث ومائة، فقدم خراسان، قال البلاذري (٤٠): و وجه إلى السَّقد يَدْعُوهم إلى الفيئة (١٠) والمراجعة،

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٦: ٩٠٨، والكامل في التاريخ ٥: ٩٧، والبداية والنهاية ٩: ٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) فتوح البلدان ص: ٤٢٧، وتاريخ الطبري ٦: ٦١٧، والكامل في التاريخ ٥: ٩٠.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٦: ٥٦٥، ٦١٩، والعيون والحدائق ٣: ٥٧، والكامل في التاريخ ٥: ٩٧.
 ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) في فتوح البلدان: أنهم شخَّصُوا الى مسلمة بن عبد الملك، وذلك مخالفٌ لأكثر الروايات.

<sup>(</sup>٥) فتوح البلدان ص: ٤٢٧.

وكفَّ عن مُهَايَجتِهم حتى أتتهُ رُسُلُهُ بإقامتهم على خلافِهِ، فزحفَ اليهم، فانْقطَعَ عن عَظيمهم زهاء عشرةِ آلافِ رجل، وفارَقُوهم ماثلينَ الى الطاعةِ، وافتتحَ الحرشيُّ عامةً حُصُونِ السُّنَّة، ونال مَن العَلْثُوُ نَيْلاً شَافِيًّا.

وساقَ المداثني تفاصيل أوْفَي عن محاربة الحرشي للسُّغدِ وإيقاعه بهم ، فروَى أنهم خافوا على أنفسهم ، لأنهم أعانوا التُّرك ، فأجمع عُظاؤهم على الحروج عن بلادهم ، فقال لهم ملكهم : لا تَقْعَلُوا وأقيموا واحملوا إلى الحرشيُّ خواجَ ما مضى ، واضمنُوا له خراج ما تَستَقْبِلُونَ ، واضمنوا له عهارةَ أرضكم والغزو معه إنْ أرادَ ذلك ، واعتذروا تما كان منكم ، واعطوهُ رهائنَ يكونون في يديه . فقالوا : نخاف ألا يَرْضَى ولا يَقْبَل منا ، ولكنا نأتي خُجَنَّدَةً ، فنستجير مَلِكَها ، ونرسلُ إلى الحرشيُّ فنسأله الصفحَ عما كان منا ، وَتُوتَّقُ له ألا يرَى أمراً يَكُرهُهُ ، فنهاهم فأبوا وخرجوا الى خُجنْدَةً ، وأَرسَلُوا إلى مَلَكِ فَرْغَانَةً يَسْأَلُونَهُ أَنْ يَمَنَّعَهُم ، وَيُنْزِلُمُ مَدَيْنَهُ ، ففرَّغَ لهم شعْبَ عصام بن عبد الله الباهلي ، على أنْ يُؤجَّلُوه أربعين يوماً ، وليس لهم عليه عَقْدٌ ولا جِوَارٌ حتى يَدْخُلُوهُ ، وإنْ أتَتْهُمْ العربُ قبل أن يَدْخُلُوهُ لم يَمْنَعْهُمْ ، فرَضُوا بذلك. ثم سَرَّحَ ابن عمه الى الحرشيُّ ، فأخبَرَهُ حبرَهم ، وأشار عليه أنْ يُعاجلَهم قَبْلَ أَنْ يصيروا إلى الشُّعْب، فإنه ليس لهم عليه جوارٌ حتى يَمْضِيَ الأجَل. فسارَ البهم، فحصَرهُمْ بخُجِنْدَةَ، ونَصَبَ عليهم المجانيق، فلما أيسُوا من نُصْرةِ ملكِ فرغانة لهم ، طلبوا منه الصُّلْحَ ، وسألوا الأمانَ ، وأنْ يَرْدهم الى السُّغْدِ ، فاشترط عليهم أنْ يُردُّوا مَنْ في أيديهم من نساء العرب وذَرَاريهم ، وأنْ يُؤدُّوا ما كَسَرُوا من الحراج، ولا يَفْتالوا أحداً ، ولا يتخلُّفَ منهم بِحجندةَ أحَدُّ ، فإنْ أحْدَثوا حَدَناً حَلَّتْ دماؤهم ، فأجابُوهُ إلى ما سأل . ثم بلَغَهُ أنَّ أميراً منهم قتَلَ امرأةً من النساء اللالي كُنَّ إِنِّ أَيْدِيهِم ، فَلَمَا تَيَقَّنَ أَنْهُ قَتَلُهَا ، قَتَلَهُ بِهَا . فَخَشَّى أَمَيُّو آخر منهم أَنْ يُبيدَ سائرَ السُّفْدِ ، أَ فارسل الى ابن أخيه يَسْتَنْجِدُهُ ، فأنجدَهُ ، وقتلَ ناساً من العرب ، ثم صُرعَ ، فَقَتلَ السُّقُدُ خمسين ومائة من أسراء العرب، وعَلِمَ الحرشيُّ خَبَرَهم، فَامَر بِتَنَا جميم ِ جنود السُّقد، فدافَقُوا عن أنفسهم بالحشب ، لأنه لم يكن معهم سلَاحَ ، فَقَتُلوا عن آخرهم. وفي اليوم النّالي استُعرض الحرّائين، فقتَل منهم أربعة آلاف، ويقال: سبعة آلاف، وأهلك عُظماء السُّقد ودَهاقيتهم، وكان أربعائة من تجارهم قليمُوا من الصَّينِ بمالي عظيم ، فعزلهم ولم يَعتَّلُهُمْ . ثم اصطفى أموال السُّقد وذراريهم، فأخذ منها ما أعجبه . ثم رجع للى مرو الشاهجان، ففتح في طريقه إليها بعض ممدن السُّقد وحُصُونهم، وأخصَها صُلحًا وتسليماً ، وكان أهلَها قد انفضُوا وخلَمُوا الطاعة . وكتب بذلك إلى يزيد بن عبد الملك ، لأنه هو الذي أمر ابن مُبيَرةً بتَوليتِه

وكان الحرشيُّ يَسْتَعْفِتُ بابن هُبَيْرَةً ، ولا يُشْضِي كُتَبُهُ ، وكان كتب إليه بإطلاق دهقان سَمَرَّقَنْدَ ، فَقَنَلُهُ ، فكان ذلك نما أوغرَ صَدْرَهُ عليه ، فقرَلُهُ عن خراسان سنة أربع ومائة ، وأخَضَرُهُ إليه ، فحَبَسهُ ، وعاقبهُ ، وأخلَد منه أموالاً كثيرةً ، وهمَّ بقلِه ثم عَفَّا عنه ٢٠ ، واستعملَ مسلم بن سعيد الكلابيُّ على خراسان ، وأمّرهُ أنْ يستخرجَ الأموال من قَوْم من العرب كانوا يَهوونَ هوى يزيد بن المهلب ، قال المداني ٣٠ : «كان ابنُ هُبيرةٌ حريصاً ، أخذ قَهْرماناً (ترجاناً) ليزيد بن المهلب ، له عِلْم باهلي خواسان وأشرافهم ، فحبَسهُ ، فلم يَدَعُ منهم شريفاً إلاَّ قرَقَهُ ، فبعث أبا عُبيّنةً المَنْبريُّ ورجلاً يقال له : خالد، وكتب إلى الحَرشيَّ ، وأمَرُهُ أنْ يَدَهُمَ الدينَ المُعْمَل الدينَ المُعْمَلُ الدينَ المُعْمَلُ الدينَ المُعْمَلِ الدينَ المُعْمَلُ المَرْدُونُ أَنْ يَدَاهُمُ اللهُ اللهُ الذينَ المُعْمَلُ الدينَ الدينَ المُعْرِقُ ورجلاً يقال له : خالد، وكتب إلى الدينَ المُعْمَلُ الذينَ يَا الله الله اللهُ عَلَيْ الْمُعْمَلُونَ المُعْمَلُ اللهُ المُعْمَلُ الله الله الله المُعْمَلُ المُعْرَافِقُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ المُعْمِلُ اللهُ اللهِ اللهُ الله الله الله المُعْمَلُه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ والْمُؤْمِدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَمُ المُعْمِلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَمُ المُعْمِلُهُ المُعْرِقِيقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِق المُعْرَقُ المُعْرَافِقُ المُعْرَافِقُ المُعْرِقِ المُعْمِلُ المُعْرَافِقُونُ المُعْمِلُ المُعْرِقِيقِ اللهُ المُعْرَافِق المُعْمِلُ المُعْمِلُهُ المُعْرِقِيقُ المُعْرَافِقُ المُعْرِقِ المُعْمِلُ المُعْرِقِيقُ المُعْرَافِقُ المُعْرَافِقُ المُعْرَافِقُ المُعْرِقِ المُعْرَافِقُ المُعْرَافِقُ المُعْرَافِقُ المُعْمِلُونُ المُعْرَافِقُ المُعْرَافِقُ المُعْرَافِقُ المُعْرَافِقُ المُعْمِلُونُ المُ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٦: ٩٣١، ٧: ٧، والكامل في التاريخ ٥: ١٠٧، ١٠٧، والبداية والباية ٩: ٩٣٧. ونسب البشوبي هذه الوقعة الى سعيد بن عبد العزيز الأمري، وذلك وَهُمَّ. (انظر تاريخ اليمريز ١٩٣٠. وداجع ترجمة الحرشي في تهذيب تاريخ ابن حساكر ١: ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧: ١٥، والكامل في التاريخ ٥: ١١٥، والبداية والنهاية ٩: ٣٢٩.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ١٩. وانظر البداية والنهاية ٩: ٢٣٩.

سَمَّاهُم إليهِ يَسْتَأْدِيَهِم، فلم يَفْعَل، فرَدُّ رَسُولَ ابنِ هَبَيْرَةَ. فلما استَعْمَلَ ابنُ هُبَيْرَةَ مسلم بن سعيدٍ ، أمَّرَهُ بجباية تلك الأموال ، فلما قدم مسلم الراد أخد الناس بتلك الأموال ، التي قُرفَت (١١) عليهم ، فقيل له : إن فَعَلْتَ هذا بهؤلاء ، لم يكن لك بخراسان قرارٌ ، وإنْ لم تَعْمَلُ في هذا حتى تُوضَعَ عنهم ، فسَدَتْ عليك وعليهم خراسان، لأنَّ هؤلاء الذين تريدُ أنْ تأخُلَهم بَهذه الأموال أعْيانُ البلد، قُرفُوا بالباطل، إنما كان على مِهزَّم بن جابرِ ثلاثمائة ألف، فزادُوا مائةَ ألف، فصارت أربعاثة أَلْف، وعامَّةُ مَنْ سُمُّوا لك مِمَّنْ كُثَّرَ عليه بَمَثْزِلهِ . فكتبَ مسلمٌ بذلك إلى ابن هُبَيْرَة ، وأوفدَ وفداً فيهم مِهزَمُ بن جابرٍ، فقال له مِهْزَمُ بنُ جابر : أيها الأميرُ، إِنَّ الذي رُفِعَ البك الظُّلْمُ والباطلُ ، ما علينا من هذا كلهِ لو صَدَّقَ إلاَّ القليل الذي لُو أُخِذْنَا بِهِ أَدَّيْنَاهِ ! فقال ابنُ هُبَيَّرَةً : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرَكُمْ أَنْ تُوَّدُّوا الأماناتِ إلى أَهْلِهَا»، فقالَ: اقْرأَ ما بَعْلَـٰهَا: ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بِينَ النَّاسِ أَنْ تُحكَّمُوا بِالْعَدَّالِ» (النساء: ٥٨)، فقالَ ابن هُبَيْرَة : لا بُدُّ من هذا المال، قال : أمَّا والله لئن أَخَذُتُهُ لتَاخْلَنَّهُ مِن قَوْمٍ شديدةٍ شَوكَتِهم ونكايتُهم في عَلَوُّكَ ، وليَضُرَنَّ ذلك بأهل خراسان في عُدَّتهم وكراعِهم وحَلْقتهم ، ونحنُ في ثَغْرِ نُكَابِدُ فيه عَدَّوًا لا ينْقضي حَرَّبُهُم ، إِنَّ أَحَدَنَا لِيَلْبُسُ الحديدَ حتى يَخْلُصَ صَدَوَّهُ إِلَى جَلْدِهِ ، حتى إِنَّ الحَادمَ التي تَخْدُمُ الرجلَ لتَصْرِفُ وَجْهَهَا عن مُؤلَّاهَا وعن الرجل الذي تَحْدِمُهُ لربِح الحديد، وأنتم في بلادِكم مُتَفَضَّلُونَ في الرِّقاقِ وفي المُعَصْفَرة ، والذينَ قُرِفُوا بهذا المال وُجُوهُ أَهْلِ خراسان، وأهْلُ الولاياتِ والكُّلفِ العِظَامِ في المغازي، وقبلنَا قَوْمٌ قدموا علينا من كل فج عميقٍ ، فجاءوا على الحُمْرَاتِ ، فَوَلُّوا الولاياتِ ، فَاتَّتَطَعُوا الأموالَ ، فهي عندَهُمْ مُوَّفِّرَةٌ جَمَّةً . فكتبَ ابن هُبَيْرَةَ إلى مسلم بن سعيد بما قال الوَّفْدُ ، وكتبَ إليه

<sup>(</sup>١) في الأصل: وتُرْفت:، وفي بعض النُّسَخ: وتُرِفَّتُه، وهو الصواب، أي أَلْصِقْتُ بهم.

أَنْ يَسْتَخْرِجَ هذه الاموالَ ممن ذكر الوَقْدُ أنها عندهم. فلما أتَّى مُسْلَماً كتابُ ابن مُشِيِّرةَ أَخَدُ أهلَ العَهْدِ بتلك الأموال ، وأمَرَ حاجبَ بن عمرِو الحارثيُّ أنْ يُعَذَّبِهم ، قَفعلَ وأخذَ منهم ما قُرُقَ عليهم ! !

والحبرُ واضعُ الدلالة على أنَّ خراسان كانت مَطْمَعَ أنظارِ العرب في تَكُوينِ اللَّروةِ ، فقد كان المُقيمونَ بها من قادتِهم وَوُلَاتهم عليها يُختانونَ الأموالَ ، ويستاثرون بها ، وكان غيرُهم من أهل الأمصار الأخرى يَقِدُونَ اليها ، طمعاً في احتيازِ الأموال منها ، وأمادُ في أن يُصْبحوا من أهل الغني . وكان المُستَوْطِنونَ فا والطَّارثون عليها منهم يتنافَسُونَ في النَّهْب والسَّلْب ، وكان المُستَوْطِنُونَ خاصةً ، يَرَونَ أنَّ من حَقِّهم أنْ يُستَوُلوا على بعضي الأموال ، فإنهم هم الذين كانوا يُجاهِدُونَ الأعداء ، ويتعرضونَ للشدائلو والأهوال ، وكانوا أيضاً يحديدونَ الطَّارئينَ على ما الحيناء من الأموال دونَ عناء ، فكانوا يَشُونَ بهم إلى العُمَّال.

وما مِنْ رَيْبِ فِي أَنَّ اخْتِيانَ الأموالَ كان أَحَدَ الأسبابَ التي حَمَّلَتْ عال خراسان على استيفاء الجِزْيَةِ بمن أسلَمَ من العَجَمِ من أهلِ ما وراء النهِر، وأخْلِهم لهم بالشَّدَّةِ وَفَكْكِهم بهم إذا امْتَنعوا من أذاتِها. فامْتَمَضَ السُّقْلُ وَمُرَّدُوا وقاتلوا العرب، لأنهم قد دَخَلوا في الإسلام على أنْ تُوضَعَ عنهم الجِزْيَةُ.

وتابَعَ مسلمُ بن سعيدٍ الكلابيُّ الحربَ مع السَّفدِ والثَّرِكِ، في سنةِ خمسٍ وماثةٍ غُرُّا التركُّ، فلم يَقْتَحْ شيئًا، ثم غزا في هذه السنة أفْشينة من مدائن السَّمَّد، فصالَحَ أَهْلَهَا وملكَهَا (١). وفي سنةِ ست وماثةِ استَعدًّ لِغُرُّو مُرْغَانَةً، فلمَّ قَطَعَ النَّهِرُّ تُشَعِّبُ عليه المانيةُ والربعيةُ بالرُّرُونان، ورفضُوا اللحاقَ به، فبحثَ إليهم تُصَرَّ بن سيار

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبري ۷: ۲۱.

اللَّبِي، فقضَى على فِتْنَهم، وأخرَجهم إليه. فمضى فلما بلغَ بُعُتَارَى أناه كتابٌ من خالد بن عبد الله القسري بُعلِمهُ أنه تَوَلَّى العراق، ويأمَّرُهُ أَنْ يُتَمَّمَ غَزَاتَه. وتَسَرَّبَ الخَبِّر إلى مَنْ كان معه من الجُنْد، فتخلُفَ عنه أربعة آلاف منهم. فسار إلى فَرْعَانة، فحاربة النركة وهَزَمُوهُ، وقتَلُوا بعضَ فُرسَانِه، ثم حَصَرُوهُ وقطعوا الماء عنه، فمات عدد من جُنْدو بالجُوع والعَطش. ولم يتمكن من الرَّجوع الى خَجندَة إلاَّ بعدَ مَشْقَة شدية. وفيها ورده خبر عَزّله، واستعال أسد بن عبد الله القَسْريٌ على خراسان. ثم قدمَ أسلًة مسلمٌ عن كانَ معه من الجُنْدِ (().

وفي ولاية أسد ظُلَتْ حالُ السُّفْدِ على ما كانت عليه من الفَسادِ والسُّوم. وقد غُزّا جبال نمْرود، فصَالَحَهُ نمرود وأسلَمَ، وغزا الحَثَّلَ، فلم يَقْبَرْ على شيء منها، وأصاب الناس ضُرَّ وجُوعٌ (٢٠). وتحرَّب على المُضريَّة، فآذاهم واهانم (٢٠). وأخرَّب على المُضريَّة، فآذاهم واهانم (٢٠). وأخرَّب على المُضريَّة، فآذاهم والها العراقِ حين غُزِل عن خواسان (١٠). ولعل في ذلك ما يشيرُ الى أنه كان يُواطِئهم على استخراج الجزية ممن أسلمَ من العجم. وبلغ هشام بن عبد الملك أنه أساء السيَّرة حتى اضطربت خواسان، فعزله عنها سنة يَسْع ومائة، وقصَلها عن عاملِ العراق، وقرَّر أنْ يشرف على أمروها يَنْفسه (٥). فعينَ عليها أشرسَ بنَ عبد الله السَّلْميَّ، وكان أشرسُ فاضلاً

 <sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٣٠، ٣٧، ٣٧، والكامل في التاريخ ٥: ١٧٧، ١٩٨، ١٩٨، والبداية والنباة ٩: ٢٩٤.

 <sup>(</sup>٢) فتوح البلدان ص: ٤٢٨، وانظر تفاصيل أوّلَى في تاريخ الطبري ٧: ٤٠، ٣٥، والكامل في
 التاريخ ٥: ٩٣٧، و١٣٩، والبداية والنهاية ٩: ٣٥٤، ٣٥٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ٤٧، والكامل في التاريخ ٥: ١٤٧.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٧: ٩٤.

 <sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ٧: ٤٧، والعيون والحدائق ٣: ٨٩، والكامل في التاريخ ٥: ١٤٧، والبداية والنهاية ٩: ٩٧٩.

خُيِّرًا ، وكانَ يُسمَّى الكاملَ لِفَصْلِه . فسارَ إلى خراسان ، فلما قَليمَهَا فرِحُوا بِقُدومِه ، وتولَّى صغيرَ الأمور وكبيرَها بنفسه (1) .

وفكر في تسكين أهل ما وراء النهر، وقائر أن ذلك لا يتم إلاً بإصلاح أخوالهم البائسة ، وحل مُشكلاتهم الفادحة ، فقرر أن يَبقت الهم وقلماً يَغرضُونَ عليهم الإسلام ، على أن تُرتفعَ عنهم العبرية ، فلا وصَلَ الوفلا اليهم ، وعَرضُوا عليهم الإسلام ، دخلُوا فيه أفواجاً ، فانكسرَت الجرية ، فقدم عليه دهافين بُخادَى وسَمَرْفَنَة ، وشكوا إليه إنكسار الجزية ، لكثرة اللاخلين في الاسلام ، وسُقُوط الجيرية عنهم ، وكان اللهافين هم الذين يُعصلون الجزية ، وكان عليهم أن يُؤدُّوا المبني الجدد ، وامتحنهم ، وأمر أن لا تُرقع الجيرية ألا عمن حسن إسلام منهم . فلم يعمل هذا التدبير على زيادة المالغ المؤلين عن سَمَرَقَنَد ، واستعمل عليها ولاة آخرين ، وأذن هم في استيفاء الجرية بمن الاثولين عن سَمَرَقَنَد ، واستعمل عليها ولاة آخرين ، وأذن هم في استيفاء الجرية بمن كانت كانت عنهم في استيفاء الجرية بمن كانت كانت أمراؤهم ، فتلمر المشكلة وتوقيوا ، وناصَرَهم بقض أهل الوَرَع والتَقوَى من العرب مِنْ قبائل مُشتلفة وتوقيوا ، وناصَرهم بقض أهل الوَرَع والتقوى من العرب مِنْ قبائل مُشتلفة فاغيرا ، واستعمل هشام أشرس بن عبد الله السلمي على خواسان ، وكان الله المؤلون بن عبد الله السلمي على خواسان ، وكان الله المؤلون بكان عبد الله السلمي على خواسان ، وكان المهم المؤلون بن عبد الله السلمي على خواسان ، وكان المؤلون بكان المؤلون بن عبد الله السلمي على خواسان ، وكان

 <sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٥٣، والديون والحدائق ٣: ٨٩، والكامل في التاريخ ٥: ١٤٣، والبداية
 والنباية ٩: ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ الدولة العربية ص: ٤٣٤.

<sup>(</sup>٣) فتوح البلدان ص: ٤٧٨.

معه كاتب تَبطيًّ، يُسمَّى عَميرة (۱۱ ، ويكنَّى أبا أمية ، فزيَّن له الشَّر ، فزاد أشرسُ في وظائِف خراسانَ ، واستُخفُّ بالدَّماقين ، ودَعَا أهلَ ما وراء الهر إلى الإسلام ، وأمرَ بِطَنِّحَ الهجِّرِيةِ عَمَن أسلَّم ، فسارعُوا إلى الإسلام ، وانكَسَر الحراجُّ . فلما رأى اشرسُ ذلك ، أخَذَ المُسلَمة ، فانكروا ذلك ، والاحُوا منه (۱۲) ، وغفِيبَ هُم ثابتُ قُطْنَة الأرديُّ ، .... ، فبعثَ إليهم أشرسُ مَنْ قَرْقَ جَمْعَهم ، وأخذَ ثابتاً فحبَسَةً ، ثم خَكَالَة ، يكَفَالَة ه .

وأحاطَ ابنُ جريرِ الطبريُّ بخَطَّةِ أشرس، فلاكرَ تفاصيلَهَا، وأشارَ إلى أثرِهَا في رَقْعُ الظَّلْمِ عمن أسَلَمَ من العَجَم، وتَهْدَقةِ ثائرتِهم، وصَّوَّرَ تَواجُعَهُ عنها، وما نُجمَّ عنه من تعاظُم حَتْقِ السَّغَاءِ، واشتدادِ عَداوَتِهِم للْعَرْب.

ومن المُقيدِ نَقُلُ قَوْلِهِ على طُولِهِ ، فإنه يُوضَّحُ أَصْلَ المُسْكَلة ، ويدُّلُ على ما فيه من مُخالفة صريحة لقواعد الإسلام ، فإن عُمَّال خواسان كانوا يأبُونَ أَنْ بَتنازلوا عن أَخَذُ المَالغُمِ التي فُرضَتُ على أهلِ خواسان وما وراء النَّهْرِ عند الفتح ، وكان دُخُولُ بَعْضِهِم في الإسلام يَقْفِي أَنْ تَسْتُقَطَ الجزية عنهم ، وقد تُؤايدَ عَنَدُ المسلمين منهم على مَرَّ السَّين. وكان الدَّهاقين مسئولين عن جباية تلك المبانغ ، ولم يكن في وُسُمِهم جمعهم إذا ويشهم المُنتَّمة إذا وُضِعَتُ الجزيةُ عمن أسلم من العَجَم ، فكانوا يُنتِهُونَ عالى خواسان على ذلك . ومن الغرب أنهم لم يُهتمُّوا بحلً المُشْكِلة حَلاً صحيحاً ، فقد كان عليهم أنْ

<sup>(</sup>١) من غريب الأمر أنَّ طلهاوزن ذهب الى أنَّ عميرة بن سعد مَوْلَى بني شهبان هو الذي أشار على أشرس بسلوك الطريق الذي سلكه عمر بن عبد العزير إتبَّهادة ثانوة السُّند. وأسند ذلك لى أبن جرير الطهري ١ (انظر تاريخ الدولة العربية ص: ٣٤٤). وليس فها رَوَاتُ ابنُ جوير الطبري ما يدل على ذلك ، بل فيه ما يُرتَّقُ ما ذكره البلافري ١ (أنظر تاريخ الطبري ٧: ٩٥).

<sup>(</sup>٢) ألاح من الشيء: حافَرَ وأَشْفَقَ.

يُطَالِكِوا بَنَحْفيضٍ المبالغ التي كُلُفوا بدَفْعِهَا في كلِّ عام . ولكنهم لم يَصْنَفُوا ذلك ، بل ظلُّوا يُشْرُونَ العُمَّالَ بجبايةِ الجزيةِ مِثَنَّ أَسلَمَ من العجم. ولولا أنهم كانوا يُصيبُونَ من ذلك فوالدَ جليلةً ، لما شَجَّمُوا العُمَّالَ عليه !

قال ابنُ جرير الطبري (1): و ذُكِرَ أَنَّ أَشْرُسَ قَالَ فِي عَمَلِهِ بَحْرَاسَان: ابْغُونِي رَجُلاً له وَرعٌ وَفَضْلُ أُوجَهُهُ لله مَنْ وراء النهر، فيَدَّعُوهم الى الإسلام. فأشاروا عليه بأبي الصَّيْدَاء صالح بن طريف، مَوْلَى بني صَبَّة، فقال: لستُ بالماهر بالفارسية، فضمُّوا معه الربيع ابن عمرانَ الليميَّ، فقالَ أبو الصيداء: أخرجُ على شريطةٍ أَنَّ مَنْ أَسَلَمَ لم يُوْخَذُ مَنه الجزيةُ، فإنما خراجُ خراسان على رؤوس الرجال، قال أشرسُ: نعم، قال أبوالصَّيْداء لأصحابِه: فإني أعرجُ فإنْ لم يَف العُمَّالَ أَعْشُمونِي عليهم، قالوا: نعم.

فشخص للى سَمَرَقَنَدَ، وعليها الحسنُ بن أبي المَمرطَةُ الكَنْديُّ، على حَرْبها وخَرَاجها . فدعا أبو الصَّيداء أهل سمرقندُ وما حولها إلى الإسلام ، على أن تُوضَعَ عنهم الجزيةُ ، فسارعَ الناس ، فكتب غُودُ لَكُ<sup>(1)</sup> إلى أشرس : إنَّ الحراجَ قد انكسرَ ، فكتبَ أشرس إلى ابن أبي المَمَّطةِ : إنَّ في الحزاج قوة للمسلمين ، وقد بَلغني أنَّ أهلَ السُّفدِ وأشباههم لم يُسلموا رَهْبةً ، وإنما دخلوا في الإسلام تَسَوُّنا من الجزيةِ ، فانشَلَر من الحَتْنَنَ ، وأقام الفرائض ، وحَسنُ إسلامه ، وقرأ سورةً من القرآن ، فَارفَغُ عنه خَرَاجهُ . ثم عَزَلَ أشرسُ بنَ أبي المَمَّطةِ عن الحراج ، وصَبَّرهُ إلى هامَى بن بن أبي الممرطة لأبي الصيداء : لستُ من الحراج الآن في شيء ، فَلُونَكَ عانتًا والإشحيد ، فقام أبو الصيداء يشعَهم من أخلِ الحراج الآن في شيء ، فَلُونَكَ عانتًا والإشحيد ، فقام أبو الصيداء يشعَهم من أخلِ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٥٤، والكامل في التاريخ ٥: ١٤٧، والبداية والنهاية ٩: ٧٥٩.

<sup>(</sup>٢) غوزك: دهقان حوقنا. (انظر السيادة العربية ص: ٤٧).

الجزية بمن أسلم ، فكتب هاني : إنّ الناس قد أسلَمُوا وبنوا المساجد. فجاء دهاقين بُخَارَى إلى أشْرُس ، فقالوا : بمن تأخذُ الحراج ، وقد صار النّاس كُلُّهُم عرباً (١٧ ﴾ فكتب أشرسُ إلى هاني و إلى العُمالو : خُلُوا الحراج بمن كنتم تأخلُونَه منه ، فأعادوا الجزية على من أسلَم ، فامتنتُوا ، واعتزل من أهل السُّغد سبعة آلاف ، فنزلُوا على سبعة فراسخ من سمَرَقند ، وخَرَج إليهم أبوالصَّيداء ، وربيع بن عمران المميمي ، واقاسم الشبياني ، وأبو فاطمة الأزدي ، وبشر بن جُرموز الضَّي ، وخالد بن عبد الله الشَّحري ، وبشر بن رَبور الأزدي ، وعامر بن قشير الخُجَندي ، وبيان العَبْري ، وبيان المُتْبري ، وابيا من عُمِنة لِيَنْتُمروهم .

فَعْرَا أشرسُ ابن أبي القعرْطَة عن الحرب، واستعملَ مكانة المُجْشُرُ بن مراحم السَّلميُّ، وصَهُ إليه عُميرة بن سعد الشبياني. فلم المجشرُ، كتب إلى أبي العَسْبَدَاء يسألة أنْ يقدم عليه هو وأصحابة، فقدم أبو الصَّبِدَاء وثابت قُطْنة، فقدم أبو الصَّبِدَاء وثابت قُطْنة، فقدم أبو الصَّبِدَاء وثابت قُطْنة، بغدر ما كان فيه حقّنُ النَّماء! وحمل أبا الصَّبِدَاء إلى أشرس، وحَبّسَ ثابت تُطَنّق عند. فلما حُمِيل أبو الصَّبِدَاء، اجتمع أصحابةُ وَوَلُوا أَمْرَهُم ابا فاطمة، المُقَاتِلوا على المَّاسِنَة، فقال له مم : كُفُوا حتى أكتب إلى أشرس، فيأتينا رأية فنعمل بأمرو، فكتبوا الى أشرس، فكتب أشرس، صَمّع الرؤساء منهم فأخيلوا، وحُمِيلُوا إلى مَرْو، وبقى ثابت عبوساً. فقسمُونَ أمْرَهُم، فتبيم الرؤساء منهم فأخيلوا، وحُمِيلُوا إلى مَرْو، وبقى ثابت عبوساً، واشرك أشرسُ مع هانئ بن هانئ سلهانَ بن أبي السَّريَّ مُولَى بني عُوافة في الحراج، واستُحَمُّوا بِعُظماء العَجم، وسلَّط المجشر، وسلَّط المجشر، وسلَّط المجشر، فالعال في جباية الحراج، واستَحَمُّوا بِعُظماء العَجم، وسلَّط المجشر، فالعال في جباية الحراج، واستَحَمُّوا بِعُظماء العَجم، وسلَّط المجشر، فالعَجم، وسلَّط المجشر، فالعَجم، وسلَّط المجشر، فالعَجم، وسلَّط المجشر، فالعال في جباية الحراج، واستَحَمُّوا بِعُظماء العَجم، وسلَّط المجشر، فالعَ العَبية الحراج، واستَحَمُّوا بِعُظماء العَجم، وسلَّط المجشر، فالعَ هالها الله في جباية الحراج، واستَحَمُّوا بِعُظماء العَجم، وسلَّط المجشرة فالعُ هاني فالعال في جباية الحراج، واستَحَمُّوا بِعُظماء العَجم، وسلَّط المحشرة فالعَ

<sup>(</sup>١) صار الناس عرباً: دخلوا في الإسلام، فأصبحوا كالعرب، فسقطت عنهم العِزْيةُ.

عُمَيْرَةً بن سَمَّدٍ على الدَّهاقين، فأقيموا، وخُرُقَتْ ثيابُهم، وأَلْقَبَتْ مناطقُهم في أعناقهم، وأخلوا الجزية بمن أسَّلَمَ من الضعاء؛!!

وهكذا شهد المُشرُّر الأولُ من القرِّنِ الثاني التَّحوُّلَ من سياسةِ المَشْلُو واللَّلفَّفِ التي انتهجها حمرُ بنُ عبد العزيز إلى سياسةِ الظَّلْمِ والمُثْفِ التي كانت مُتَّبَّهُ قَلَلهُ، وظُّلُّ ذلك قائماً في المُشْرِ الثاني من القرن الثاني. وقد زادَت هذه السياسةُ الجائرةُ. المشكلة تعقيداً، وضَاعَفَتْ نِقمةَ العجم المسلمين بما وراة النَّهْرِ على العرّب.

وكان السَّفَةُ الْعظوا بما حَلَّ بمن رَحَلَ منهم إلى خُجنْدَةَ من قَتْلِ في ولاية سعيد بن عمرو الحرشيَّ، فاحتاط من تَجمَّع منهم على أميالو من سَمَرُقَنَدَ هذه المرة، فقله استجاشوا الثّرك ، واستُعتَكُوا لِلحَرْب. فخرَج إليهم اشرسُ غازياً سنة عشر ومائة ، وأقام بآمل على الضفة المُرْبية من نَهْرٍ جَيْسُون أشْهُلَّ مُ قَطعَ قَطَنَ بن قتيبة بن مسيّر إليه مسلم الباهليُّ النبر، قاطبة قطن عنه السّعد والترك ، ومنهوه من التُحرك . فسيّر إليه اشرسُ كتبية فكتُ عنه الحصار ، واجتاز أشرسُ النهر، وتوجّه إلى بيكنّد، فبلقها من مُرسانِه بانفسهم ، فقيل بعضهم ، وكشف سائرُهُم الثّرك ، وأزالوهم عن الماء من مُرسانِه بانفسهم ، فقيل بعضهم ، وكشف سائرُهُم الثّرك ، وأزالوهم عن الماء من مُرسانِه بانفسهم ، في الله عنه المُرك ، وأزالوهم عن الماء من أوسل اشرسُ منها فرقة إلى كمرجة ، بالقرّب من بيكنّد، فأسرع البها عاقان بكل ثوبي فأحاط بها ، ووشاد الطوق عليه ، فاعطاهم الأمان ، على أنْ لا يَنْضَمُوا إلى أشرس باعذارى ، بل على أنْ بعودوا الى الدّبوسيّة من أعالو السُفْد . فتَحَرَّا جُنْدُ أشرس بيخارى ، بل على أنْ بعودوا الى الدّبوسيّة من أعالو السُفْد . فتَحَرَّا جُنْدُ أشرس وتَقْرُقُ الموارى ، بل على أنْ بعودوا الى الدّبوسيّة من أعالو السُفْد . فتَحَرَّا جُنْدُ أشرس وتَقْرُقً الموارى ، ببل على أنْ بعودوا الى الدّبوسيّة من أعالو السُفْد . فتحرّا جُنْدُ أشرس وتَقْرُقُ الموارى ، بل على أنْ بعودوا الى الدّبوسيّة من أعالو السُفْد . وحَصَرة ببخارى (١٠)

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٧ه، والكامل في التاريخ ه: ١٤٩، والبداية والنهاية ٩: ٢٦٠.

وبلغ هشام بن عبد الملك خبرُ حَصْرِو، وسؤة تَدْبيره، فَعَرَلَهُ سنةَ إحدَى عشرةً وماثةٍ، واستعمل مكانةُ الجنيذ بن عبد الرحمن المريَّ. فسار إلى خراسان، فَشَرَ النهر، وهزم التركَ عند رزمانَ، وقلكُ الحِصَارَ عَن سَمَرَقَنَدَ، واستنقَدَ أشرسَ، ومَنْ معه من الجناد، ورجع بهم إلى مرو الشاهجان (١١).

وفي سنة النتي عشرة ومائة بعث الجنيد فرقاً عديدة من جُدّيو لِمَوْ وطخارستان من جهات شكى. وأغاز السُّفَدُ والتركُ على سَمَرَقَدَد واستَنْجَد به والبها سورة بن الجُدْر التُماييُّ به والبها سورة بن الجُدْر التُماييُّ به فقطَح البر و وَزَلَ بكسً مُ مَ وَجَّه منها الى سموند ، وسلَك إليها طريقاً جبلياً وعراً ، فلما كان بشمعي بكسيّ مُ مَ وَجَّه منها الى سموند ، وسلَك إليها طريقاً جبلياً وعراً ، فلما كان بشمعي صَدِّو ، ولكنه لم يقدر عليه ، وطللَّ خاقان في جيش صَحْم ، فصَمد له ، واستَبات في طلق من المُوند أن يُوافِيتُه ، فلما سار إليه ، تُقلَم خاقان في تعرف معه من الجُنيد . فناهضة الجنيد ، واستعاع في النهاية أنْ يَدْحَرُهُ عن طريقه ، ويدخل سموند . فاندَقعَ خاقان إلى عنون ، ويدخل سموند . فاندَقعَ خاقان له عنون ، ويدخل سموند والبُند ، والمُقافل به عنون من من المُعْد والترك ، وردَّهُم عنو المُقاتلة من سموند أو السُّعَد والترك ، وردَّهُم عن سموند أربعة أشهر ، والما عالم عن من من المُشتد والترك ، وردَّهُم عن المُشتد والترك ، وردَّهُم عن سموند أربعة أشهر ، وعاد إلى مو و الشاهجان قبل حلولو الشاهجان ، وأقام عالمنعذ أربعة أشهر ، وعاد إلى مو و الشاهجان قبل حلولو الشاهجان ، وأقام بالسَّعْد أربعة أشهر ، وعاد إلى مو و الشاهجان قبل حلولو الشاهجان . وردَّه بالسَّعْد أربعة أشهر ، وعاد إلى مو و الشاهجان قبل حلولو الشاهجان . وأله بالسَّعْد أربعة أشهر ، وعاد إلى مو و الشاهجان قبل حلولو الشاهجان . وردَّهُم

وقد فقدَ العربُ في معركة الشُّعْبِ ما يزيدُ على عشرة آلافِ رَجُلٍ، ويبالغ بعضُ الشعراء في تصوير خسارةِ العربِ في المعركة، فيزعم أنه قُتِلَ منهم فيها

 <sup>(</sup>۲) فتوح البلدان ص: ۲۹۹، وتاريخ الطبري ۷: ۴۷، والكامل في التاريخ ٥: ١٥٩، والبداية والنهاية ٩: ٣٠٣.

 <sup>(</sup>٢) تاريخ خليفة بن عباط ٢: ٥٠٥، وتاريخ الطبري ٧: ٧١، والكامل في التاريخ ٥: ١٩٢، وتهذيب تاريخ ابن هساكر ٣: ٤١٥، والبداية والنهاية ٩: ٣٠٣.

خمسونَ الفَا (1). وأسْفَرَتِ المحركةُ عن ضَعْفِ جانب العربِ ، وتَخُوفُ الجنيدُ السُّقَد والترك ، فأرسل إلى هشام يستغيثُ به ، فأغاتَهُ بالرجال والسلاح ، قال البلاذري (1) : «كتب إلى هشام يَستَعِلنُه ، فأمده بعمرو بن مسلم في عشرة آلاف رجاءٍ من أهل الكوفة ، وحَملَ اليه ثلاثين ألف قناةٍ وثلاثين ألف ترسي ، وأطلقَ يده في الفَريضَةِ ، ففرضَ خمسة عشر ألف رجل».

ولم يزل الجنيدُ على خواسان إلى سنة ستُ عشرةَ وماتة ، فلما تَرَقَّ عَلَى الفاضِلَة بَسَت يريد بن المهلب ، عَفِيب هشامُ عليه ، لأنه كان يرى أنَّ ابن المهلب أكبر الثوار الذين هَدَّدُوا سلطانَ بني أمية ، فعَرَّلُهُ وولى عاصم بن عبد الله الهلالي ، وكان الجنيدُ سُتِّي بَطْنُهُ ، فقال هشامُ لعاصم : إنْ أَدْركتهُ وبه رَمَقٌ ، فأزْهِق يُقْسَهُ ، فقلم عاصم وقد مات الجنيدُ ، فحبس عُارة بن حريم المريَّ ، وكان ابنَ عم الجَنْيد وعَلَّبِم (٣٠ .

ولم يَكَدُ عاصمٌ يَسْتَقِرُ بخراسانَ حتى ثارَ عليه الحارثُ بن سُرَيْج القيميُّ بالتُخَذِ، وكان الحارثُ في ألول أشره يَمِيلُ إلى الحَوَارِجِ (١٠) ، ولكنه لم يكن مُتَشلَّداً في مُثَابعةِ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٨٧.

<sup>(</sup>٢) فتوح البلدان ص: ٤٢٩، وانظر تاريخ الطبري ٧: ٧٩، والكامل في التاريخ ٥: ١٦٨.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧ : ٩٣ ، والكامل في التاريخ ٥ : ١٨٧ ، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٤ : ٤٩٦ ،
 (البداية والتهاية ٩ : ٣١٧ .

 <sup>(3)</sup> تاريخ للوصل ص: ٣٧، وانظر تاريخ الدولة العربية ص: ٤٤١، والغرق الإسلامية في الشعر الأموي ص: ٣٧٧.

آرائهم المُتَطَرَّفة (أ) . وقد قاتَلَ السُّغْة والتركَ مع اشرسَ بنِ عبدِ اللهِ السُّلميُّ بِبِيكُنَّدَ ، وأَبْلَى في قِتَالهم بَلاءً حسناً ، وعَصَمَ الجند من الهلاكِ عطشاً (أ) .

 <sup>(</sup>١) ثاريخ الدولة العربية ص: ٤٤١.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧: ٥٨، والكامل في التاريخ ٥: ١٥٠.

<sup>(</sup>م) سنن أبي داود ؟ : ٤٧٧ ، وانظر السيادة العربية ص: ٦٢ ، ١٢٧ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٧: ٩٧، والكامل في التاريخ ٥: ١٨٣، والسيادة العربية ص: ١٢٦.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ٧: ٩٥، ٩٧، والكامل في التاريخ ٥: ١٨٣٠.

 <sup>(</sup>٦) تاريخ الدولة العربية ص: ٤٤٦ ، والسيادة العربية ص: ٦٤ - ٦٧ ، ومقدمة في التاريخ
 الاقتصادي العربي ص: ٤٦.

 <sup>(</sup>٧) تاريخ الطبري ٧: ٩٥، ٧٠٠ والكامل في التاريخ ٥: ١٨٩، وانظر تاريخ الدولة العربية ص: ٤٥٠

وانْلَغَمَ الحارثُ من النَّحُدِ، فاستُوْلَى على أقاليم خواسانَ الشرقيةِ والشهاليةِ والمجنوبية، وأقبلَ إلى مرو الشاهجان في جمع كثير، يقال: في ستين ألفاً، ومعه فرسانُ الأَّرْدِ وتميم ، ودَهاقينُ الجوزجان والفارياب ومرو الرُّوذِ، وملكُ الطالقان وأشباههم، هنزل بمشارفها، وكاتبَّهُ مَنْ بها من العَرب، وأعلنوا تأييدَهم له. فأرسلَ إلى عاصم سالُهُ العملَ بالكتاب والسُّنَةِ، فضَعُفَ عاصم ، هوأجمع على الحروج وقال: يا أَهلَ خواسان، قد بَايَعْتُمُ الحارثُ بنَ سُرُيْعٍ ، لا يَقْصِدُ مدينةُ إلاَّ يَبِينُ بعشرةِ آلافِ من مكانتِهم للحارث، وعاهلتُه الله يعشرةِ آلاف من أهل الشام، فاعتذرُوا إليه من مكانتِهم للحارث، وعاهلتُه يُمِينُ بعضُ مَنْ بين مناهزي بعض من الحارث، وقائدُوا إليه من مكانتِهم للحارث، وعاهلتُه يُم المقال الشام، والنَّذِو، والتُنحقُوا بقبائلهم بالمدينة. ثم التَّفَى الحارثُ كان مَع الحارثُ وعرف بعضهم في أنهارٍ وعاصم ، فانهزمُ أصحابُ الحارث وقو الع عليه وعاصم عن الحارث، ولو الع عليه الملك، واجتمع المدهاقين إلى بلادِهم. وكفاً عاصم عن الحارث، ولو ألع عليه لأهماك، واجتمع الم الحارث واله المثارث زهاه ثلاثة آلاف، فضين له عاصم الأمان، على أنْ يرغل بيم، فقعل ، ولكنة أقام بقريةٍ زَرْقٍ على مقربةٍ من المدينة (١٠).

وكتب عاصم إلى هشام يَمْحَفُهُ النَّصْعَ: وإنَّ خراسانَ لا تَصْلُعُ إلاَّ أَنْ تُضَمَّ الى صاحبِ العراقِ، فتكون موَادُّهَا ومَنَافِهُهَا ومَعُونُتُهَا في الأحداثِ والنَّوائبِ من قريبٍ، لتَبَاعُدِ أَمِيرِ المُؤمنين منها، وتَبَاطُو غيابِهِ عنهاء. فَسَحْظَ هشامٌ عليه، فخلَّمَهُ، وكتب الى خالد بن عبد الله القَسْرِيُّ أَنْ يبعثُ أخاه أسداً الى خراسان، ليُصْلِعُ ما أَفْسَدَ الحارث بن أمرها (٣)

 <sup>(</sup>۱) تاریخ خلیفة بن خیاط ۲: ۹، ۵، وتاریخ الطبری ۷: ۹۶، والکامل فی التاریخ ۵: ۱۸۳، والبدایة والتبایة ۹: ۳۲۳.

 <sup>(</sup>۲۷ تاریخ خلیفة بن خیاط ۲ : ۹۵ ، و تاریخ الطری ۷ : ۹۹ ، و تاریخ الموصل ص : ۳۸ ، و العیون و الحداث ۳ : ۹ ، و الکامل فی التاریخ ۵ : ۱۸۸ ، و البدایة و النبایة ۹ : ۳۹۳.

وبلغ عاصماً أنَّ أسداً قد اقْتُلَ، وقَصَالِع الحارث، وكتب بينهُ وبينهُ كتابًا على أنْ يَكْتَبًا جميعاً إلى هشام يسألانِهِ أَنْ يَتِزَلَ الحارثُ أَيَّ كُور خراسان شاء، وعلى أنْ يَكْتَبًا جميعاً إلى هشام يسألانِهِ كتاب الله وسألهُ تَعلِم عليه والدَّوْق وألي يحيى بن حُصَيْن رئيسُ بَكْرِ أنْ يُعَم، وقال: هذا خَلَمُ لأمير المؤمنين، فانشح الكتاب. وعاد الحارثُ إلى قتالِ عاصم ، فانهزمَ أصحابُ الحارث ، وأسرَ منهم أسرى كثيرةً ، فَقَتَلَهُمْ عاصم، عنهم أسرى كثيرةً بها (١٠).

وقَدِمَ أَسدُ وما يملكُ عاصمُ من خراسانَ إلاَّ مَرْو الشَّاهجانِ وناحية نيسابور ، فحبس عاصماً ، وسألهُ عها أنفق ، وحاسبَهُ فأخَذَهُ بماتة ألفِ حرهم ، لأنه لم يَمْرُ ولم يَحْرُجُ من مرو الشاهجان (") . ولم يُسئِمْ نَفْسَهُ للأَطاعِ الحَرْبية اليمانية التي كانت سبب عَزْلِهِ عن خراسانَ في ولايتِه الأولى ، فأطلقَ عهارة بن حُريم المري وعُمَّالُ الجَنْيْدِ الذين حَبْسهم عاصمم ، واجتهد أنْ يُستَوي بين اليمانية والربعية والمُصَرية في الحَقْوقِ ، فأشركهم في المتاصِب والولايات ، ليتَجنَّب تَعضبَ بَغضِهم على بعضو ويقرى بتماسكهم وتأذرهم على مُحاربةِ الحارثِ والسَّقْدِ والتُرك) .

وقضى أَسَدُّ ثلاث سنوات في تَفَى الحَارث وأنصارِهِ عن المُدُنُون التي غَلَبُوا عليها بخراسان وما وراء النهر، فضَيَعلَهَا وسَكَّنَ أهلها باللَّينِ والشَّدةِ، وبالسَّلْحِ والسَّيْف، وفي سنة تسمَ عشرةَ وماثةٍ هزم خاقان بِطُخارستان، وكان الحَارثُ قد استَدْعَاهُ إِليها، فرجم خاقانُ إِلَى وَطَنه، ورحَلَ الحَارثُ معه إليها، فأقام بها (١٤).

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ١٠١، والكامل في التاريخ ٥: ١٨٧، والبداية والنهاية ٩: ٣١٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧: ٢٠٤، ومعجم الشعراء ص: ١١٨، والكامل في التاريخ ٥: ١٨٨.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧ : ١٠٤ ، والكامل في التاريخ ٥ : ١٨٨ ، وانظر تاريخ الدولة العربية ص : 124.

<sup>(\$)</sup> تاريخ خليفة بن خياط ٢: ٥١٣، وتاريخ الطبري ٧: ١٠٥، ١٠٩، ١١٣، وتاريخ الموصل

وبذلك أخفقت ثورة الحارث بن سُريْع التمبعي المُرْجِق. وهي أقوى ثورة اليَّدَها المَجَمُ المسلمون، وعَلَقُوا عليها آمالَهم في الإصلاح والمساواة مع العرب، وأوشكت أن تنجع وتَقْصِل خراسانَ عن سلطان بني أمية، وقد ساهم فيها العجم المسلمون من السُّطْد، وتَعَرهم إخوانُهم من أهلِ خراسانَ لأولو مَرَّق، وكانوا قبل ذلك خاضمينَ وادعين، لأنهم دخلوا في الإسلام منذ زمن بعيد، وألَّفت رابطة الإسلام بيَنهم وبينَ العرب، ولكنهم كانوا في الحقيقة عاجزين عن الثورة مثل المسلمين الجُدد من السُّطْد. وينطبقُ هذا القَوْلُ على أهلِ المدنو الكبرى بما وراء النهر، كَبخارى وسَمَرْقَنْد، فإنَّ قواعد السيادة العربية كانت قد تُوطَّنَتْ فيها، فَرَضَحَ أَهلُ خراسان وغيرهم من أهل بخارى وسمَرْقَلَد للظُّلمِ والتَّهْرِقَة، وآثروا السَّلامة والعافية، لأنَّه لَمْ يُكُنْ فم طاقةً بمُحاربة العرب(١).

وأعادَ أسدُ الجِزْيةَ على مَنْ أسْلَمَ مِنَ السُّغْدِ وأهلِ خواسانَ ، واستَخْلَصَهَا منهم بالقُرَّةِ (1) ، وكان أسدُ مُحجَّباً إلى الدَّهاقين ، لأنه كان يَصُونُ مَنَازِلَهم ، ويُحافِظُ على مصالِحِهم ، فكانوا يَوَادُّونَهُ ويتقرَّبون إليه بالهذايا الطَّرِيقة ، وقد وَصَفَ ابنُ جرير الطَّبريُّ زيارة خواسانَ ، دِهْقانَ هراةَ له ، وما حملَ إليه من هديةٍ عجيبةٍ ، يومَ المهرجانَ ، وهو ببلغ ، فقلم المهرجانِ ببلغ سنة عشرين ومائة ، يقول (1) : «حَضَرَ المهرجانَ ، وهو ببلغ ، فقلم عليه الراهية ، نع الرحمن الحنفيُ ، عابيلة .

ص. ٣٧ ، ٣٩ ، والمبيون والحدائق ٣: ٩١ ، والكنامل في التنزيخ ه : ١٩٨ ، ١٩٧ ، ٢٠٠ ، والبداية والنباية 4 : ٣٧٩ ، والمنجوم الزاهرة ١: ٣٧٦ ، وشلمات اللحب ١: ١٩٣ ، ١٩٣

<sup>(</sup>١) تاريخ الدولة العربية ص: ٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر السيادة العربية ص: ٥٤.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧ : ١٣٩، وتهذيب تاريخ اين عساكر ٢ : ٤٦٣، والكامل في التاريخ ٥ : ٢٩٦، والبداية والنهاية ٩ : ٣٧٤.

على هراة ، وخراسانُ دهقانُ هراة ، فقدما عليه بهديةٍ قُوْمَتْ بألفِ ألف ، فكان فها قَدِمَا بهِ قَصْرَانِ : قصرٌ من فضة ، وقصرٌ من ذهب ، وأباريق من فِصَةٍ ، وصحافُ من ذهب وفِشَة ، فأقبلا وأسدُّ جالسُّ على السرير ، وأشرافُ خراسانَ على الكراسي ، فَوضَما القَصْرَيْنِ ، ثم وَضَمَا حَلْفُها الأباريق والصَّحاف ، والديباجَ المَرْويُّ ، والقُومِيُّ ، والهَرويُّ ، وغير ذلك ، حتى امتلاً السَّاط ، وكان فها جاء به الدهقانُ أسداً كرةً من ذهبه .

وكان الدهاقين يُرْيَنُونَ له استخراج الجزية مِن أسلمَ من أهل بُلدانهم ، لأنَّ المناهم ، ويُعطَّلُ مكاسِبَهم ، كا كان المناه عنهم كان يَهمُّل عَوالِينَهم ، ويُعطَّلُ مكاسِبَهم ، كا كان يَهمُّل بَيْهِ الله ، ويَعطَّلُ مكاسِبَهم ، كا كان يَهمُّل بَيْتِ الملل ، وَيَعْقِشُهَا حَفْضاً شَديداً (١٠ . فَضَحَّهم في رقاب الصَجْم المبالمين ، وسلَّطلهم عليهم ، وأباح هم قَتَل من امتَّنَم منه الله على ذلك مياً ذكرة الرُّشخيُّ من أنه أذِن لملك بُخارى في سقَلُو دماه المسلمين من أهل بليه ، الخبيم أبوا أنْ يَدْفَعُوا الجزية ، وأعانهُ على ذلك ، فَاحَدُو المِلسجي ، فأخذَهم منه وهم يَرْقُونَ أَصُواتُهم بالشَّهاءَتَيْن ، وعَمَّاتُه ويستَرْحِمون ، فقتَلهم ، وتَصَب أجسادَهم ، ولم يَسلَّم من القَتَّل إلاَّ عَدْ صَثِيلٌ منهم ، فاستَعْبَدَهم ، وسَاقَهم إلى أسدٍ ، فلم يزالوا على إسلامِهم ، فلم أنه في يُلك منهم ، واستَقهم إلى أسدٍ ، فلم يزالوا على إسلامِهم ، فلم القيم يُومِّن عبد الله عنوا يكل المرين خرج رَجُلٌ ودَعَا أهل بُحَدَى في الأغلب أهل في من القائم أهل بخارى في الأغلب أهل غنه عنه الله أهل بناده وكان أهل بعادة ملك بخارى في الأغلب غنوصان أهل بكان في السرَّكافراً ، فكتب إلى أسير خواسان أسد بن عبد الله كتابًا أهل نجان في السرَّكافراً ، فكتب إلى أسير خواسان أسد بن عبد الله كتابًا في فضب ، لأنه كان في السرَّكافراً ، فكتب إلى أسير خواسان أسد بن عبد الله كتابًا في فضب ، لأنه كان في السرَّكافراً ، فكتب إلى أسير خواسان أسد بن عبد الله كتابًا في فقضب ، لأنه كان في السرَّكافراً ، فكتب إلى أسير خواسان أسد بن عبد الله كتابًا في السرَّكافراً ، فكتب إلى أسير خواسان أسد بن عبد الله كتابًا في المنزَّد عبد الله كتابًا بالمنتر عبد الله كتابًا في المنزَّد عبد الله كتابًا في المنْلُم عبد الله كتابًا في المنزَّد عبد الله كتابًا في المنْلِه عبد الله كتابًا في المنزَّد عبد الله كتابًا في المنْلُه عبد الله كتابًا في المؤلِّد عبد عبد الله عبد الله كتابًا في المؤلِّد عبد عبد الله كتابًا في المؤلِّد ع

<sup>(</sup>١) السيادة العربية ص: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بخاري، ترجمة الدكتور أمين هيد الجيد بدوى ص: ٨٧.

يقول فيه: إنه ظهر ببخارَى رَجُلُّ بِيْنِ علينا الولاية ، وجَعَلَ قَوْماً يخرجونَ علينا ، ويقولونَ : إننا أسلَمْنا ، وهم كاذبون ، أسلَمُوا بلسانهم ، وهم مشغولون بأمرهم ذاك (أي الكفر) في سرَّهم (١١ ، ويُنيرون الولاية والملك ببله الحجة ، ولا يؤدُون المولاج الحراج . ولهذا كتب أسد بن عبد الله إلى عامِلهِ شريك بن حريث ، وأمره بأن يَقْمِق على هؤلاء القَوْم ، ويُسلِمههم لملك بُخارى ، ليَفْعَلَ بهم ما يشاء . ورُويَ أنَّ هؤلاء وأشهد أنَّ عمداً عبده ورسُولُه ، ويسيحون : والمُحمدا ، وأمرة بأن يقولون جميعاً بصوت عالو : أشهدُ أنَّ لا إله إلا الله إلا الله بخارة طفشادة يضرب أعناقهم ، ولم يكن أحدُّ يَجْرُو على الكلام فيشفع لهم ، حتى ضرباً أعناق أربعائة شخصي ، وصلَبهم ، واستنزق الباقين باسم أسد بن عبد الله وأرسلَهم إليه بخراسان ولم يُرتَّدُ أحدٌ قطَّ من هؤلاء القوم عن الإسلام ، ولم يُثنِ أحدُ بن عبد الله عشادة بخاراخداة ، عاذ أسدُ بن عبد الله بقوم عن الإسلام ، ولم يُثنِ الله القوم عن الإسلام ، ولم يُثنِ الله القوم عن الإسلام ، ولم يُثلوا القوم إلى بالإسلام . ولما المن طفشادة بخاراخداة ، عادًوا القوم إلى بالهم إلى الهوم الهوم إلى الكلام فيلاء القوم إلى الهوم الهوم إلى الكلام فيثلو اللهوم إلى الكلام فيلاء القوم إلى الهوم إلى الكلام فيلاء القوم إلى الكلام فيلاء القوم إلى الكلام فيلاء القوم إلى الكلام فيلاء الله يقوم إلى الكلوم في الإسلام . ولما المن طفطادة المؤمن المهوم المهوم المؤمن المؤم

ومات أسدُ بن عبد الله الفسريُّ ببلخ سنة عشرينَ وماثةٍ ، واستخلفَ قبلَ موتِهِ جعفرَ بنَ حَثْظَلَةَ البَهْرَانيُّ ، فَصَرَقُهُ هشامُ بن عبد الملك عن خواسان ، وَوَلَاها نصرَ بن سيارِ الليثيُّ ٣٠. وكان له صلاتٌ قويةٌ بكثير من الدَّهاقين وملوكُ ما وراء النهر،

 <sup>(</sup>١) في هذه الترجمة ركاكة ظاهرة، وقارن بترجمة النص في السيادة العربية ص: ٥٤ --- ٥٥. فهي أجود مما هنا.

 <sup>(</sup>۲) ربما خرَّرهم أسد. (أنظر تاريخ الطبري ۷: ۱۲۶، والكامل في التاريخ ٥: ۲٠٥، والسيادة العربية ص: ۵۵).

<sup>(</sup>٣) انظر ملابسات تعينه في تاريخ البعقوبي ٣: ٣٦٦، والأخيار الطوال ص.: ٣٤٠، وتاريخ الطبري ٧: ١٥٥، والديون والحمائل ٣: ١٥٠، والكامل في التاريخ ٥: ٢٧٦. وهي تشير إليه أن هشاماً ظل بشرف على خراسان، ويختار والإنها بنفسه. وهي تدعو الى النظر فيا يقال من أنه أعادها الى عامل العراق سنة سبح عشرة ومائة. (انظر تاريخ خليفة بن خياط ٧: ٣٣٥، وتاريخ اليحقوبي ٢: ٣١٩، وتاريخ الطبري ٧:

ولا سيا طغشادة ملكَ بُخَارَى، فإنه كان يُكُرِّمُهُ ويحترمُهُ لأنه زَوَجُهُ ابنتَهُ، ولأنه أعطاه ضياع خَنبون العليا من قُرَى بُخَارَى على طريق خراسان (١)، فكان للدهاقين مكانةً رفيعةً عنده.

وقد رَوَى المدانيُّ أنَّ هِشْقانَيْنِ من أهلِ بُخَارَى فَتلا طفشادة ، وواصلَ بن عمرو القيسيُّ عامل بُخَارَى ، بفُسطاطِ نصر بِسَمْرَقَلْنَ سنة إحدَى وعشرينَ ومائة ، ولمُ يُنسَّنُ سببَ قَتْيلِها لهما ، وإنما ذكر أنَّ اللَّمْقَانَيْنِ قَلِمَا على نصرٍ يَشْكُوانِ إليه طَمْشَادَة ، وأنه كان بينها وبينهُ عَدَاوةً (7).

وحَدَّنَ النرشخيُّ رواية المدائنيَّ، ولكنه أكْملَهَا، وأزالَ ما فيها من هُمُوض، وحَدُّنَ سببَ قَتْلِ الشَّفْقَانَيْنِ لطغشادة وعامل بُخَارى، وهو أَنَّ طغشادة استُوْلَى عَلَى ضِبَاعها، وأَنَّ عَامِلَ بُخَارَى كان يُواطِئُهُ على اسْتِصْفَاه ضِياعٍ كلَّ مَنْ خَالَفَهُ واستُعْصَى عليه، وأَنَّها تُوها أَنَّ طغشادَة نَاجَى نَصْراً بِقَتْلِها، بَعدَ أَنْ رَفعَا إليه أَمْرِهما، فاعْتَالاَهُمَا انتقاماً منها لأنْفُرها، يقول (٢٠٠ : وينهَا كان نصر بن سيار يتحدثُ مع بخاراخداة، جاء دَهقانانِ من بُخَارى، كِلاَهُمَا من اقاربِ بُخَارَاحداة، وقد أَسلَما على يد نَصْرِ بن سيار، وكانا من أبناء العظماء، فَقظَلَما

<sup>94 ،</sup> والعيون والحدالق ٣ : ٩١ ، وتهذيب تاريخ ابن حساكر ٣ : ٤٩٧ ، والكامل في التاريخ ٥ : ١٨٦ ، والمبدئة والتهابة ٩ : ٣٠٣ ). ونما يدمو الى النظر فيه أيضاً أن بعض الروايات تشير الى أن هشاماً هو الذي أمرّ خالد بن عبد الما القسري أن يولي أضاء أسماً خراسان. (أنظر تاريخ الطبري ٧ : ١٠٥ ، والكامل في التاريخ ٥ : ١٨٨).

<sup>(</sup>۱) تاریخ بخاری ص: ۸۹.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧: ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بخارى ص: ٨٩، وانظر ترجمة النص في السيادة العربية ص: ٤٩، فهي أجودُ مما هنا أيضاً.

كلاهما لدى نَصْرِ بن سيار من بخاراخداة ، وقالا : لقد غصَبنًا بخاراخداة قُرانًا ، وكان واصلُ بن عمرو أُمْرُ بخارى حاضراً هناك ، فطلبا الانتصاف منه أيضاً ، وقالا : إنَّ كلا هذين قد اللّحدًا ، ويأخُذَانِ أملاك الناس . وكان طَمْشَادَةً يَتَحدَّثُ مَمْسَاً ، فَظَنَّا أَن طَمْشَادَةً يَعْلَبُ مَن نَصْرِ بن سيارٍ أَن يَشَّكُها ، وقال بعصُها لَبَعْضِ : ما دام بخاراخداة سَيَعْتَنَا ، فلا أقل مِنْ أَنْ نَشْفَى أَنْسَنَاء .

وقال ڤلهاوزن<sup>(۱)</sup> : «المُظنونُ أنَّ الظُّلْمَ الذي شَكَا منه هَذَانِ الدَّهُمَّانانِ هو إِنَّوَامُهَا بِدَفْعِ الجَزْيَةِ، مع أَنَّها كانا مُسْلِمَيْنِه.

ومعنى ذلك أنَّ حال المسلمين من أهل خواسان وما وراة النهر في الشَّطْرِ الأول من ولاية نَصْرٍ، بَقِيَتْ على اعْوِجاجهَا والْبَوَائِهَا، إذ ظُلَّت الجزيةُ مَفْرُوضةُ عليهم، وظُلُّ مُلُوكُهُمْ وكبارُ دَمَاقينهم يتعجَّرونَ في اسْتَيْفائها منهم، بل لقد اصابَ الظُلَّمُ مَنْ أَسْلَمَ من صِغار دَمَاقينهم !

ولكن تُصْراً كان خبيراً بمُشْكِلاتِ خواسانَ وأَدْوَائِهَا ، وكان بَعِيراً بعُيوبِ السياسةِ الماليةِ وأسبابها ، فإنه قضَى أكثرَ عمرهِ بخراسان ، وتقلّب في أعمالها ، وتقلّب من مُشعب إداري قبيا (أأ . فلم يلبث أنْ أصلّح النظام المالي في آخر السنة الثانية من ولايتِه ، فقد عدّل النظام القديم ، واحتكم في تُمُديله إلى وح الإسلام ، وضَبَطَ الحراج والجزّية ، وأحْسَنَ الولايةِ والجزّية والجِزّية ، وأحسنَ الولايةِ والجزّية ، حتى أزالَ الظلّم ، وعَمَرَت خراسانُ عارةً لم تُمَمَّرُ قبلَ ذلك مثلها (أ) ع ، حتى أزالَ الظلّم ؛ وعَمَرَت خراسانُ عارةً لم تُمَمَّرُ قبلَ ذلك مثلها (أ) و.

<sup>(</sup>١) تاريخ الدولة العربية ص: ٤٥٢.

<sup>(</sup>٢) انظر كتابي الشعر العربي بخراسان في العصر الأموي ص: ٥٠.

۲۲۷ : الطبري ۷: ۱۹۸ ، والكامل في التاريخ ٥: ۲۲۷.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٧: ١٥٨، والكامل في التاريخ ٥: ٣٣٧.

وأعلَن خُطَّتُهُ في خُطَّبَةٍ خَطَبَهَا في مَسْجِدِ مَرِو الشَّاهجان ، بعد أنْ رجع من عَرُوهِ لمَا وراء النبر ، سنة إحْدَى وعشرينَ ومائة ، فقال (١١ : وألا إنْ بَهْرَامْسيس كانْ مَانِح المَجُوسِ ، يمتحهم ويَدْعُعُ عنهم ، ويحْمِلُ اثْقَالَهم على المسلمين ، ألا إنْ أشاد بن جريجور كان مانع النصارى ، ألا إنْ عقيبة البودي كان مانع البهود ، يَعْمَلُ ذلك ، ألا إنى مانع المسلمين ، أمتحهم وأدفعُ عنهم ، وأحْمِلُ اثْقَالَهم على المشركين ، ألا إنه لا يُقبُلُ مني إلا توقي الحرّاء على ما كُتِب ورُعْع وقد استُعْمَلْتُ عليكم منصورَ بن عمر بن أبي الخرّاء ، وامرتهُ بالقدال عليكم ، فأثّما رجلٍ منكم من المُسلمين كان يُؤخدُ منه جزيةً من رأسهِ ، أو ثُقَلَ عليه في خراجه ، وخُفُف مثلُ من المُسلمين ، في المسلم إلى المنصور بن عمر ، يُحَوِّلُهُ عن المسلم إلى المُشورة بن عمر ، يُحَوِّلُهُ عن المسلم إلى .

قال المداني ("): و قما كانت الجمعة الثانية حتى أناه ثلاثون ألف مسلم ، كانوا يُؤدُّونَ الجزية عن رؤُّوسهم ، ونمانون ألف رجلٍ من المشركين، قد الْقَيَتُ عنهم جزِّيْهُم ، فَحُوَّل ذلك عليم ، والْقَاهُ عن المسلمين. ثم صَنَّفَ الحراجَ حتى وَضَعَهُ مَوَّاضِعَه ، ثم وَظَّف الوظيفة التي جَرَى عليها الصَّلْحُ ، فكانت مَرُّو يُؤْخَذُ منها ماثةً أَلْفِ سوى الحراج في أيام بني أمية ».

وما ذكرة المدانيُّ من نَقْلِ الجِزْيةِ من المشركينَ إلى المسلمينَ بمَرَأَى ومَسْمَعُ من المُمَّالِ فِيه إِيْهَامٌ! فكيتَ يَتصوُّرُ أنْ تُرْفَعَ الجزيةُ عن ثمانين الفاَّكان عليهم أنْ يُوَّدُوهَا، وأنْ تُوضَع على ثلاثين ألفاً لم يكنْ عليهم أنْ يُؤَّدُهَا ! إِنَّ ذلك المؤقف

<sup>(</sup>١) تاريخ العلمري ٧: ١٧٣ ، والكامل في التاريخ ه: ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧: ١٧٣، والكامل في التاريخ ه: ٢٣٦.

يمكن أنَّ يُعْهَمَ بَحَسْبِ ما هو مَعْرُوفَ من المواقف المشابِةِ له في جبابة الجِزْيةِ ، وهو أنَّ دُخُولَ العجم في الجِياعةِ التي كان عليها أنْ تُدُخُولَ العجم في الجياعةِ التي كان عليها أنْ تؤدِّي الجِزْية ، وكانت الجزية بحَسْبِ ما جَرى عليه الصَّلْحُ من قبلُ قد تقرَّرت على مقدار ثابتٍ لا يَتَقَيَّر، فإنْ لم يَدَفَعَهَا الداخلونَ في الإسلام ، وجب على بقية الجاعة التي يتتتمون إليا أنْ تُدَفَّهها عنهم . فصارَ أداءُ الجِزْية عِيناً على من وَقَعَ على كاهلِهم بمُقتضَى شروط الصَّلْح ، يُورَّتُونه أبناههم من بعدهم ، حتى لو دَخَلَ أولئك الأبناء في الإسلام . وكان الرَّوساء المَحلِيون يَعْمَلُونَ بهذا العبداً إذِن من الدَّرْية . فتكانون عبد العجم الذين أسلَمُوا ، وكان عليهم أنْ يُوتُوا الجَزِية ، حتى المؤيدة وكان الرَّقاف عدد أهل الله المَائِق عدد العبد الله العَبدا العبدا أنْ يُقولوا الجَزْية ، فتكانف عدد أهل الله الذين أسلَمُوا ، ويُقونوهم من الجَزْية ، فتكانف عدد أهل اللهم الذين أستَهَلَت عنهم الجَزْية من صبحوا آلاناً إيْضاً (اللهم الذين أستَهَلَت عنهم الجَزْية من صبحوا آلاناً النَّهم الذين أستَهَلَّ عنهم الجَزْية من المَعْلَف عدد أهل .

وشرح فلهاوزن تدابير نَصْرٍ وترانيتُهُ التي أَصْلَحَ بها يَظامَ الصَّرابِ مِحْراسان، وأبانَ عن مَحَاسنها، وقارنَ بيتَهَا وبينَ أحكام النَّظام القديم، وكشف عن مساوئها(٢٠). ولكنه أرْسَلَ القول وأطلقَهُ دون تَحَديدٍ أو تَقْبيدٍ في مَسْأَلْتَيْنِ: الأولى مقنى الحراج والحِرْيةِ، والثَّانِةُ دَهُمُ كُلاً لهِ الأرض من العرب للصَّريبة. وقد دَرَسَ الدَّروب للصَّريبة، وقد دَرَسَ الدَّروب للصَّريبة، وقد دَرَسَ الدَّروب للصَّريبة، وقد دَرَسَ في صَدْرِ الإسلام دَرْساً عميقاً، وَوَضَّحَ فيه هاتِين المَسْأَلَيْنِ تَوْضِيحاً دَهِهَا (٣).

<sup>(</sup>١) تاريخ الدولة العربية ص: ١٥٥، وانظر مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ص: ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الدولة العربية ص: ١٥٤ – ٤٥٧.

 <sup>(</sup>٣) انظر مقائنه: نظام الفرائب في صدر الإسلام، بمجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، المجلد: ٤٩.٠.
 الجزء الثاني، وراجع كتابه: مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ص: ٣٠.

فقد ذهب قلهاوزن إلى أنَّ كلَّ أنواع الضرائب كانت تُسمَّى خَراجاً، وأنه لم يكن سوّى ضَرِيةٍ واحدة، تُسمَّى الحراج أو الجزِّية، وأنَّ مَعْنَى الكَلِمَتَيْنِ حتى ذلك الحين كان واحداً (1) وذهب فان فلوتن ألى ذلك قبَّلَهُ (1).

وفيا قالاً تعميم شديدً، وَرَهُمْ ظَاهِر، فإنَّ الحراج استُعْمِلَ في المَشْرِقِ للدَّلالة وليهِ عَمِوع الفرائب المَشْرَىة ومن ضريبة الرَّاسِ، وربما ضرائب أهلِ الحرَف والميهنِ التي كان رؤساء المدنن والثواحي يتولُّونَ جباية ضَرَائِبها، ولم يكن خراجً للأرضِ جُرّها منها، بل كان مَقْصُولاً عنها. وهو أسلوب ساساني مألوث في المشرق معناها الأرضِ جُرّها أمنها، بل كان مَقْصُولاً عنها. وهو أسلوب ساساني مألوث في المشرق الممتحلي الموروث، وكان لذلك نظائرة في مصر، فإن كلمة الحيزية استُعملت فيها للدلالة على محموع ضرائب القرى التي كانت متجائسها تقوم بجباية ضرائبها، وهو اسلوب رومي معروث في مصر. وبذلك حافظت كلمة الجزية عند العرب في مصر كانا مُعْرَفِقَيْنِ مُلْبِسَيْنِ، فقد كان معنى كل كانا مُعْرَفِقينِ مُلْبِسَيْنِ، فقد كان معنى كل كانا مُعْرَفِقينِ مُلْبِسَيْنِ، فقد كان معنى كل كانا مُعْرَفِقينِ مُلْبِسَيْنِ، فقد كان معنى كل كانا مُعْرَفِق في الفريق من الجزية ومن الجزية المؤرفة في الأرضِ المفتوحة، كان معنى كل المنالية في مربية الرأسِ المفروضة على أهلِ اللهِ قي معاليب المنشرة ومُه على المالين بأساليب تحصيل المنالية المناليب تحصيل المؤالة المناليب تحصيل المؤلف المناليب تحصيل المؤلفة المنالية المؤرث المناليب تحصيل المؤلفة المؤلفة المؤلفة الإرامي المشرائب المُشترعة ومُهمطلحاتها في البيئات المفتوحة، وهو يُمثلُ بقايا الإرث المُخلفة (المنالية المنالية المنالية المؤلفة المنالية المؤلفة المنالية المنالية المؤلفة المنالية المنالية المنالية المنالية المنالية المنالية المنالية المنالية المنالية المنالة المنالية المنالة المنالية المنالية المنالية المنالية المنالة المنالة المنالية المنالة المنا

<sup>(</sup>١) تاريخ الدولة البربية من: همة، وراجع ص: ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) السيادة العربية ص: ٥٠.

 <sup>(</sup>٣) انظر نظام الضرائب في صدر الاسلام ص: ١ --- ٤ ، ومقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ص: ٢٨.

وذكر فلهاوزن أنَّ مُلاَّكَ الأرضِ من العرب بخراسان كانوا يُعَفَّونَ من الضّريبة (۱) ، وذكر فان فلوتن ذلك قَبَلَهُ (۱) . وفيا زَعَاهُ نَظَرٌ ، فإنهم كانوا يؤدون الضّريبة (۱) ، وذكر فان فلوتن ذلك قَبَلهُ (۱) . وفيا زَعَاهُ نَظْرٌ ، فإنهم كانوا يؤدون المُحْسَرٌ ، كيا كان يُوِّديهِ مُلَّاكُ الأرض من العرب بالعراق والشام . والمُحْسَرُ هو المخيطاب الحراج على الأرض في البلاد المفتوحة . وكان بعض الفقهاء يكرهون شراء العرب لأرض الحراج ، وكان أكثر الحلفاء الأمويين يَفْهُونَ عن ذلك ويَمتَنُونُهُ وَيَعْسَعُونُ النَّبِيَّ . ولكنهم لم يَغْرضوا الحراج على الأرض التي ابتاعها العرب ، بل قرروا أنَّ أهل اللَّمة لا يحق لهم يَبيمُ أرضهم للعرب ، لأنها وقف على الأمر و وكانوا على ذلك في أيام عمر بن عبد المرزع ، ويزيد بن عبد الملك ، وشَطْرِ من أيام هشام بن عبد الملك . ولكن العرب ظالمَتُ أَر ولذلك قرر الحلفاء الأمويون فرض الحراج على الحراجية ، ويَدْفَعُونَ العَراج على المُراجية أو من العرب ، وقد قُروا كراً مَنْ يمتلكُ أرْضاً حراجية ، سواء كان من أهل اللَّمة أو من العرب ، وقد قُروا ذلك في آخر أيام هشام بن عبد الملك (٢) .

على أنَّ مُلاَّكَ الأرض من العرب بخراسان حُمِلُوا على دَفْع الحَراج زِمناً ، وكان أُميَّة ابن عبد الله الأموي هو الذي حَملهم على دَفْعِهِ سنة سبع وسَبْعَين ، فتبرُّموا به ، وننشروا منه <sup>41</sup> . ويظهرُ أنهم ظلَّوا يُؤفُّونَ الحَراجَ في أيام الوليدُ وسلمان ابني عبد

<sup>(</sup>١) تاريخ الدولة العربية ص: ٤٥٩، وراجع ص: ٢٦٧ ... ٢٩٨.

 <sup>(</sup>۲) السيادة العربية ص: ٤٩.

انظر نظام الضرائب في صدر الاسلام ص: ٥ -- ٦، ومقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ص:
 ٢٦٩ . وتاريخ الدولة العربية ص: ٧٧١ -- ٧٨٥.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٦: ٣١٦، والكامل في التاريخ ٤: ٤٤٦.

الملك ، ولكنهم رُدُّوا الى أداء العُشْرِ في أيام عمر بن عبد العزيز (١٠ ، ولم يزالوا يُؤدُّونه في أيام يزيد بن عبد الملك ، وأكثر أيام هشام بن عبد الملك (٢٠ ، حتى فَرَضَ نَصْرُ بن سيار الحراج على جميع مُلاَّلُهِ الأرض بخراسان.

و يمكنُ تلخيصُ ما صَنَعَهُ نَفَرٌ في ثلاثة أمور: الأولُ أنه أسقَطَ الجزية عن العجم المسلمين، وقرَضياً على اللَّمِيْنَ وَحْلَمُهُم، وتوقَّقَ مِنْ أخليها منهم. والثاني أنه جَيى الحراجَ من مُلاَّلهِ الأرض جميعاً بحسّبِ ما يملكونَهُ. ويبدو أنه مستحَ الأرض، لأنه أعاد تصنيف الحراج، فوضَعهُ بالحقّ، وجمعهُ بالعَمَلُو، والثالث أنه صَبَحَ سَبَطَ المؤالف المهمُ المقال المؤلف المهمُّنية والتواقي في الصَّلح، واستوفَاها، ولم يُقوِّطُ في شيء منها (٣).

وقال فلهاوزن مُقُوماً تدابير نَصْرٍ وتراتية التي أصْلَحَ بها نظام الشرائب، ومُشيراً إلى تُعلَيقِهَا في سائر الأمصار (١٠): وتُتجلَى لأول وَهْلَةٍ صَلَاحِيَّةُ النظام الجديد الذي وضَعةُ نضرً إذا قُورِنَ بالنظام الذي كان من قَبَل مُعْتَبرُ هو النظام المنفق مع الشرع ، والذي بمقْتضاه كان [العرب] المسلمون يُعَقُونَ من دَفْع الحراج . وهكذا الشَّرع ، والذي بمقتضاه كان [العرب] المسلمون قائماً ، أما المسلمون عرباً كانوا أو موالي ، فقد صاروا من حيث المبدأ والقانونُ يَقفُونَ على قَدَم المساواة . وعلى هذا الوجه المتقمي في اللَّحْل الثابتِ للدولة ، وذلك أنَّ تفاوت مقدارٍ ما الوجه المسلمون من بالكنوا كنية مُحمَّلُ من مالو الجزية ، وهو لم يكن كبيراً ، وكذلك أنَّ تفاوت المسلمو شيئاً

<sup>(</sup>١) تاريخ الدولة العربية ص: ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الدولة العربية ص: ٢٧٩.

 <sup>(</sup>٣) انظر نظام الضرائب في صدر الإسلام ص: ١٦ ، وتاريخ المدولة العربية ص: ٢٧٢. 600.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الدولة العربية ص: ٤٥٩ ... ١٥٥٠.

فشيئاً لم يكن له شأنَّ كبيرً. ومن الرَّاجِع جداً أنَّ النَّظُمَ التي وَضَعهَا نَصْرٌ لَم تَقْصِرُ على ناحية مَرْوَ، بل شملت كلَّ الولاية فيادون نهر بَلْخَ وفيا وراءه ، لأنَّ هذه النُّظُمَ لم تكن شيئاً خاصاً ، وقد عُبل بها في جميع أنحاء الدولة الإسلامية التي كانت الحوالية مشابعة لأحوال خراسان وما لحق بها ، وصارت هذه النُّظُمُ هي القانون الصحيح الذي زَعمَ الفقهاء فيا بعد أنه كان موجوداً من أول الأمْرِ، مع أنه في الحقيقة لم يتكون إلاَّ شيئاً فشيئاً. وهذا هو السببُ في أنَّ المدالتيَّ تأثَّر بمزاعم المتاخرين ، فلم يستَطعُ أنْ يَقهمَ ما وجَدة أنها تخالفُ القانون بعض المخالفة . وفي أنه يتصورًا في إصلاحات نَصْر أشياء عجيبةً وجَد أنها تخالفُ القانون بعض المخالفة .

وهو يريد أنَّ إصلاحَ نَصْرِ لنظامِ الضرائبِ يَتجاوز إصلاحَ عمرَ بن عبد العزيز له ، ويتفوَّقُ عليه (1) ، لأنَّ عمر لم يَقْرِضِ الحزاجَ على الأرض الحراجيةِ التي امتلكَهَا العربُ قبلَ عهدِو ، بل أبقاها عُشريَّةً ، وقرَصَهُ على مثيلاتِهَا منذ سنةِ مائوَ ، سوالا كان مالكُها أو زارعُها فِرمَّا أو مُسلِّماً ، عربياً أو مَولَى (1) ، ومَنع بيع أَرْضِ الحراج ، وقرَّدَ أنَّ البيعَ باطلَّ إذا وَقعَ ، وأوجَبَ إعادةَ الأرضِ إلى صاحبها الأول ، ومعاقبة الباعر والمشترى (1) . أما نَصْرَ فَقَرضَ الحراجَ على الأرضِ الحَراجِيةِ

والفَرْقُ بينَ سياسةِ الرَّجُلَيْنِ صَثيلُ، فإنَّ عمرَ الْفَى الجَرِّيةَ عن العجم المسلمينَ، ومَنَعَ بَيْحَ الأرضِ الحَراجيَّةِ وَتَحْوِيلَهَا إلى أَرْضٍ عُشْرَيَّةٍ بعدَ سنةِ مائةٍ، فئيَّتَ بلدلك أَرْضَ الخَرَاج. وما من رَبِّب في أَنَّ نَصْراً اسْتُرْشَدَ بإضَلاحِ عمرَ لنظامِ

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ الدولة العربية ص: ٣٦٨ ــ ٣٧٣، وراجع السيادة العربية ص: ٥٨ -- ٣٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الدولة العربية ص: ٢٧١، وانظر مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ص: ٣٣ -- ٣٤.

<sup>(</sup>٣) نظام الضرائب في صدر الإسلام ص: ٦، وانظر تاريخ الدولة المعربية ص: ٢٧٦، ٢٨٣، ٢٩٣.

الشَّرائب، وائَّيمَ أَسُلُويَهُ، فقد أَسْقطَ الجزيةَ عن العجم المسلمين، كما أَسْقَطَهَا عمرُ عنهم، ولكنه فرضَ الحُراجَ على جميع الأرضِ بخراسان، دونَ مبالاق بتاريخ امتلاكها، ونَظَّمَ الحُراجَ، وقضَى على ثَلاعُبِ النَّماقين، فزاد على عمرَ في ذلك شيئاً واحداً، وهو أنه فرضَ الحَراجَ على الأرْضِ التي امْتلكها العربُ قبلَ سنةِ مائةٍ، وكان عمر قد تركها عُشْرِيَّةً.

وهو يربدُ أيْضاً أنَّ الفاء الجَرْيةِ عن العجم المسلمين أحَدثَ تَقْصاً في حَاصِلِ المال من الجَرْية ، وأَنْ فَرْضَ الحَرَاجِ على جميع مُلَاكِ الأَرْضِ ، وفيهم العربُ ، زادَحَاصِلَ المال من الحَراجِ زيادةً كبيرةً ، فأعانَ ذلك على تعويضِ التَّقْص ، وصار الحَراجُ أكبرَ مصادرِ الدُّخلُ في الدُّولَةِ ، وقَلَّ الاعتادُ على الجَرِّيةِ ، لكترةِ مَنْ أَسْلَمَ من العجم ، وستُقوطِ الجِرْيةِ عنهم ، فتَضَاملتْ قيمةُ الجَرِّيةِ ، ولمَ يَعُدْ لها أَمَييَّها السابقةُ في مَثْل الدَّرِيّة

وهكذا رَقَعَ نَصْرً الظُلْمَ الذي أَجْحَفَ بالصَّجِم المسلمين، إذ أَعَناهم من البَرْنِيّ، وأَزَالُ التَّفْرِيَّة بيتهم وبين العرب في أَدَاه ضَرِيبةِ الأَرْضِي، إذْ قَرْرَ الحَراجَ عليهم جميعاً. ولكن وطَأَة البَقْورِ عليهم المثلَّت وتُشَلَّت، ومُعاناتهم له التَصَلَّت وطَأَلَت ، فقد قُهُرُوا ما يَقُرَبُ من قَرْنِ من الزمانِ، وصُبَّ عليهم الظُلَّمُ في المِقْدينِ الأَولينِ من القَرْنِ الثاني صَبَّا، وأَصابَهُم فيها من الاضطهادِ والعذابِ والقَتالِ ما لم يُعِيبُهم قبل ذلك مِنْ يُمتيهم بالانتصارِ لهم، ويُعِيبُهم قبل ذلك مِنْ يَمتيهم بالانتصارِ لهم، ويُبحدون عَنْ يَمتيهم بالانتصارِ لهم، ويَبحدون عَنْها إلى مَنْ يَمتيهم بالانتصارِ لهم،

واحتَمَلَ الدَّهَاقينُ في أول الأَمْرِ ذهابَ خُطُورتهم السيامية نظيرَ ما نَالُوا من الامْنيازات الاقتصاديةِ والاجهَاعية (١١ ، فقد كانت الجِزْيَةُ المُشْتَرَكَةُ لَوْزَعُ على

<sup>(</sup>١) الحضارة الإسلامية، لبارتولد ص: ٩٥.

رُؤُوسِ الأهلينَ ، لا على مساحة الأرض (١) ، فكان الله اقينُ يَدْفَعُونَ من الضّرائب قَدْرُ ما يَدْفَقُ منها صِغارُ الفلاحين ، فلما أَصْلَحَ نَفَدُّ يِظام الشَّرائبِ أَنْهَى تَلاعُبَ اللَّماقين ، وحرمَهم مَنافِعهم (١) ، ووقَعَ أكثر الخَرَاجِ عليهم ، لأنهم كانوا يَلْيِكُونَ مُعْظَمَ الأرضِ ، فأَضَرَّ ذلك بهم وآذاهُم ، فبعلوا يَتَطَلّمون إلى من يَستَعينُ بهم ، ويُداعِبُ أحلامهم ، ويَتَشَوَّقُونَ إلى مَنْ يُعِيدُ لَهُمْ مكانتَهم ، ويُرَدُّ عليهم بَعْضَ فوائِدهم .

فالتُقَى العجمُ المسلمونَ والدَّهاقين من أهْلٍ خراسانَ على الكُرُّو للدُّوْلَةِ الأموية ، ورَغبوا على تَبايُنِ مَطامحهم ومراميهم في التَّطويح بها ، لأنها اسْتَعبَدتُهُمْ ، وتَسلَّطَتْ عليهم .

<sup>(</sup>١) العصر العباسي الأول، للذكتور عبد العزيز الدوري ص: ١١.

 <sup>(</sup>٣) المصر العباسي الأول ص: ٣٩، ونظام الشرائب في صدر الإسلام ص: ١٦، ومقدمة في التاريخ
 الاقتصادي العربي ص: ٤٥.

## (٤) اشتغال العرب بالعَصبيّة القبليّة والسياسيّة

وأمَّا المَربُ فكانوا مُنْهَمكينَ في العَصَبيَّة بخواسان، فقد تحرَّب بعضُهم على بَمْضٍ، وتَوَرَّعَهُمْ حِلْمَانِ كانا يَخْلِفان ويتصارعانِ طويلاً، ويتكافَّان ويتوادَعان قليلاً. ولم تكن المَصبيَّةُ التي ثارتْ بينَهم وقرَّقتهم عصبيةً جاهلية تَقَلِيديَّةً، بل كانت عصبيةً سياسيةً اقتصاديةً، تَشَأَّتْ عن الظروف الجديدة التي طرأت عليهم في صدرِ الاسلام، وأثَّرتْ في حياتهم ثاثيراً شديداً.

فقد كان العرب مجراسان يتنازعُون في الولاية ، ويتسابَقُونَ إلى الرئاسة ، ويتراحَمونَ على ما تُستَبَّهُ الولاية أمن فوائد ومتعانم ، ويتنافَسُونَ فيا تَجْلُبُهُ الوئاسةُ من نباهة ووفعة . وكانت قبائلُ كل حِلْف منهم تطفّح ألى الحكُم ، وتَستَى لِلْفَوْزِ به ، فإذ أصبح العامل منها خص أبناها بالمناصب ، وآثرهم بالمنافع ، وحَرَمَ قبائل الحلف الثاني تصيبَها منها ، وجاز عليها . وكان الأنحياز الخُلفاء إلى بعض القبائل ومُحابَاتِهم لها أثر في إذكاء المصبية السياسية الاقتصادية بينها وبين غيرها ، فإنَّ منهم من كان يميل إلى التانية ، وكان أحدُهم ، إذا اصطفع قبيلة واعتمد عليها ، يَحْتَارُ عُمَّالَهُ منها ، ويُطْلِق يَدها . فأدى هذا الأسلوب في مُعَاملة العبائل إلى القائمة ، وأذى هذا الأسلوب في مُعَاملة القبائل إلى تأجيج العدارة بينها ، ويُطْلِق يَدها ، فأذى هذا الأسلوب في مُعَاملة القبائل إلى تأجيج العدارة بينها ، ويُطْلِق يَمَاه ، فأفضى بها إلى

الحرْصِ على مَصَالحَهَا ، والتَّمَلُّتِي بِحُلفائِهَا ، وزاد تَحلَّيَ كل قبيلةٍ للقبيلةِ التي كانت تُعارضُهَا ، ومَدَّ في مُناتَوةِهَا لهَا ، وضَاعفُ الْيَقَامَهَا منهَا (١) .

ولم يزل العرب متآلفين بخراسان إلى خلافة يزيد بن معاوية ، وكان سَلَمُ بن زياد آخر وُلَآتِهِ عليهم ، ومات يزيدُ فكتم سَلَّم مُوَّةُ ، فلما بَلَغهم هاجُوا واضطربوا ، فاظهرهم عليه ، ودَعَاهم الى النَّيْمة على الرَّضا حتى يَستَتهم أمر الناس على خليفة ، وكان سَلم مُحْسِناً إليهم ، عبوباً فيهم ، فبايتُوه ، ثم نكتوا بَيْمَة بعد شهرّ بن وشتَبُوا عليه ، فخرج عن خراسان ، وخَلَف عليه المُهلَّب بن أيي صُفْرة الأردي ، فلما كان المهدب ، فقال له : مَنْ خَلَفت على خراسان ؟ فقال : المهدب ، فقال : صاقت عليك نزار حتى وَلَّت رجلاً من اليَمن ا فولاً مُرو الرُّود والفار ياب والطالقان والجوزجان ، وولى أوس بن نَقلة البكري هرّاة . ومَفى فلم والنار بيسابُور آليّه عبد الله بن خارم السلامي ، فقال ا: من وَلِّيت خراسان؟ فاخبره ، فقال ا: أما وجَدْت في مُشرر رجلاً مَتشهمِلُه حتى قرقت خراسان بين بكر بن فائل والمان عنان ؟! وقال له : اكب لمي عهداً على خراسان . فقال : أما وجَدْت في مُهْمرً رجلاً مَتشهمِلُهُ حتى قرقت خراسان بين بكر بن والله ومَوْنِ عُمَان ؟! وقال له : اكب لمي عهداً على خراسان . فقال : أولل خراسان أنا ! اكتب لمي عهداً على خراسان . فقال : أولل خراسان أنا ! قال : اكتب لمي عهداً على خراسان . فقال : اكتب لمي عهداً على خراسان . فقال : أولم خراسان أنا ! قال : اكتب لمي عهداً على خراسان . فقال : أولم خراسان أنها إلى خراسان على خراسان . فقال : أولم خراسان أنها إلى خورسان بين بكر بن

وأقبل ابنُ خارم إلى مَرُّو الشاهجان ، وعَلِم المهلبُ أنه مُقْبِلُ ، فرَحل عنها وأنابَ عليها رجادً من بني جُشَم بن سَمَّدٍ من تميم ، فلم وصَلَ ابنُ خارم إليها ، منمَه الجشميُّ من دُحُولها ، فكانت يبتها شاؤشة ، فأصابت الجُشميُّ رَمَّيَّة بِحَجرٍ في جَبَهِيَّةٍ ، وتحاجَزَ الفريقان ، فلنَحَلُ ابن خارم المدينة ، ومات الجشميُّ بعد ذلك بيَّوْمَيْن .

<sup>(</sup>١) انظر كتابي الشعر العربي بخراسان في العصر الأموي ص : ٧٣، وتاريخ الدولة العربية ص : ٣٠٣.

ثم سارَ ابنُ خازم من مَرْو الشاهجان إلى مَرْو الرُّوذ، فقتلَ سليانَ بن مَرْثلهِ البكريُّ، ثم سارَ إلى الطالقان، فقتلَ عمرو بن مَرْثلهِ البكريُّ، وانهزمَ أصحابُهُ، فلحقوا باؤس بن ثعلبة البكريُّ بهرَاة، وعادَ ابنُ خازمٍ إلى مَرْو الشاهجان.

وَهَرَبَ مَنْ كَانَ بِمَرُو الرُّودَ من بكر إلى هراةَ ، وانضَمَّ إليها مَنْ كَانَ منهم بكُورَ خراسان ، فكان لهم بها جَمَّة كثيرٌ. فقرَضُوا على أوس بن ثعلبة البكريَّ أن يُبَايِعُوهُ على أنْ يسيرَ إلى ابن خازم ، ويخرج مُفَسَر من خراسانَ كلها ، فأتى عليهم ، فقال له بنو صُهِيَّهِ ، وكانوا من مَوَاليهم : لا تَرْضَى أنْ نكونَ نَعن ومُفَسَرَ في بلدٍ واحدٍ ، وقد تَتُلُوا ابني مَرْقَدٍ ، فإنْ أَجَيَّتنا إلى هذا ، وإلاَّ المُّرنا علينا غَيْرَك ، فأجابَهم هَايَشُوهُ .

وسار ابنُ خارم إلى هَرَاة ، فترلَ على واد بَيْنَةُ وبينَهَا ، فخرج البَكْرِيُّونَ منها فخلنتُه وبناء استعداداً لهاربته . فأجبرةُ الشيميُّونَ على مُقاوضتهم ، وكان له نُعْلَق أَلْهُ يَعْلَمُ اللّهِم ، فأرسله إليهم ، وسالَّهُ أَنْ يُعْلَق إليهم ، فأرسله إليهم ، وسالَّهُ أَنْ يُعْلَق إليهم ، فأرسله إليهم ، وسالَّهُ أَنْ يُعْقِب ، فاقيهم وفاوضهم ، فتتندَّد بنو صُهيَّتِه ، وأصرُوا على خُروج مُمُّتَر من خراسان كلها . فرجع إليه بالساء وكان ابنُ خارم يتوقعُ أَنْ تُحْفِق المُفاوضاتُ ، لأنه كانَ على يقينٍ من حَسَد بَكُم لفضر ، وحِفْدِها عليها ، فقال له : وقد أُخْرِتُكُ أَنَّ ربيعة مُم تَرَك غَضباً على ربها منذ بعث الله النبي على الله عليه وسلم من مُفَرَّ الله الله عليه من من مَسَدَ ، والخُدُلق من أمامهم . فقال من عوام يوماً يوماً والله المنافق عليه من والخندق من أمامهم . فقال من عبدا الحندق ، ا فأخفظهم فَوَلُهُ ، وتنافؤ المقال ، وخرجُوا من خندقهم ، فقال ابنُ خارم المُحدود : إجعلوه يَومكم ، فيكونَ المُلكُ لمن غَلَب ، فأفتنتُوا ساعة ، فاخلوا من فقلًا والماعة ، فاخلوا قلاً فن خندق ، أخلوا عينا وشهالاً ، وسَقَطَ ناسٌ في خارم المُحدود فقيلًا على البَك عند فقيلًا من فقيلًا والمُحدود عنه انهوا المن خارم المُحدود عنها والمؤلق أن المُحدود عنها والمؤلق أن المُحدود عنها والمؤلف أن المُحدود عنها والمؤلف أن من المؤلف عند من قليل المؤلف المنترة البكريون حتى انهوا المن خارم الا يُؤتى بأسير إلا فقلة حتى تفيب المنتوا قلاً ذريعاً ، وحَلَف ابنُ خارم الا يؤتى بأسير إلا فقلة حتى تفيب

الشمسُ، وهربَ أوس بن ثعلبة البكريُّ إلى سجْستَانَ، وبهِ جراحاتٌ، فلما صارَ بهَا أو قريباً منها مات. وقُتِلَ من بكرٍ يومثلهْ ثمانية آلاف، وغَلَبَ ابن خازم على هراةً، واستعمل عليها ابنه محملاً، ورجم إلى مُرُّو الشّاهجانُ (١).

وهكذا كان الثّنافُسُ في السُّلطانِ سببَ ما تَشَبَ بين العرب من خصام وصدام بخراسان، فقد كانت كلُّ قبيلة منهم تريدُ أنْ تُطْبَ على الولاية، وتستّبدُّ بها، وتُدَفَّم غيرها عنها وتُجرَّدُهَا منها، وقد بداً الثّنافُسُ في أوَّلِ الأمرِ بين بَكْرٍ وسُلِّم، وانْها من مُضَرَ، أما الأزْدُ فلم يَتْحازُوا إلى بَكْرٍ، ولم يشتركوا في القتالي، لأنهم كانوا قِلَّة، ولأنهم لم يكونوا قد تَعانَفُوا مع بكرٍ، فَقَصَّلَ زعيمهم المهلبُ بن أبي صفرة السلامة، وخرج من خواسان، ورجع الى الصَّدة.

وكانت خراسان من قُدُوح الهل النصرة ، فكان لطبيعة العلاقة بين قبائلها ألزَّ كبيرٌ في حياة من انْتَقَلَ منها إلى خراسان. وكانت مُضَرُّ تَكَثُّرُ ربيعة بالبصرةِ ، حين مُصَّرَت (!). وكان ما بينهم مُتباعداً لاختلاف أهوائهم ومواقفهم السياسية ، وتضارب منافعهم ومَصَالِحهم الاقتصادية. وكان عمر بن الحطاب قد حُوَّلَ من تُنَحَّ من المسلمين الى البصرة ، فأقامت جماعةُ الأزد ، فلم يتَحَوَّلُوا إليها ، ثم لحقوا بها بعد ذلك في آخر خلافة معاوية بن أبي سُمُيانَ ، وأول خلافة يزيد بن معاوية . فلا قلمُوا لم يُبَادِرُ الاَحْتَفُ بن قَسِ إليهم ، لأنه خاف أنْ يصبرَ قَوْمُهُ من تميم أنباعاً لهم.

<sup>(</sup>١) تاريخ العلمي ٥: ٥٤٥، وانظر قدرح البلدان ص: ٤١٣، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٢٥٣، والكامل في التاريخ ٤: ١٥٥، وانظر تاريخ الدولة العربية ص: ٣٩٧، وكتابي الشعر العربي بخراسان في العصر الأموي ص: ٧٨.

 <sup>(</sup>٣) انظر التنظيات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري ص: ٣٣، والجاحظ في البصرة ص: ٥٠.

فأتاهم مالك بن مستمع ، رئيسُ بَكْمِ، وكان مسعود بن عمرو، رئيسَ الأَزْهِ يومنلٍ ، فقال له مالك : ﴿ جَدَّدُوا حِلْفَنَا وحِلْنَ كَنْنَةَ فِي الجاهلية ، وحِلْنَ بَنِي ذُهْلِ بن تَعْلَبُ فِي طَجَيْء ، وفلم أنْ جَرَتْ بَكُرٌ لِلْ نَصْرِ الأَزْهِ على مُضَرَ ، وجَدَّدُوا الحِلْفَ الأُولَ ( ) ، وأرادُوا أَنْ يَسيُوا ، قالت الأَزْدُ: لا نَسِيرُ معكم إِلاَ أَنْ يكونَ الرَّئِسُ منا ، فَأَسُوا مَسْتُودًا عليه ( ) .

قَاذَنَ ذَلِكَ بَشِدُّالُو فَقُوهَ المَجْمُوعَتَيْنِ الفَيَلِيَّتِنِ الْمُتَنافِسَتَيْنِ بالبصرةِ ، أَمَّا ربيعةُ فَازَدَادَتْ قُونَّ بانضام الأَوْر البها ، وأمَّا مُصْر فَيَيَتْ قُونَّهَا على حَالِهَا. ووسَّعَ ما وَقَعَ من احْداث بعد ذلك شُعَّة المخلاف بينها ، فقد تُوني يزيدُ بنُ معاوية ، وكان عُبَيْدُ الله بن زيادٍ عاملة على العراق ، فلاعقا ألم البَعْرَة الى بيَعْيِهِ حتى يَنْجِلَي الأمر ، ويتمتم الناس على خليفة ، فبايقوه ، ثم غرج ابن زيادٍ إلى الشام ، واستخلف مسعود بن عمرو على البصرة ، فلم يُقْبَلُ بنو تميم وقيس به ، ولم يُذْجَوُا له ، ونادوا بأن يتولَّى أمر الناس رَجُلَّ تُرْصَاهُ الجاعة . فتشبَّتُ مسعود بالولاية ، واحتل القصر والمسجد ، وصعد الولاية ، واحتل القصر والمسجد ، وصعد الولاية ، واحتل القصر بن قَيْس أَخْرَى به عصاية من الحوارج ، فقَتَانُه ، وقَتَلُوه ، ويقال : إنَّ الاحْمَن بن قَيْس أَخْرَى به عصاية من الحوارج ، فقَتَانَه .

ثُمْ نُدِيَ إِلَى الأَرْدِ انَّ بِنِي تميم يزعمون أنهم قَتُلُوا مسعوداً ، فَبَعَثُوا يَسْأَلُونَ عن ذلك ، فإذا أناسٌ من تميم يَقُولُونَهُ ، فاجتمع الأَرْدُ، فرأسُوا عليهم زيادَ بنَ عمرو العَمَكيُّ ، وخرجَ معهم مالكُ بن مِسْمَم في بكرٍ، فأقْبُلُوا نحو بني تميم ، وجاه بنو

 <sup>(</sup>١) من الطريف أن أبا حنيفة الدينوري حَقِظ تَمنَّ الحلف. (انتظر الأخبار الطوال ص: ٣٥٣).
 (٣) تا بذ الطريف و ١٥٠ من الكامل أن الحديث عن ٣٠٠ مناد بدا الدولة المورثة المورثة المورثة عن ٣٠٠٠).

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ه: ٥١٦ ، والكامل في التلويخ ٤: ١٣٦ ، وتاريخ الدولة العربية ص: ٢٠٣ ،
 والشعر العربي بخراسان في العصر الأموي ص: ٧٧.

تميم إلى الأحنف بن قيس فالتفوا حوّلَهُ، وحرجَ معهم بنو قيس، فالتقوا فاقتتلوا أشدً القِتال ، ودعوا أشدً القِتال ، فقيل من الفريقين قتلى كثيرة . فكف بنو تميم عن القتال ، ودعوا الأزد إلى المتوادعة ، وقالوا لهم : وبينتا وبينكم القرآنُ ومن مشتم من أهل الإسلام ، فإن كانت لكم عليّنا بيَّنة أنا قتلنًا صاحبكم ، فاختاروا أفضل رَجُل فينا فاقتلُوهُ بصاحبكم ، وإن لم تكن لكم بيّنة فإنا نحيف بالله ما قتلنًا ولا أمرَّنا ، ولا فاصلحوا » . وانهم الأحتف بن قيس في وُجُوه مُضَر ، فاعتلز إلهم ، فقالوا : التكون صاحبيّنا عشر ديات ا فاجابهم إلى ما سألوا ، واصطلحوا عليه (١) . المتاهد والمهم المناوا .

فزادَ ذلك المَدَاوَةَ بين قبائل البَصْرَةِ ، وأَثَرَ في حياةِ مَنْ رَحَلَ منها إلى خراسان نائداً قَونًا .

وفي سنة ثمانٍ وسبعين استُعْمَلَ الحجاجُ بن يوسفُ النَّقْفيُّ المُهَلَّبَ بنَ أَبِي صُفُرَةً على خواسان ، فسارَ معه إليها جاعةً من الأزَّدِ من أهَلِ البصرة (١٠) . ولم يزل الأزَّدُ وغيرُهم من المعانية يَتَقَلِونَ إلى خواسان ويَستوطِنُونَهَا بعد ذلك ، فقد تَحوُّلَ إليها عَدَدٌ منهم في ولاية يزيد بن المهلب الثانية ، وفي ولاية أسلِ بن عبد الله الفَسرِيَّ الأولى والثانية ، ونوفا عَدَدٌ آخر منهم جاءُوهَا في البُعوث التي كانت تُوجَّهُ إليها من البَعرش والكوفة وأجتّادِ الشام (١٠) . فَكُثَرُ الأَرْدُ بَخِراسان ، وأصّبَحُوا ثاني أخمَاميهَا البَعالِم الله عدداً ، وكان بنو تميم أكبر منهم بها ، فإنهم كانوا أكثر أهيها عَربياً (١٠)

 <sup>(</sup>۱) نقائض جرير والفرزدق ۱: ۱۱۱، ۲: ۷۶۰، وأنساب الأشراف ٤: ٣: ٩٧، وتاريخ الطبري
 ۵: ۳۲۰، والكامل في المتاريخ ٤: ۱۳۳.

<sup>(</sup>٢) الأغاني ١٤: ٣٦٣، ٣٨٣، وأنظر تاريخ الدولة العربية ص: ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) انظر كتابي الشعر العربي بخراسان في العصر الأموي ص: ٦٢.

<sup>(</sup>٤) نقائض جرير والفرزدق ١: ٣٦٨، وتاريخ الطبري ٧: ١٥٧.

وحَالَمَنَ الأَزْدُ بِكِراً بَحْرَاسان (١) كما حَالَقُوهِم بالبصرة ، فضاعفَ ذلك المخصُّوبَة بينَ المَجْمُوعَتَشِ القَبَلَيَّشِ المُتَنَافِسَتَيْنِ بَخْراسانَ ، إذ جَعَلَتْ كلُّ مجموعة منها تَتَرْبُصْ بالانترى ، وتكبدُ هَا ، ومَضَتْ تسعى إلى التسلَّط عليها ، واشتَدَّتُ الحَصومة بينها حتى بلغت الاقتنالَ والاحترابَ .

فني ولاية المهلب بن أبي صُفرة ارتفعت مكانة الأزد وحُلقائهِم من بكو، وعَظْمَتْ مَتَافِقُهم ، وانْحَطَّتْ منافِقُهم ، وانْحَطَّتْ منافَّة على ذلك من قولو يزيد بن المهلب الأزدر ، وقد رجع والياً على خراسان سنة ست وتسمين (") : ويا مَعْشَرَ الأزد ، كنم أَذَلُ خُمْسِ بخراسان ، حتى إنَّ الرجل من الحي التحريب المنافرية في المنافرية في منافرة له ، حتى قدم المهلب وقدمت ، فلم نفخ مؤجوها أي الناس الناس على رقاب الناس حتى صِرْتُم وُجُوهاً ، .

وتُوفي المهلبُ سنة اثنتين وتمانين، واستُخلَف ابنَهُ يزيد، فأقرَّهُ الحجامُ، فتمسَّب يزيدُ لقومِهِ من الأَرْدِ وحلفائهم من بَكْرِ، وبلغَ من تَعَسَّبِهِ لهم انهأمهَلَ تُوارهم الذين هربوا الى خواسان، بعد القضاء على ثورة عبد الرحمن بن محمد بن الأدعث الكندي، وكان عبد الرحمن بن العباس الهاشمي زعيمهم، فأرسل إليه يزيد وقد كان لك في البلادِ مُتَّسعً، ومَنْ هو أكلُّ مني حَدًّا، وأهوَنُ شوكةً، فارتملُ إلى بلد ليس فيه سَلُهانٌ، فإني أكرةً وَتَالكُ، وإنْ أُحبَبُتَ أَنْ أُمِيدُكَ بَمَالٍ لسفَركَ أَحْتَلكُ به وإلا المقامِ، ولكنا أردْنًا لمنقر له اعترضت أن أميدُك المنقر المناهرة على المنقرم، ولكنا أردْنًا الذهرة بالمحاجةً إلى ما عَرْضت أنه العهرف

<sup>(</sup>١) الأغاني ١٤: ٢٩٠.

<sup>(</sup>۲) نقائض جرير والفرزدق ۱: ۳۹۷.

رسولُ يزيد البه ، وأقبل الهاشميُّ على الجباية ، وبلغ يزيد فقال : مَنْ أرادَ أَنْ يُربِحَ مُ عَبَّارُ لم يَعْجَر الحَراجِ ، فسارُ إليه بهراة ، وأرسلَ إليه : قد أرَحْتَ وأسْمَنْتَ مَ عَبَّارُ لم يَعْجَر الحَراجِ ، فسارُ إليه بهراة ، وأرسلَ إليه : قد أرَحْتَ وأسْمَنْتَ أَوْتَنِيثَ ، فلكَ ما جَبَيْتِ ، وإلنَّ أردتَ زيادة زِدْنَاكُ ، فاخْرَجُ فواللهِ ما أُحِبُ أَنْ أُواللهِ ، يُمْسَرُهِ مَ الْحَبُ أَنْ يُنْفِيهِ ، فتَالَّمْب لقتالِهِ ، وتمهايَجوا فلم يكنُ بينهم كبيرُ قتالٍ حتى تقرَّق الناسُ عن الهاشميِّ ، فأمر يزيدُ بالكنتُ عن اتباعهم ، وأخذَ ماكان في مُعسكرهم ، وأسرَ منهم أُسُرى ، ف فخلَى عن البمانية ، وبعث بالمُضَربة الى الحجاج ، فقتلَهم (١١ ، قال ابن أُسرَى ، ف فخلَى عن البمانية ، وبعث بالمُضَربة الى الحجاج ، فقتلَهم (١١ ، قال ابن له أخوه حبيبٌ ؛ بأي وَجْهُ تنظُرُ الى المانية وقد بعثتَ ابنَ طَلْحة ! فقال يزيد : هو الحجاجُ ولا يُتَعَرَّضُ له ! وقال : وَطُنْ نفسَكَ على العزل ، ولا تُرْسِلُ به ، فإنَّ له عندنا بلاء ، قال : وما بَلاَهُو ؟ قال : نُومُ المهلبُ في مسجدِ الجَمَاعة بمائتِي الفي ، عندنا بلاء ، فالحدة عنه ، فأطلَقُهُ ، وأرسَلَ بالباقين . (١٢ )

وكان الحجاجُ عاملَ العراق وخراسان ، وكان قيسيَّ الهَوَى ، فكان بَودُ أَنْ يستمملَ على خراسان رجلاً من قَيْسٍ ، فعمل في خَلْع يزيد بن المهلب ، ولم يزلْ يُراجعُ عبد الملك بن مروان في خَلْمِه ، مُتَّهماً له بالزَّيريَّة ، ومُحَوَّفاً لَهُ غَمْرَهُ ، حتى أذنَّ له في خَلْمِه ، فَهَرَكُهُ ، وولَّى قُتْبِيةً بن مسلم الباهلِ<sup>(17)</sup> . فقَدَّمُ المُصَريَّةُ ، وأخَرَّ الهانيةَ والرَّيميةَ ، واضْطَهَدَ أعوانَ المهانية (1) .

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل ذلك في تاريخ الطبري ٦: ٣٧٠ - ٣٨٠، والكامل في التاريخ ٤: ٨٨٥ - ٨٨٥.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٦: ٣٧٩، والكامل في التاريخ ٤: ٤٨٧.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ خطيفة بن خياط ١: ٣٥٦، وفتوح البلدان ص: ٤١٧، وتاريخ الطبري ٦: ٣٩٣.
 والكامل في التاريخ ٤: ٥٠٠، ووليات الأعيان ٦: ٢٠٩، والبداية والناية ٩: ٥٠.

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ٢: ٢٨٥.

ولم يلبّث يزيد بن المهلب أنْ عادَ والياً على خواسان في خلاقة سليان بن عبد الملك ، فتحيّر للهانية والرَّبعية وحابَاهم ، وتحاملَ على المضرية وآذاهُم ، وأخذَ خاصةً قتيبةً وأهلَ بيتِهِ فَحَبسهم وعدَّبهم (١) . ثم أقصاه عمرُ بن عبد العزيز وحَاسَبه (١) ، فتدنَّتْ مكانةُ الجمانية والرَّبعية ، وضَعُف سُلْطانهم .

مُ ثار يزيد بن المهلب على يزيد بن عبد الملك ، فَهُزِمَ وقَتِلَ ، وَوَلِي العراق وحراسان مسلمة بن عبد العزيز الأموي على خراسان ، فضيَّق على المحانية تضييقاً شديداً ، وتَشَع أصحاب يزيد بن المهلب وعمَّالَة ، فسجنم وصَرَبَم ، فهلك بعضُهم في العذاب ، وأشرف بعضهم على الموت ") . ووَيَ خراسانَ غيرُ قَيْسي في خلافة يزيد بن عبد الملك (1) ، فجاروا على المائية وظلمُوهُم.

وفي سنةِ مستِ وماثةِ اشتعلت الفتنةَ بين اليمانيةِ والربعيةِ وبين المُفَصَرِية ، وكانت بينهم وقعةُ البروقان من أرض بَلْخ . وسببُ ذلك أنَّ مسلمَ بن سعيد الكلاييَّ قطعَ النهرَ وأرادَ أنَّ يغزو فرغانة ، فتباطأ الأزدُ وبكرَّ عنه ، وأظهروا أنهم لم يلحقوا به لأنه لم يَدْفَعْ لهم أعطياتهم ، ولكنهم كانوا يُضْمرون التَّمردَ والعصيان ، فردَّ إليهم نَصَرَ بن

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ٢ : ٢٩٦.

 <sup>(</sup>٣) فتوح البلدان ص: ٩٣٧، وتاريخ اليعقوني ٣: ٣٠٠، وتاريخ الطبري ٣: ٥٥٠ والبداية والهابية و ١٨٥٠.
 والحدائق ٣: ٥٠، والكامل في التاريخ ٥: ٤، ووفيات الأعيان ٢: ٣٩٥، والبداية والنهاية ٩: ١٨٨.

 <sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف: ١٦٣، وتاريخ الطبري ٢: ٦٠٦، والكامل في التاريخ ه: ٩٠.

<sup>(</sup>٤) تاريخ خليفة بن خياط ٢: ١٨٤، وفترح البلدان ص: ٤٣٧، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٣١٧، وتاريخ الطبري ٦: ٢٠٦، ٧: ١٨، والكامل في التاريخ ٥: ١٠٣، ١١٥،

سيار الليثيَّ ، فساقَ إليهم أعطياتهم ، ودَعاهُم إلى اللحاقِ بأميرِهم ، فانتَّنَمُوا عليه ونابدُوهُ ، فَنَاهَضَهم بَمَنْ معه من المُصَرِيَّةِ ، فهزمهم وقَتَلَ منهم ، فأذْغَنُوا له (١١).

وكان هشام بن عبد الملك قد عَزَلَ عمر بن هبيرة الفزاريّ عن العراق وما كان اليه من عمل المشرق وَوَلَى ذلك كلَّه خالد بن عبد الله الفسريّ، سنة خمس ومائة "، فاستعمل خالد أخاه أسداً على خراسان "، فخضمت العراق وخراسان المسلطان الممانية ، وانحاز أسدً إلى الممانية والرّبعية وقرّب قومة من الممانية ورَفَعهم ، وأفرط في التحرّرب هم ، وأبقد المضرية وجَعَاهُم ، وأسرف في التَّمَشُب عليهم ، حتى أهانهُم وأدلَهم ، قال البلادريّ أن : «بلغة عن نَصْر بن سيار كلام فَضَرَبه وبعث به إلى خالد مع ثلاثة نفر اتَّهمُوا بالشغب ، وقال ابنُ جرير الطبريّ (أن ) وتقصّب على نَصْر بن سيار ، ونفر معه من مُضَر ، فَضَربهم بالسياط ، وخطب في يوم جمعة فقال في خطبية في خالية هذه الوجود ، وُجُوهُ أهلِ الشقاق والثّفاق . والشّغب والفساد ، اللهم قرق بيني وبينهم ، وأخرِجُوهُ أهلِ الشقاق والثّفاق . وقال من عبد الله أنتي ووطني ، وقال من عبد الله أنتي . ومعي

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٣٠، والكامل في التاريخ ٥: ١٢٧.

 <sup>(</sup>۲) تاريخ خطيفة بن خياط ۲: ۵۳۰، وفتوح البلدان ص: ۴۵۸، وتاريخ البقوبي ۲: ۳۱۰.
 وتاريخ الطبري ۲: ۲۲، وتاريخ للوصل ص: ۳۳. والعيون والحدائق ۳: ۸۸، والكامل في التاريخ ٥: ۱۷۶، والكامل في التاريخ ٥: ۱۷۶، والبداية والنباية ٩: ۳۳۳.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ خطية بن خياط ٢: ٥٣٧ ، وفتوح البلدان ص : ٤٢٨ . وتاريخ الطبري ٧: ٣٧ - وتاريخ
 الموصل ص : ٣٣ ، والمميون والحدائق ٣: ٨٢ ، والكامل في التاريخ ٥ : ١٣١ ، والبداية والنهاية 18 : ٣٣٤ .

<sup>(\$)</sup> فتوح البلدان ص: ٤٧٨.

 <sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ٧: ٤٧، والكامل في التاريخ ٥: ١٤٣.
 (٢) ترمرم: حَرَّلَة فاه.

اثنا عشر ألف سيف بمانه ! وقيل (١٠ : «إنه حَلَقهم بعدَ الضَّرْبِ ، ودَفَعَهم إلى عبد ربَّه بن أبي صالح مَوَّلى بني سليم ، وكانَ من الحرس وعيسى ابن أبي بُريْق ، ووجَهَهُم إلى خالدٍ ، وكتب إليه : إنهم أرادوا الوثوبَ عليه ، فكان ابنُ أبي بُريْق كلا بَنَتَ شعرُ أحدهم حَلَقَه ، وكان البختريُّ بن أبي دزهم يقول : لوددُتُ أنَّه ضربني وهذا شهراً ، يعني نَصْرَ بن سيارٍ ، لما كان بينها بالبُّرُوقان ، فأرسل بنو تميم لم نَصْرٍ : إنْ شَتْم انْتَرْعَاكُمْ من أيديهم ، فكفّهم نَصْرُ ، فلما قُدم بهم على خالد لامَ أَسْداً وعنفهُ ، وقال : ألا بعثُ برؤوسهم ؛ ! !

«فلما تَمَصَّبَ أَسَدٌ» وأفسَدَ الناسَ بالعصبيّة ، كتَب هشامٌ إلى خالد بن عبد
 الله: اعْرَلْ أَخَاكَ فَمَرْلَهُ ، (\*)

وفصلَ هشامٌ خراسان عن عاملِ العراقِ، وتَوَلَّى أمورهَا بنفسهِ، فأرسلَ إليها أشْرْسَ بن عبد الله السُّليميُّ (٢)، فَخَرَجَتْ خراسانُ من سُلُطانِ اليمانية، فساههم غُرُوجُهَا، وسَاء حُلفاههم من الرَّبعية، وعَبَرٌ يميى بن الحُصَّيْنِ البكريُّ عن ذلك بقولهُ (أي أَدُومُ أَشْرِسَ قائلاً يقول: أتاكم الوَعَرُالصَّدْدِ، الشَّمِينُ النَّامِية، وَلَى قُدُومُ أَشْرِسَ قائلاً يقول: أتاكم الوَعَرُالصَّدْدِ، الشَّيعُ أَنْ اللهِ إللهِ الثانية : أتاكم الوَعْرُ الطَّائِو، فانتَّبهُتُ فرعاً، ورأيتُ في الليلةِ الثانية : أتاكم الوَعْرُ الطَّائِر، الحَاشُ قومه ال

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ١٤٨. والكامل في التاريخ :: ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧: ٤٩، والعيون والحدائق ٣: ٨٩، والكامل في التاريخ ٥: ١٤٣.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ خليفة بن خياط ٢: ٣٧، وفتوح البلدان ص : ٤٢٨ . وتاريخ الطبري ٧: ٥١ ، والعيون والحدائل ٣: ٨٩، والكامل في التاريخ ٥: ١٤٣ ، والبداية والنهاية ٩: ٢٠٩ .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٥٣.

وفي سنة إحدى عشرة ومائة عزلَ هشامٌ اشرسَ عن خراسان، واستعملَ عليها الجنيدَ بن عبد الرحمن المريَّ<sup>(۱)</sup>، وكان من قَيْسٍ، فلم يزل المضريةُ مُقَدَّمِينَ في ولايتِه، ويقال: إنه «لم يَستَعْمِلْ إلاَّ مُصَرِيًّا<sup>(۱)</sup>».

وفي سنةِ ستَّ عشرةَ ومائة أقْصَى هشام الجُنْيَّةَ ، وَزَلَّى مكَانَهُ عاصم بن عبد الله الهلالي " ، وكان من قَيْسِ أيضاً ، فظل المضرية يُسيَّطون على خراسان .

وفي السنة نفسها نحَى هشامٌ عاصماً ، وأوْصَى خالدَ بن عبد الله الفَسْرِيّ أَنْ يرسلُ أَخاه أَسداً إلى خراسان (١٠) ، ليَرْمَّ ما اتُتشَرَ من أَمْرِهَا ، بعد اسبيده الحارث ابن سريْج النميمي المُرْجَيِّ على أكثر أقالِمها ، ومُحالفة عاصم له ، واتَّفاقها على مُحَالفة هشام إِنْ لم يَمْيلُ في الحكم . فعادَ لليانية سُلْفلَانُهُمْ ، وعلا شَأَنَّهُمْ ، والجَنْهَدَ أَسَدُ أَنْ يُسَوِّيَ بين القبائلِ المتنافسة (٥) ، فلم يتحرَّبُ لفومِهِ من العانية في ولايتِه الأولى ، فادْنَاهُمْ ومَالأَهم بعض المُهالَّة ، والسَّرَ ذلك ، ولم يَجْهَرُ به ، وتَحفَّظَ منه ، ولم يُبالِغٌ فيه .

 <sup>(</sup>١) تاريخ عليقة بن خياط ٢: ٣٧٥ . وفتوح البلدان صي: ٤٣٩ . وتاريخ الطبري ٧: ١٧ . وتهاديب تاريخ ابن عساكر ٣: ١٤٥ . والكامل أبي التلزيخ ه: ١٥٦ . والبداية والنهاية ٩: ٣٠٣ .

<sup>(</sup>٧) تاريخ الطبري ٧: ٦٩. والكامل في التاريخ ٥: ١٥٧.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ خليمة بن خياط ٢: ١٣٧٥ . وفترح البلدان ص : ٤٣٩ . وتاريخ الطبري ٧: ٩٣ ، والكامل
 إن التاريخ ٥: ١٨٣ ، والبداية والنهاية ٩: ٣١٧ .

 <sup>(</sup>٤) تاريخ خليفة بن خياط ٢ : ٣٧٥ ، وتاريخ اليعقوبي ٢ : ٣١٩ - وتاريخ الطبري ٧ : ٩٩ ، وتاريخ المطبوب بن ٤٩٠ ، وتاريخ الموسل ص : ٨٣ . والحامل و التاريخ ابن عساكر ٢ : ٤١٣ ، والكامل في التاريخ ه : ١٨٨ ، والليام في التاريخ ه : ١٨٨ ، والليام في التاريخ ه : ١٨٨ .

<sup>(</sup>ه) تاريخ الطبري ٧: ٢٠٤. والكامل في التاريخ ٥: ١٨٨.

وفي سنةِ عشرينَ وماثةِ ماتَ أسد، فولَّى هشامٌ نصرَ بن سيارِ اللَّيْشِّ على خراسان<sup>(۱)</sup> ، ثم عَزَلَ خالد بن عبد الله القسريَّ عن العراق<sup>(۲)</sup> ، واستعملَ عليها يوسفَ بن عمر النَّقْفِيُّ ، فَغَلَبَ المَّمْرِيَّةُ على العراق والمَدْرُّق.

واختارَ نَصْرُ عُمَّالُهُ من المُضَرِيَّةِ في أَوْلِو ولايتِه، وأَبْمَدَ الِيمانيةَ عن المناصب، و وجَّرِدهم من المكاسب، فامتَعَضُوا وتَلْمَثُوا، قال المداتني (٣): وقال رجلٌّ من أهلِ الشام مِن اليمانية: ما رأيتُ عَصَبِيَّةً مثلَ هذه! قال [نَصْرًا: بلَى التي كانت قَبَّلَ هذه؛ !

وذكر اليعقوبيُّ و أَنَّ نَصْرَ بن سيارِ نحامَلَ على اليَمنِ وربيعة ، وقدَّمَ المُصَرِيَّة ، فونَبَ بهِ جُدِّيْمُ بن علي الكِرْماني الأرديُّ، وكان رئيسَ الأَرْدِ يومثْلُو وَرَجُلُهم ، وقال له : لا نَدَعُك وَفِمُلُكَ ، ومَالتُ معه الجهانيةُ وربيعةُ ('')

وقال أبو حنيفة الدينوريُّ (٥): «كانَ نَصْرُ بن سيارِ مُتَنَصَّباً على اليماينة ، مُبْغِضاً لهم ، فكان لا يَسْتَعِينُ بأحد منهم ، وعادَى ايضاً ربيعةً ، لمَيْلِهَا الى اليمانية ، فعاتَبَهُ الكرمانيُّ في ذلك».

 <sup>(</sup>١) تلريخ خليفة بن خياط ٢: ١٩٥٠، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٣٢٦، والأخبار الطوال ٥٥: ٣٤٠، وتاريخ الطبري ٧: ١٥٥، والعيون والحدائق ٣: ١٠٥، والكامل في التاريخ ٥: ٢٧٦، والبداية والنهاية ٩: ٥٧٨

<sup>(</sup>٧) انظر ملابسات عزله في كتابي الوليد بن يريد عرضٌ وتَقَدُّ ص: ٤١٩ ـــ ٤٢٧.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ١٥٧ ، والكامل في التاريخ ٥: ٣٢٧.

<sup>(</sup>٤) ثاريخ اليعقوبي ٢: ٣٣٣.

<sup>(</sup>٥) الأخيار الطوال ص: ٣٥١.

وفي قولها بعض التَّعْمِيم ، فإنَّ تَصْراً إِنَّا اتَحَازَ إِلَى المُصَرِيَّةِ فِي صَدْرِ وِلَا يِتِدِ ، قال المائقي (' : و لم يَستَعْمِلُ أَرْبَعَ سنين إلاَّ مضريًا » . ثم عَدَلَ عن المُصَبِيَّةِ عنداما ثارت الفَشْنَة بين اليمانية والربعية وبين المُصْريَّةِ سنة مست وعشرين وماثة ، وأشرك القبائل كلها في الأجال ، قال المدائني (' ' : و ولى نَصَرُ بنُ سيار ربيعة واليمن ، وولَّى يعقرب بن يعيى بن حُصَيْن على أُعْلَى طُخارستان ، وسَسْعَدَة بنَ عبد الله الشكريَّ على خُوَارَزُمَ ، . . . . ، ثم أَلْبَعَهُ بأبان بن الحكم الزَّهْزاني ، واستُعْمَلَ المفيرة بنَ شُعْبة الجَهْشَمِيَّ على الجَهْشَمِيَّ على الجَهْشَمِيَّ على الجَهْشَانَ ، وأمَرهم بحُسْنِ السَّيرة » .

ولكن تَحُولُ تَصْرِعن تَقْدِيمِ المُضَرَّةِ، واستشالهُ القبائلِ الفتافلَ في الأعْالو، وتَحَرَّيَهُ العَدَّلَ في الحُكْمِ لم يُخفَفُ مُناولَة العانيةِ والرَّبعيةِ لهم، فقد تأصَّلت العداوة في نُفوسهم، وانْفَوَت قُلُوبهم على كثير من السَّخائم والأحقادِ والأطاع ، وكانوا يُحسُّونَ أنهم غَيِّوا حَقَهم في الولايةِ، وأنهم اضْطَهدُوا واستُعبدوا، فإنَّ معظم عال خراسان كانوا من القيِّسيَّة، وكان فيهم عَصَييَّةٌ للمُضَرِيَّة، فجاروا على خصُومهم وظلمُوهُم، فاستَمَرَّ العانية والرَّوبية يُطاولونَ المُشَرَيَّة، ويُعارِضوم، ويُحاولونَ المُشَرَيَّة، ويُعارِضوم، ويُحاولونَ . فَهَرَحُم ٣٠٠، فارت الحربُ بينَهم، وتَقاتَلُوا بَعَيَّةً وَلاَية فَصْرِحني مَنْ فَانْوَا<sup>١١٠</sup>.

فسَيْمَ فريقٌ منهم الخِصامَ، ومُلُّوا الحَرْبَ، وكَرِهُوا القَتْلَ، وشَكُّووا بالضباعِ،

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ١٥٨، والكامل في التاريخ ٥: ٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) - تاريخ العابري ٧: ٢٧٨، والكامل في التاريخ ٥: ٢٩٨.

<sup>(</sup>٣) انظر كتابي الشعر العربي بتراسان في العصر الأموني ص: ٨٩٠ .١٥٩ .١٥٩ .٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) انظر تفصيل ذلك في كتابي الشمر العربي بحراسان في العصر الأموي ص: ١٣٣ -- ١٤٩.

ويئسوا من الصَّلاح ، فاعْتَرَلُوا أقُوامَهم ، وجعلوا يُرْجونَ الحَلاصَ من غير زُعاتِهم . ووَقَلَىٰ فريقُ منهم مَرَّفُورِينَ حَانقينَ ، يُعكِّرُونَ في النَّالِ والانتقامِ ، ويَعَصُّونَ بالسَّلمِ والوئام . وانتهى سَائِرُهم لِل النَّهْلُ والمَحْزِ، فإنهم استَكُرُغُوا قُوْتهم في قتالِ بعضهم لبعضٍ ، ولم يَعُدُّ هُم طاقةً بمناهضةِ عَدَقٌ يُهِدَّدُ وُجُودَهم ودَوْلتهم ! !

#### (a) فيلقُ العرب بالضّرائب الباهظة

وكان لمُدَّكِ الأرضِ من العرب مُشكِلاتٌ ماليةٌ نجمت عن التَّلَيَلُب بين التَّحْفِيفِ عنهم والتَّنقِيلِ عليهم في الشَّربِية ، فحيناً كانوا يؤخلونَ بأداه المُثنَّرِ، وحيناً كانوا يُؤخلُونَ بأداه المَّرْبِ المَدُنَ، وشاطَروا أهلَ خراسان وما وراء النَّهرِ دُورَهم ، ونزلوا بمشارفِ المُدُنْ ، واستَقَرُّوا بما حَوْلَهَا من الفَرى (١).

وكان احمّامُهم بالأرضِ والزراعة مَحْدُوداً في بداية استيطانهم لحراسان ، ثم أَحَدً يَشُهُ بالتّلد بِيج ، فأقبَّلُوا على اقتنّاه الأرض ، والاشتغالي بالزراعة ، وأكثروا من ذلك في الرّبع الأخير من القرّن القرن الأول ، وأصبّح بعضهم من كبار مُلّا له الأرض في الرّبع الأولم من القرن الثاني (\*) ، إذ كان سادتُهم وأشرافهم يمتلكون القرّى والصّباع في واحة مَرْو الشَّاهجان الكبرى ، وها يَدَلُ على ذلك أنها كانت تُسَبَّ إلهم وتُقرَفُ بهم ، وقد حَمَظَ مُصَمَّتُ أَسْار اللولة العباسية (\*) وابنُ جرير العلبريُ (الله أساء المَشْهور من قُراهُم وضياعهم .

<sup>(</sup>١) انظر كتابي الشعر العربي بخراسان في العصر الأموى ص: ٣٣ - ٣٧ ، والعباسيون الأوائل ١: ١٧.

<sup>(</sup>٢) انظر كتابي الشعر العربي بخراسان في العصر الأموي ص: ٦٨ - ٦٩.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٧٠، ٢٧١، ٢٧٢، ٢٧٤، ٢٧٧، ٢٧٨، ٢٧٩.

 <sup>(3)</sup> تاريخ الطبري ٧: ٣٢٩ – ٣٣٩ ، ٣٣٩ - ٣٧٩ ، ٣٧٩ - ٣٥٩ ، وانظر الكامل في التاريخ ٥ : ٢٥٩ ،
 ٨٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٩٩٩ .

وكانت أرْضَهِم في أولم الأمر عُشْريَّة ، فجنوا من الزراعة أرباحاً طائلة ، وكَوُّنوا لأنفسهم ثرواحيَّة ، حين فَرَضَ الحجاج بن لأنفسهم ثراجيَّة ، حين فَرَضَ الحجاج بن يوسف الثقفيُّ الحراج على الأرض التي امتلكها العرب بالعراق وحراسان ، لانكسار الحراج (١١) ، فزادت الضريةُ التي أصبحَ عليهم أنْ يَدْفَوهَا زيادةً كبيرةً ، فنَدُدُوا بندابير الحجاج ، وقاوَمُوهَا ، وثاروا عليه بالعراق مع عبد الرحمن بن محمد بن الأصل حشريَّة ، وأخَوُه السَّجلاتِ ، وادْعوا بعد إخادِ الثيرة أنَّ أرْضَهُم كانت في الأصل حشريَّة ، وأنها لم تكن خَراجيَّة (١٠).

وقد طُبَقَتَ تدابيرُ الحجاج الجديدة على مُلاَّدُ الأرضِ من العرب بخراسان في ولاَية أُميَّة بن عبد الله الأمويّ، فضافوا بها ، وتَلْمَرُوا منها ، لأَنْهَا حَرْمتهم كثيراً من مَخْلُمهم ، فإن الفَرْقَ بِين ضريبةِ الأرضِ المُشْرِيَّة وضريبةِ الأرْضِ الحُرَاجِيَّة كبيرً ، ففريبةُ الأرضِ المُشْرِيَّة وضريبةُ الأرض الحَرَاجِيةِ كبيرً ، تقلُ عن رُبْعِ المَحْسُولِ ، وقد تَصِلُ إلى أَرْبعةِ أعشارِه أو خمسة أعشارِه "" ، قال المداني "أ: أ أَخذَ أُميةُ الناسَ بالحراج ، واشْنَدُ عليهم فيه ، فجلسَ بكيرُ [ بنُ وَشَاح القيميُّ ] بوماً في المسجدِ ، وعندُهُ ناسٌ من بني تميم ، فذكروا شيدةً أميةً على الناس ، فَلْمَوْهُ وقالوا: وسَلَعا علينا اللهاقين في الجايةِ ه

وظَلُّ عُمَّالُ خراسانَ يَسْتَوْفُونَ الحراجَ منهم في بقيةِ خلافةِ عبد الملك بن مروان ،

<sup>(</sup>١) تاريخ الدولة العربية ص: ٧٧٠ . ومقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ص: ٣٧.

 <sup>(</sup>٣) فترح البلدان ص : ٩٧٣ . وأدب الكاتب. للصولي ص : ١٩٩ . والأحكام السلطانية ، المهاوروي ص : ١٨٥ . وانظر نظام الفرائب في صدر الإسلام ص : ٩ . ومقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ص : ٩٣
 ٣٣

<sup>(</sup>٣) مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ص: ٧٧.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٦: ٣١٦، والكامل في التاريخ ٤: ٤٤٦.

وفي خلافة الوليد وسليان ابني عبد الملك ، فلما قامَ عمرُ بنُ عبد العزيز ، ردَّهُمْ الى أَذَاءَ الهُشْرِ ، سنةَ ماثة (١ ، واستَمَرُوا يَدْفَعُونَ الهُشْرُ في خلافة بزيد بن عبد الملك ، وفي معظم خلافة هشام بن عبد الملك (١) . ثم فَرَضَ عليهم نَصُرُ بن سيارِ الحراجَ ، حين أصَّلَعَ يَظَامَ الضرائب بخراسان ، سنة إحدى وعشرين ومائة .

ويرى الدكتور محمد عبد الرحيم عثمان أنَّ العرّب المُستَقرِّينَ بَحْراسان كانوا طَبَقَيْنِ: طبقةَ الفَلاَّحِينَ الكَادحِينَ اللّبِنِ شَارَكُوا أَمْثَالُهُمْ مِنَ الفَلاَّحِينَ المُستَقَمْمَقينَ مِنْ أَهْلِ خراسان في دَفْع الشَّرائِبِ الْإِهْفِلَةِ للنَّولَةِ، وطبقةَ الولاقِ والأشراف المُتعكمينَ الذينَ قاسمُوا أَشْبُاهَهُمْ مِن الدَّهاقينِ المُستَقِلِّينَ المفائمَ والمنافرَ المُتَعَلَّدةَ ؟ ١٠.

على أنَّ قَرْضَ تَصْرِ بن سيار الحراج على جميع مُلاَّكِ الأَرْضِ بخراسانَ ، دونَ تَشْرِيقِ بِينَ العربيُّ والمَعْلَى، ولا بينَ المُسلَّمِ واللَّمَيَّ، أَفْقَدَ أَصَحَابَ الضَّياعِ والمزارعِ من العرب قِسماً كبيراً من دَخْلِهِم، فصاروا هُمّْ وسائر الفلاَّعِين يتضجّرونَ من أداء الحراج ، وجعلوا يُعادُونَ اللَّوْلَةَ الأموية ، لأنها سَوَّتْ بينهم وبينَ العَجم في الضَّريبةِ ، واستُوْفَتْ منهم ما قد يَعُرُّبُ من يَصْفِ غَلَّةٍ أَرضهم.

<sup>(</sup>١) تاريخ اللولة العربية ص: ٣٧٧.

<sup>(</sup>۲) تاريخ الدولة العربية ص: ۲۷۹.

 <sup>(</sup>٣) الجذور الاجتماعية والسياسية للثورة العباسية ص: ١٧ ، نقلاً عن العباسيين الأوائل ١ : ٣٥.

## (٦) انْضِيام العَجم والعرّب إلى الدَّعْوَة

وفي ذلك ما يُدَنَّ على أن خراسان كانت بيئة ملائمة لبث المُشورة المباسبة ، فإنَّ فأروقها وأوضاعها كانت ترشيخ لقبولو الدُّشَّرة ، وتؤهّلُ لانْيَشْارِها، ونُبَشْرُ بتجاجها ، إذ كانت خواسانُ نائية عن مَرْكو الدولة الأموية ، وكانت مَثُّرولة عن الثيارات الحيّربية ، فلم تَغلُب عليها فيرقة من الفيرق السياسية ، وكانت أحوالُ سُكَايْهَا من العجم والعرب مُنْفوية سيّنة ، إذ كان لهم مُشكلاتُ اجناعية ومالية وسياسية ، طال عليها الزّمَنُ ، فاستحكمت وتَفَاقَمَت ، وأصّبَحَت تَقلَّلُ الحلُّول السريمة ، وتَستوجِبُ المُعالِمة الناجعة ، فأهلها الأمويون وصَمَّالُهم ، ولم يَهتشوا بها ، واضطربوا في إصلاحها ، ولم بَضَمُوا حدًّا لبَعضِها إلا في آخر أيامهم ، فقد كان العجم يُقلقون من الشَّرقة الإجناعية ، وكانوا يَقللُمونَ من سُوه المعاملة المالية . فلم مسلم ، وبثُ دُعاتَه في أرجاه خواسانَ وما وراة الشَّهِ، عَوَعَد الناسَ ومثّاهُم ، مُسلم ، وبثُ دُعاتَه في أرجاه خواسانَ وما وراة الشَّه من ووَعَد الناسَ ومثّاهُم ، مَشَلَم ، وبثُ دُعَاتُه في أرجاه خواسانَ وما وراة الشَّه من ووَعَد الناسَ ومثّاهُم ، وكانوا بن ثرى نيسابور ، ومرّو الشَّاهجان ، ومرّو الرُّوذ ، وبَلْخ ، وبلخارستان ، وكان المُنتورة الود ، وبينة ، والمَّد من المنافرة من من طيخارستان ، وكان المُنتورة الود ، وبرَّو الرُّوذ ، وبرَّو الشَّاهجان ، ومَلْوا الرَّود ، وبَلْمَ ، وبلخارستان ، وكان المُنتورة الرُّود ، وبرَّو الرُّود ، وبَلْمَ من المُنافر المن أمن المن المن المن الفَلارسان ، ومَن والرَّود ، وبَلْم والمُوسان ، ومَنْ والرَّود ، وبَلْم من المنافر المنافرة ، ومَنْ والشَّاه ، ومَنْ والشَّاه ، ومن والمُنْه والمن المن المنافرة المنافرة ، ومَنْه المُنافرة ، ومَنْ والشَّاه ، ومن والمن والمن والمن والمن والمن والمن والمن والمُنْه والمنافرة ، ومَنْو المُنوبة ، ومَنْه والمنافرة ، ومَنْ والمُنْه المنافرة ، ومن والمنافرة ، ومن والمن والمنافرة ، ومنافرة المنافرة ، والمنافرة المنافرة ، والمنافرة من المنافرة ، والمنافرة المنافرة ، ومنافرة المنافرة ، والمنافرة المنافرة ، والمنافرة ، والمنافرة ، والمنافرة المنافرة ، والمنافرة المنافرة ، والمنافرة المنافرة ، والمنافرة المنافرة ،

 <sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٣٥٥، والبدء والتاريخ ١: ٣٣، والكامل في التاريخ ٥: ٣٦٧، والبداية رائبياة ١٠ . ٣٠.

 <sup>(</sup>٢) تاريخ الدولة العربية ص: ٥٠٣، والمصر العباسي الأول للمكتور هبد العزيز الدوري ص: ٣٩.

وخُوَّارَزْمَ ، وبَحَّارَى ، والسُّقْدِ<sup>(١)</sup> . ورَوى المداثنيُّ أنه عندما أظهرَ أبو مُسلّم المحوَّة واقاَهُ في يوم واحد أهل سنينَ قريةً <sup>١٦</sup> من تُرَى مَرْو الشَّاهجان وناحِيَّتهَا .

وانْضَمَّ إليها الدَّهاقينُ الذينَ جَرَّدَهُمْ إصْلَاحُ نَصْر بن سَيَّارِ لنظامِ الضرائبِ، وضَبْطُهُ يُطْرِق جَبَايِتِهَا من الفوائدِ التي كانوا يَتَمَتُّونَ بها قَبَلَ ذلك'<sup>١١)</sup>.

وأشارَ نَصْرُ بنُ سيارٍ في رسائِلِهِ إلى مروانَ بن محمدٍ إلى كَثْرُو مَنْ تَبَعَ أَبا سُسْلَمِ مِنْ أَهْلِ خراسان (٤٠) ، وذكر أنَّ المحْصَى المُقَلِّلُ لَمْم يَزْعُمُ أنه قد بابَعَهُ مائنا ألْف رجلٍ من أقطارِ خراسان (٤٠) ، وَوَصَفَهُمْ بأنهم «من شرِارِ العَجَمِ وسُقًاطٍ العَرب (٢٠) ».

ونَبَّة مُصنَّفُ أخبارِ اللولةِ العباسيةِ على كَثَرَةِ مَنْ سَارَعَ إلى الدَّعْوَةِ من الصّجم، ، وأسنَّدَ إلى أبي مُسلم أنه كان يقول: إنَّ الإمامَ إبراهيمَ بنَ محمدٍ أمَرَهُ أنْ يَدْهُق

<sup>(1)</sup> أخبار الدولة العباسية ص: ٢٤٥، ٢٧٤، ٢٧٧، ٢٧٧، ٢٧٧، والأخبار الطوال ص: ٣٣١. وتاريخ الطبري ٧: ٣٥٥، ٣٥٥، ٣٥٥، ٣٥١، ٣٦٦، ٣٦٧، والميون والحدائق ٣: ١٨٧، ١٨٧، والكامل في التاريخ ٥: ٣٥٧، ٣٥٧، ٣٥٩.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطيري ٧: ١٥٥، والكامل في التاريخ ٥: ١٥٨، والبداية والنهاية ١٠: ٣٠.

 <sup>(</sup>٣) العصر العباسي الأول، للذكتور عبد العزيز الدوري ص: ٣٩، ومقدة في التاريخ الاقتصادي
 العمر العباس على التراكز على المراكز الدوري
 العربي ص: ١٤٤، ه٤، ونظام الضرائب في صدر الإسلام ص: ١٩٠.

<sup>(2)</sup> أنساب الأشراف ۳: ۱۳۵۵، وتاريخ اليحقوبي ۳: ۳۵۱، والأخيار الطوال صي: ۳۵۷، وتاريخ التلجري ۳: ۳۳۹، والعقد الفريد ٤: ۸۷۵، وتاريخ الموسل صي: ۱۰۹، واليمه والتاريخ ۳: ۳، دوروج اللهب ۳: ۲۵۰، والأعاني ۲: ۲۰، واليمون والحدائل ۳: ۱۸۹، والأمامة والسياسة ۲: ۱۲۸، والكامل في التاريخ م: ۳۳۰، وونيات الأحيان ۳: ۳۵۱، والمياية والتياية ۲: ۳۳، والفخري في الآداب السلطانية صي: ۳۲۰، والنجرم الؤرامة ۲: ۳۱۰، ۳۱۰

 <sup>(</sup>a) الأعبار الطوال ص: ٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٢٥.

العجم، ويستكثِر منهم، ويَخْتَصَّ بهم (1). وروَى المدائني في خبر فُتْح مَرُو الشاهجان أنه كان في جُنْدِ أبي مُسلم عددٌ من العَجَم (1).

وكان الفَرَبُ يَنْنَازَعُونَ فِي الرَّعامةِ السياسيةِ ومَنافِعهَا المَناويَّةِ بَحْرَاسان ، فَتَفَرَقُوا في حِزْبَيْن ، ومَضُوا يَتْنَافَسُونَ ويَحْتَصِمُونَ. واستطارَ الشَّرْبينهم في العقد الثالث من الفَرْنِ الثاني ، فاقتَتْلُوا ، ولم يَتَوَاحُوا إلاَّ بعد أنْ أهلَك بَعْضُهم بَعْضًا ، فلمَّا تَوَادَعُوا حَرُّضَ أبو مسلم اليمانيةَ على المُضَرِيَّةِ ، فنشَبَتِ الحربُ بينهم من جديدٍ ، ولم يزلُّ كُلُّ فريقٍ منهم يَّفَارِعُ الآخرَ، ويُوقِعُ به ، ويَرومُ التَّفَلُبَ عليه .

وانتُقِرْ أبو مسلم اسْيَعْرَاقَهِم في الحَرْبِ، وما نَشَأَ عنه من تَمَرُّقِهم، وضَعْف نَصْر بن سَيَّارِ عن السَّيْطرةِ عليهم، فكُن لنسيه ولاتباعِه، قال البلاذري (٢٠٠) وكان مِمَّا زاد آمْرَ أبي مُسلم بخراسان قُوةُ المَصَيِّةِ التي وَقَعَتْ بين مُصَر وربيعة والبَين، بسبب تقديم نَصْر بن سيار الكنانيِّ بني تميم ، وتَوْليته ليَّاهم، وتَعَشِّبه على ربيعة والجن ، حنى غَضِب جديع بن سعيد، ويقال: ابن علي الأودي المعروف بالكرماني، وإنما قبل له: الكِرماني لأنه وُلِله بجَرفَتَ من كِرُمان، وَكَلَّم تَصْراً مرةً بعد من مَجْرَى ماء، وهو منسلم ، فاجترته في فاخرته غَلام له من مَجْرَى ماء، وهو الحارث بن سُرَيع بن يزيد المجاشعيُّ، فقتَلَهُ الحارث، وصَلَبَهُ نَصْرٌ، وعَلَق معه الحارث، وصَلَبَهُ نَصْرٌ، وعَلَق معه

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧: ١٨٥٤، والكامل في التاريخ a: ٣٨١.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ١٢٩. وانظر تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٠ ـ ٣٤٥ ـ والأعيار الطوال ص:
٣٥١ - ٣٥٧ ، وتاريخ الطبري ٧: ٣٣٠ ـ ٣٤٤ ـ ٣٣٣ ـ ٣٢٩ ـ ٢٣١ ، والبدو والتاريخ ٢: ٢٢ ـ ١٤٠ والبدو والتاريخ ٢: ٢٢ ـ ١٤٠ والميزن والحمادات ٣: ١٨٥ - ١٨٨ - ١٨٨ ، والكمامل في التاريخ ٥: ٣٤٢ ـ ٣٤٧ ، ٣٣٣ ، ٣٠٠ والكمامل في التاريخ ٥: ٣٤٢ ـ ٣٤٠ ، ٣٠٠ .

سمكةً ، يُعيِّرُهُ بِمُانَ وصَيْدِ السَّمك ، وقام عليُّ بنُ جُنَيْعِ مقامَ أبيهِ ، فقاتَلَهُ الحارثُ ، فقتَل الحارثُ ، ويقال : إنَّ الحارثُ قاتلَ جُدَيْعاً ، فَقَتَلُ جُدَيْع ، مُ وَتَبتْ ، عَيم ، وفيهم حاتمُ بنُ الحارثِ بن سُرَيع ، فقتَلُوا جُدَيْعاً ، .... ، وكان تشاعَلُ نَصْر فُرْصَةً لأبي مسلم ، فَقَوَى أَمْرَهُ حتى أَظهر دَعْوَتُهُ ، وكتبَ إلى دُعاتِهِ في الكُور بإظّهارهَا » .

وقال أبو حنيفة الدينوريُّ (١٠): «مَكَنُوا بِذَلْك عشرينَ شهراً، يَنْهَضُ بَعضُهم إلى بعض كلُّ يومٍ، فَيَتَتِنلُونَ هَوِيُّا(١٠)، ثم يَنْصَرِفُون، وقد انتَصَف بَغضُهم من بَعْضٍ. وَشَعْلهم ذَلْك عن طَلب إلي مُسلم وأصْحَابِهِ حتى قَوِيَ ٱلمُرَّهُ، واشْتُدُّ رُكِنُّهُ، وعَلَنَ شَأْتُهُ فِي جميع ِكُورِ خواسانُ».

وقال المقدسي (٣): «تَشْوَشَتْ لذلك [خراسانُ] واضْطَربتْ ، فأصابَ أبو مُسْلِم الفُرْصَة ، وجدَّ في إقامةِ الدَّعَوْةِ ، ونَصْرُ بنُ سيارِ يُنَاوِشُ ابنَ الكِرْمانيُ ، لا يَتَفَرُّعُ لاَينِ مسلم ، وقد بَثُّ الدعاة في الأقطارِ ، فنخَلَ الناسُ أَفْواجاً أَفْواجاً ، وفَشَت الدَّعَوَةُ ».

وأتاحَ ذلك لأبي مسلم أنْ يَجَنَّلَبَ قَرْماً من العَرب إلى الدَّعْوَةِ، وكانَ أكثَرُ مَنِ اجْتَلْبَهُمْ من الجمانيةِ والرَّبعية، وكان أقَلُهم مِنَ المُشَرِيَّةِ<sup>(1)</sup>، لأنَّ الجمانية

<sup>(</sup>١) الأخبار الطوال ص: ٣٥٥.

 <sup>(</sup>٢) الهَدِيُّ هنا: المدة القصيرة ، وأصل الهَدِيَّ الساعة المعتدة من الليل ، وقبل : هو الحين الطويل من الزمان.

<sup>(</sup>٣) البدء والتاريخ ٦: ٦٢.

<sup>(</sup>٤) أخبار الدولة العباسية ص: ٧٨٥، وتاريخ الطبري ٧: ٣٨٤، والكامل في التاريخ ٥: ٣٨١.

والرَّبِعية كانوا أَلَدُّ أَعْدًاه بني أميةَ في هذه الحِقْبةِ من حُكمِهم ، ولأنَّ المُُضَرِيَّةَ كانوا أشدُّ أَنْصَارِهم(١٠).

ويبدو أنه كان فيهم طافقةً من العرب الذين كَرِهُوا الْمَصَبِيَّة ، وَتَشَخُّوا عن الفَيْنَة ، فَلَمَّا فَتَطُوا من صَلاح الأشر، وتَيقَنُوا من سَقُوطِ الدولةِ الأموية ، انْضَافُوا إِلَى الدَّعْوَةِ العباسيةِ ، مُنْتَجْسِنَ فيها الشَّجاةَ والحَفْلَ مَ ومُبْتَغِينَ من أهلِها المَدْل والفَضْل. وعا يشيرُ إلى ذلك قَوْل مُصَمَّف العبون والحَدائق ؟؟ : هلا رأى الناسُ قُوَة أَنِي مسلم وإقدامة وجُرْأَتُه ، وأنَّ الناسَ قد جاءوهُ من كلَّ صَوْب طائعينَ قاصِدينَ لِلبِيعَةِ ، وأنَّ الناسَ قد جاءوهُ من كلَّ صَوْب طائعينَ قاصِدينَ لِلْبِيعَةِ ، وأنَّ شيعة بني مروان قد وَقَعَ بينهم الخِلاث ، وبعضهم يَقَتُل بُعضاً ، وأنَّ المناس عَد جاءوهُ من كلَّ صَوْب طائعينَ ميارِ قَتَل بَحْدَن اللهِ وعَلَى المَوْد ، وتَسَلَّم مَرْق ، ثم إِنْ نَصْرَ بن سيارِ قَتَل بَحْدَن الناسِ في طاعيه ، وقوي أمُوه ، وضَعُفَ أمْرُ نَصْرٍ بن سياره .

وكان فيهم طائفةً من العرب الذين فَرَضَ تَصُرُ بن سيارِ الحراجُ عليهم ، وتُشَدَّدُ في أَخْلِو منهم ، فَحَنَقُوا على الطَّوْلَةِ الأموية ، وانْشَمُوا الى الدَّعْوَةِ العباسية ، مُتُوسَّمِينَ فيها الخَيْرَ ، ورَاجِينَ من أَصْحَابِهَا أَنْ يُرَدُّوهُمْ إِلَى أَدَاهِ العُشْرِ. ومَا يُرجَّعُمُ فَلَكُ أَنَّ الطَّهُ وَلَا يَعْمُ مَرُو الشَّاهِجان الذين أَنوا أَبا مسلم عندما أَظْهَرَ الدَّعْوَةَ لم يكونوا جميعاً من العَجَم ، بل كان فيهم جاعة من العَرب ، فإنَّ عِلَةً من هذه الفُرى كان

 <sup>(</sup>۱) انظر کتابی الولید بن بزید عرض ونقد ص: ۲۳۳.

 <sup>(</sup>٢) العيون والحدائق ٣: ١٨٨، وانظر أخبار الدولة العباسية ص: ٣٠٧.

للمانية (1) ، وبَعْضُهَا كانَ للرَّبعية (1) ، وبعضها كان لِلْمُضَرِيَّة (1) . ويقولُ اللكتور عمد عبد الرحيم شعبان (1) : 3 إنَّ هؤلاء العرب المُسْتَقِرِّين سكان القُرى هم الذين لَقَاطُروا من قُراهُم ، لمَّا سعوا يَدَاء النَّورةِ ، واشتَرْكُوا فيها » . وروى أبو الحطاب حمزة بن عهز أنه اجتمع في ختّلق مُحرِّز بن إبراهيم الجُوباني المَروزيُّ بَعِيزَهُم عَوْمِن الفو رجّلِ من أهلِ القُرى ، وأنَّ أبا مسلم أمر يعرِّضِهم وإحْصَابِهم في فتراهم ، وذكر أساء قُوادهم المعروفين ، وهم خليطً في دفتر بأسمائهم وأسماء آبائهم وقراهم ، وذكر أساء قُوادهم المعروفين ، وهم خليطً من العرب وزياد بن سيَّارِ الأزدي من قرية السوادق ، وحمزة بن زُنيم الباهلي من قرية ميلاذجرد ، وخذام بن عار الكندي من قرية الأوايق (1) .

 <sup>(</sup>١) أخبلر الدولة العباسية ص: ٧٧٤ - ٧٧٠ - ٧٧٨ - ٧٧٨ ، وتاريخ الطبري ٦: ٣١٤ ، ٧٠
 ٧٩٠ - ٣٥٥ - ٢٥١ - ٣٥٠ - ٣٥٥ - ٣٦٤ - ٣٦٧ ، ٣٦٧ والكامل في التاريخ ٥: ٣٥٨ ، ٣٦٠ . ٣٦٠ والكامل في التاريخ ٥: ٣٥٨ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧: ٣٥٥، والكامل في التاريخ ٥: ٣٥٧.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٦: ٣١٣. وانظر كتابي الشمر العربي بخراسان في العصر الأموي ص: ٦٥.

 <sup>(3)</sup> الجلور الاجتماعية والسياسية للثورة العباسية ص: ١٧ ، نقلاً عن العباسيون الأوائل ١: ٣٥.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ٧: ٣٥٨.

الفصل الثاني

« الدَّعْوَةُ لِبَيْعَةِ الرِّضا من آل محمد»

# (١) مَبْدَأً خَلاَّبٌ فَضْفاضٌ غامضٌ

نادَى العباسيون بالبَيْمةِ للرُّضا من آل محمد، وكان هذا المبدأ من أهمِّ مبادتهم، إذ كان من أدَّقَهًا إحْكَاماً، وأعْلَاها قَلْتُواً، وأكبَرِها خَطْراً، وأقواها أسْراً، وأشدَّها ميحْراً، وأوْسَعِها أثراً، فقد كانَ يناهضُ المبدأ الذي رَفَعَهُ أخوارجُ (۱) ومُرْجِئةُ المبيرية (۱)، والفَّدرية (۱)، وهو أنَّ الحلافة حَقَّ لكلَّ مسلم يَقُومُ بالكتابِ والسَّلَة، وأنها لا تَشْقِدُ إلاَّ بإجاع الأُمَّةِ. وكان يُصَيِّقُ دائرة المبدأ الذي آمَن به أهْلُ السَّلَةِ، وهو أنَّ الحلافة حَقَّ لِقُريش وِحْدَها، وأنها لا تُعوز لغَيْرِها من المَربِو والمسلمين (۱)، إذ كان يَحْشُرُ الحَلافة في أهْلِ البَيْتِ من قريش، وغرجُ الأموبين

 <sup>(</sup>١) مقالات الإسلاميين ١: ١٩٨، ٢: ١٣٤، ١٠ ومروج اللحب ٣: ٣٣١، والفرق بين الفرق من:
 ١٥ والملل والنحل ١: ١٠٧، وشرح نهج البلاغة ١: ٨٧، ونمبر الإسلام من: ٣٥٨، وضمي الإسلام ٣: ٣٣٠، وضمي الإسلام ٣: ٣٣٠، وأفقرق الإسلامية في المشعر الأموي من: ٣٠٥.

 <sup>(</sup>۲) تاريخ الطبري ٧: ٩٥، ٩٣٠، ٩٣٠، ومروج الذهب ٣: ٢٣٧، والكامل في التاريخ ه:
 ١٨٣ ، ٣٤٥، ١٩٤٥، وضمحي الإسلام ٣: ٣٢٣، والسيادة العربية ص: ٩٣.

<sup>(</sup>۳) المثل والنحل ۱: ۱۲۷.

 <sup>(3)</sup> مقالات الإسلاميين ۲: ۱۳۵۰، ومروج الذهب ۳: ۲۳۷، والفرق بين الفرق ص: ۱۵، ۲۱۱، والمثل والنحل ۱: ۳۱، ۳۳، ۹۳۰، وشرح نهيج البلاغة ٤: ۵۷.

منها، ويُبطِلُ حَقَّهم فيها. وكان يُتبعُ لِنَحْوَتُهم أكبر عَنَدٍ من الأَنْصَارِ والمُويَّدِينَ، فهو يُطابقُ أفكارَ المُثَّقِيدِينَ بحق أهل النَّسِتِ في الحَلافة، ويُكافِئ أَراهم، ويُكلِّي رَغاتِهم، ويُحكِّي المَعْاتِهم، ويُحكِّي عَالِم المُنْفِيام إلى النَّعْوِق، ومُوازَرة أَصْحابِها. وكان يَجْعَلُ للمباسيِّينَ تَصبياً من الحَلافة، فهم أَحَدُ فَرَعَيْ أَهْلِ النَّبْت. وكان يُواري أَنْسُخَاصَهم، ويُحْنِي مَطَايحهم، فهو يُوحِي أَنَّ فَضِيَّتِهم هي نَصْرَةُ الحَقِّ على البَاطلِ (١١)، وإقامة العَدل ، وإزالة الظُلْم، وأنَّهم لا يَتَتَوْنُ غيرَ اسْتِخْلاصِ الحَلافة من الأمويين، ورَدِّما على أهْلِ النِّبْتِ، أَصْحابِها الشَّرْعِيْنَ، وهو يَمْتُعُ المُنْ المَنْ عِلْمَ وابِنَ أَبْناء عُمُومَهم العَلوِينَ ويَجْمَعُم محت وابة واحدة، إذ يُومِمُ المَلوِينَ ويَجْمَعُم عَتَ وابة واحدة، إذ يُومِمُ المَلوِينَ ويَجْمَعُم عَتَ وابة واحدة، ويُومُونَ أَنْهم لا يُعْلَدِنها لاَنْفُيهم ولابناء عُمُومَهم، ويُومُونَ أَنْهم لا يُعَلِّدِنها لاَنْفُيهم ولابناء عُمُومَهم، ويُومُونَ أَنْهم كان فريق منهم حَلَّهُ منها، ويُعْطَونَهُ حَقَّهُ فيها .

 <sup>(</sup>١) العصر العباسي الأول ، فللكور عبد العزيز الدوري ص : ٢٥ ، وتاريخ الدولة العربية ص : ٤٨٩ ،
 والعصر العباسي الأول ، للدكتور شوقي ضيف ص : ١٣ .

## (٢) إخْفَاءُ العبَّاسيينَ لشَخْصِيَّةِ الإمَام

وأسرَّ العباسيُّونَ شَخْصيَّة الإمام، وبالنَّموا في كَتْمِهَا مُبَالَقَةَ شديدةً، لهم يَكُنُ اسمَ الإمامَ ونسبَهُ إلاَّ كبيرُ دُعاتهم وفَقبَاؤهم وفَليلَّ من دُعاتهم، أمَّا سائر دُعاتهم وشيعتهم هُكانوا يَجْهُلُونَ الإمامَ ولا يَمْلَمونَ من أهرِو شيئاً. ولم تكن البَّيْمةُ تُوْخَدُ هُم ، بل كانت تُؤخَدُ لرَجُلٍ مَجْهُولُو من أهلِ البَّيْتِ، يُتُقَقُ عليه بعدَ ذلك (۱). وقد دَأْبَ دُعاتُهم على النَّعْرَةِ للرَّضَا من آل عصد في المُرْخَلَةِ السَّرِيةِ من دلكَ (۱) . وقد دَأْبَ دُعاتُهم على النَّعْرَةِ للرَّضَا من آل عصد في المُرْخَلَةِ السَّرِيةِ من دلكِ النَّرِدة بمرَّوِ الشَّاهجان سنة ثلاثين ومائة ، فإن البَيْعة كانت تُؤخَدُ على الجَنْدِ من الهاشِميَّةِ للرَّضَا من أهلِ البَّيْنِ (۱) ، ولَوْمَهَا فالنَّهُمْ ولم يُعارقُوهَا حين بدأت الحربُ بين الجيوشي العباسيةِ والجيوشي الأمويَّة ،

<sup>(</sup>١) تاريخ الدولة العربية ص: ٨٩٩.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ٣٨٠، والكامل في التاريخ ٥: ٣٨٠.

فإنهم كانوا إذا بَلَثُوا مدينةً وحَاصَروهَا ، يَسْأَلُونَ أَهْلَهَا البَيْعَةَ للرَّضَا من آلِ محمدٍ ، دون تسميةٍ له ، فإنْ أجابوهم إلى ذلك أشّنوهم ، ودَخَلُوا مدينتهم صُلْحًا ، وإنْ أَبْواً قائلُوهم ، وقتحوا مدينتهم عنْرةً (١٠).

 <sup>(</sup>١) أخيار الدولة العباسية ص: ٣١٩، ٣٢٩، ٣٢٩، ٣٣٥، ٣٥٣، ٣٥٣، ٣٥٣، والأخيار الطوال ص: ٣٣٥، وتاريخ الطبري ٧: ٣٩٠، ٤٢١، والكامل في التاريخ ٥: ٣٨٧، ٣٩٨، ٣٩٨.

### (٣) انتفاع العباسيين بالعلويين وشيعتهم

واسْتَغَلُّ العباسيون أبناء عُمُومَتهم العلوبِّين اسْتِغلالاً واسعاً ، فإنهم كانوا مِنْ ألذً خُصُوم الأمويين، وأشدُّ أعدائهم، وقد ثاروا عليهم براراً، واستبسلُوا في مُنَاهَضَتِهم ، فَنَصبَ الأمويون الحربَ لهم نَصْباً ، وصَبُّوا العدابَ عليهم صَبًّا ، فائتَقَعَ العباسيون بمُعَارَضَتِهم للأمويين، واستُتَعَادُوا من تَضْحِيَتهم بأنفسهم في سبيل إعادةِ الحلافةِ إلى الهاشميين، وعُولُوا على شيعةِ أبي هاشم عبد الله بن محمد ابن الحَنَفِيَّةِ تَعُويلاً كبيراً ، فمنهم اتَّخلُوا كِبارَ دُعَاتهم باليراق ، ومنهم كَوَّنوا أكثر الوُّفُودِ التي أرْسَلُوهَا لِنَشْر الدَّعْوَةِ بخراسان (١).

وكانَ الدُّعاةُ يدَّعُونَ إلى أهل البَّيْتِ ، وكان منهم مَنْ يَدْعُو لِلْعلويِّين ، ومنهم مَنْ يَدْعُو للعباسيين، قال أبو الفرج الأصفهاني (٢): «خرجت دُعاةُ بني هاشم الى النواحي عندَ مَقْتُلِ الوليد بن يزيد، واختلاف كلمةٍ بني مَرْوَانَ، فَكَانَ أَوَّلُ مَا يُظْهِرُونَهُ فَضْلَ على بن أبي طالبٍ وَوَلدِه وما لَحِقَهم من القَتْل والحَوْف والتَّشْريد، فإذا اسْتَتَبُّ لهم الأمر ومَلكُوا، ادُّعَى كل فريقٍ منهم الوَصِيَّةَ لمن يَدْعُو الله،

رح أخبار التولة العباسية ص: ١٩١، ١٩٤، ١٩٦، ٢٠٣، ٢١٣، ٢١٣، ١٤٥، ٢٤٠،

<sup>(</sup>٢) مقاتل الطالبيين ص: ٢٣٣، وانظر العيون والحدائق ٣: ١٨٠.

وظَلَّ العباسيون يُدَاهِئُونَ العَلويِّينَ ويُنَافِقُونهم بعد قيام دَوَّلتهم ، فإنَّ داودَ بن على أَبْطَلَ خلافة الحلفاء الرَّاشدينَ ورَفضَهَا ، إلاَّ عليَ بن أبي طالب ، فإنَّهُ صَحَّح خلاقتَهُ أورَّتَضَاهَا ، كما أَنْكَرَ خلافةَ الحلفاء الأمويينَ وأسقَطَهَا ، وقرَّرَ انَّ خلافةَ أبي المتباس اسْيَمْرَارٌ خلافة علي ، وجعلها إحياء لحكُم الهو النَّيْت ، وعَلَّمَا تَجْديداً لما انقطَعَ من مُلْكِ الهَاشِمِيِّنَ ، إذ يقولُ في خطيتِه التي خَطَبَهَا بعد ظهور ابي العباس ومبايعته بالكوفة (١٠) : «إنه والله ما بينكم وبينَ رسولي اللهِ على الله عليه وسلم ، خليفة إلاَّ على بن أبي طالب ، وأميرُ المؤمنين (يعني أبا العباس) ، وما بَايَعْتُم قَطَّ بَيْعةً هِي همي هي أهدَى من يَبْعتكمُ هذه ء .

وذكر فيها أنَّ العباسيينَ ثَارُوا على الأمويين وحاربوهم ليَنْتَزِعوا الحَلافة منهم، ويَثَاروا لأبناء عُمُومتهم العلويين، إذ يقول (٢٠): «إنما أخْرَجَنَا الأَنْفَةُ من ابْتِرَازِهمْ حَمَّنا، والفَصَّبُ لبني عَمَّناه.

وقد صَنَيَمَ العباسيون ذلك مُخادعةً للعلويين، ومُدَاراةً هُم، وكَسْبًا لمودّبم، واَلْمَلاً ووَلَمَماً في مُساندتهم، وتَقْرَلْيلاً لهم، واستِهوَاء لأفيدتهم، وأمَلاً في مُوازرتهم (٢)، فإنهم كانوا يَحْشُرُنَ إذا صَرَّحُوا بِعَلْلَهم للخلافة أنْ يَسْتَلَع العلويون منهم، ويَسْخَطوا عليهم، ويُنَدَّوا بهم، ويَتَقَطِمُوا عنهم، وأَنْ يَثْفَرَ شيمتُهم من مُوالاتهم، ويَحْشُوا عنهم، وأنْ يَثْفَر شيمتُهم من اللهمية والمُحاداتهم، ويَكَشُوا عن مُمَاوتهم، فيدبُّ الشَّفاقُ بين أهلِ اللهية، ويَعْشَلَ دَهُوكُهُمْ.

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١٤٠، وانظر تاريخ البيقويي ٢: ٣٥٠، وتاريخ الطبري ٧: ٧٤٨، وتاريخ إلموسل ص: ١٣٤، والبدء والتاريخ ٦: ٧٠، ومروج اللحب ٣: ٧٠٧، والعيون والحدائق ٣: ٣٠٠، والكامل في التاريخ ٥: ١٤٥، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٥٥، والبداية والتهاية ١٠: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) تاريخ العابري ٧: ٤٣٦، والعبور والحدائق ٣: ٢٠١، والكامل في التاريخ ٥: ٤١٤، وشرح تهج البلاغة ٧: ١٥٤، والبداية والنهاية ١٠: ٤١.

 <sup>(</sup>٣) انظر الفخري في الآداب السلطانية ص: ١٣١.

### (1) خداع العباسيين للعلويين وشيعتهم

ولكن العباسيين كانوا يَسْتَعُون للفوز بالحلافة ، وكانوا يُفْسِيرون أَنْ يَقْلِيُوا عليها ، ويَسْتَيِدُوا بها ، وإنْ أظهروا أنهم يَدْعُونَ للرّضا من آل محمل ، وبما يَدُلُ على ذلك أنهم كانوا يُقْبَونَ وُعَلَم ما من مخالطة دُعاة العلويين بخراسان ، حتى لا يُنْصَرِف وَهُمُ شيعتهم بها إلى أنهم أثباع للعلويين ، وأنهم يَهْمَلُونَ لهم ، فقد أوْصَى محمدُ بن علي أبا عِكْرَمة السرَّاج ، حين وَجَهَة إلى خراسان ، أَنْ يَتَعِدَ عن غالبِ النِّيسابُوري ، ولا يَلْقَاؤُ ، وأَنْ يَتَعِدَ عن غالبِ النِّيسابُوري ، ولا يَلْقَاؤَ أَنْ وأَنْ يَعَدِلُ العلويين وحَقَّهم في الحلائة (أَنْ يَعَدِلُ العلويين وحَقَّهم في الحلائة (أَنْ يَعَدِلُ العلويين وحَقَّهم في الحلائة (أَنْ يَعَدِلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِينَ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ويمًّا يَدُلُّ عليه أيضاً أنهم كانوا يتصَحُونَ شيعتهم أنْ يَنْتَبِلُوا انْتِفاضاتِ الطريين، ولا يُشْفَى عليهم، فقد الطريين، ولا يُشْفَى عليهم، فقد أمر عمد بن علي أبا هاشم بكير بن ماهان أن يُشيرَ على شيعتهم بالكوفة أنْ يُعرِضُوا عن الانضيام إلى زيد بن علي، والقتال معه، عندما بَلَغَة أنه يَستَعِلُ للنورة، قال أبو هاشم (1): وقال لي محمد بن على: قد أظلكم خورج رَجَل من أهل بيني

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٤٩، والكامل في التاريخ ٥: ٩٤٣.

<sup>(</sup>٢) اخبار الدولة العباسية ص: ٣٣٠.

بالكوفة ، يُعَرُّ في خُرُوجه كما غُرُّ غيرُهُ ، فيُقتَلُ ضَيْعةً ويُصْلَبُ ، فحلَّر الشَّيعَةَ قِبلكُمْ أَمْرَهُ ۚ . وَنُقِلَ عَنَ أَبِي هَاشُمِ أَنَّ مُحمد بن علي أوصاه حين أرْسَلَهُ إلى خراسان أَنْ يَصُدُّ شيعَتهم بها عن الظُّهور مع العلويين، والالتحاق بهم، والاندفاع في مُناصِرتِهم ، وأنه أخْبَرهُ أنَّ العلويين نُحُّوا عن الخلافة وحُرِموهَا ، وأنهم لن يَظْفَرُوا بها ، وأنه كُتِبَ على قَادَتُهم الإخفاقُ والهَلاكُ ، وأنَّ التَّباسِين لن يَجْنُوا خَيْراً منهم ، بِل سَيَصْلُونَ عواقبَ طَيْشَهِم وتَسَرُّعِهم، وأنهم سينتقمونَ لهم عندما تُؤُولُ الحَلافةُ إليهم ، فقد رُويَ عن أبي هاشم أن محمد بن علي قال له (١) : وحَلَّرْ شيعَتَنا التُّحَرُّكَ في شيء مما يتحرَّكُ فيه بنو عمناً من آل أبي طالبٍ ، فإن خارجَهُمْ مَقْتُولٌ ، وقَائِمَهم مَخْنُولٌ، وليس لهم في الأمْر نَصيبٌ، وسَنُنْركُ بِثَارِهم، وسَنْبَتَل بسَعْبهم، ثم لا يكون ضَررُ ذلك إلاَّ عليهم ». وحُمِلَ عنه أنه أمرَ شبعة العباسيين أنَّ لا يَقُرُّبُوا يحيي بن زيد، ولا يُلتَّقُوا عليه، ولا يثوروا معه، بعد أنْ صُرعَ واللُّهُ، فَفَرَّ من الكوفة، واسْتَخْفَى بخراسان، وأنه أعْلَمهم أنَّ محمدَ بن علي ِ ذَكَرَ أَنَّ مَصيره الموت، قال مُصَنِّفُ أخبار الدولة العباسية (<sup>٢)</sup>: «لمَّا رجعَ بكيرٌ إلى حراسان قال لهم : وإنَّ يحيى ابن زيدكامنَّ بين أظْهُركم ، وكأنكم به قد خَرَجَ على هؤلاء القوم ، فلا يَخْرُجَنَّ معه أحدُّ منكم ، ولا يَسْعَى في شيء من أمره ، فإنه مَقْتُولٌ ، وقد نَعاهُ الإمام الى أمْل بينيه ۽ .

ومما يَدُلُنُّ عليه أن ابراهيم بن محمد أَتِى أنْ يُسلَّمَ لهمد بن عبد الله بن الحسن برئاسة الهاشميين، ودَفَعهُ عنها دَفْعاً قَوِيًّا، وكان أبوه عبد الله بن الحسن زكاه لها، وسأل الهاشميين أنْ يُبايعوا له بها في مُؤْتمِر الأبْوَاء الأول، سنة ستٍ وعشرين

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٤٢.

وماتة (١) ، وفي مُوتمرِ الأبواء الثاني ، سنة تسع وعشرين وماته ١٦ . فرفَضَ ابراهيم بن محمد أنْ يبايع له ، ويُقدِّمَهُ على شبوخ أهلِ البيتِ وذَوي الاسنانِ منهم ، فَمَرَثَ عبد الله بن الحسن أنَّ ابراهيمَ بن محمدٍ يُمهَّدُ الأَمْرَ لنفسه ، فامتَّعضَ منه وحَنَقَ عليه ٣٠ .

وفي بعض الروايات الشَّيعيَّةِ أَنَّ جميعَ الهاشميين الْحَيْقُوا على محمد بن عبد الله بن الحسن ، وأنَّ إبراهيم بن محملة ، وإخوته وأعامه بايموا له (أ) ، وفيها أنَّ جعْقَر بن عمد الصادق (٥) هو الذي امتَّتَيَّ من مُبايعتِه لصِمْرِهِ ، وأنه ذكرَ أنَّ الأمرَ لا يصيرُ إلى عبد الله بن الحسن ، ولا إلى ولدَّيَهِ : محمد وإبراهيم ، وأنَّ وَلَدَّيْهِ يَحْرُجانِ ويُقَكِّلَانِ ، وأنَّ وَلَدَّيْهِ يَحْرُجانِ ويُقَكِّلانِ ، وأنى أبي جَعْمِر من بعده (١) ، وفيها أنَّ مُحَالَفَتُهُ له ترجع مُ إلى المنافسة بينَ بني الحَسن وبني الحسين العَلويِّينَ في الإمامة ، وتسابَيْهِم اليها وهيها أنَّ جعفر بن عمد الصادق كان يَميلُ اليها ، وهيها أنَّ جعفر بن عمد الصادق كان يَميلُ

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبين ص: ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) أعبار الدولة العباسية ص: ٣٨٨، وانظر مقاتل الطالبيين ص: ٢٥٧.

<sup>(</sup>٤) مقاتل الطالبيين ص: ٣٣٧، وانظر تاريخ الطبري ٧: ١٧٥، والكامل في التاريخ ٥: ٩١٥.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في طبقات خليفة بن خياط ٢: ١٩٧٣، والتاريخ الكبير ١: ٢: ١٩٨، والمارف ص: ٢١٥، وتاريخ البكتري ٣: ٣١، ١٥، والجرح والتعليل ١: ١: ١٨٨، ومروج اللحب ٣: ١٩٧٠، والكامل في التاريخ ٥: ٨٨٥، وميزان الاعتدال ١: ١٤١، ولسان الميزان ٢: ٢١، وتهذيب التهذيب ٣: ٢٠١، وتقريب التهذيب ١: ١٣٧، والنجرم الزاهرة ٣: ٨، وشفرات اللحب ١: ٢٧٠، وضمى الرسلام ٣: ٣١٠.

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبيين ص: ٢٠٧، ٢٥٤، ٢٥٩، ٢٥٦.

<sup>(</sup>٧) مقاتل الطالبيين ص: ٢٠٧، ٢٥٥، وانظر العباسيون الأوائل ١: ٣٣٢.

إلى العباسيين، ويُؤثِرُهم عَلى بني الحسن الْمَلَوِينَ، فلما استُخْلِفَ العباسيون أَدْنُوهُ وقَرْبُوهُ، واصْطَلَتُوهُ وأكرمُوهُ، وبَالْقُوا في الإشادة بمكانتِهِ، والثَّنويهِ بِفَضْلِهِ، والثَّنَاء على عِلْمِهِ، اعترافاً بتأليبيو لهم، وتَقْديراً لجميلهِ عليهم (١١)، فإنه كان أثيراً عند أبي العباس (١١)، ثم عند أبي جَعَرُوا ، لأنها كانا يثقان به، ويَطْمئنان إليه، فكانا يُكاتبانه ويُشاورانه، وكانا يَصْدُرُان عن رأيدٍ في بعض الأمور.

 <sup>(</sup>١) مقاتل الطالبيين ص: ٣٥٩، وانظر الماسيون الأوائل ١: ٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ١٧١.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ١٩٥.

#### (٥) استبداد العباسيين باخلافة بعد قيام الدولة

وقد أعَلَنَ أبر العباس في خطبته الأولى بالكوفة أن العباسيين هم المُمثَلُّونَ المُهَدَّمُونَ لأهلِ البَّبْتِ، لأنهم أبناء العباس بن عبد المطلب، عمم الرسولي الكريم، فهم ورثته المشرَّعيُّونَ، وهم أصحابُ الحلافة وازْبَائهاً ، لا يَحْجُبهم أحدُّ عنها ، ولا يُهازعهم مُنازعٌ فيها ، وغمرَ عُلاةَ الشيعة ، وتوسل بِقمْرِه لهم إلى نقض إدّعاء المُلويِّينَ لِلْخلافة ، وإيْهلَال مُقَالِتهم بها ، إذ يقول (١١) : وزَعَمت السَّبِيَّةُ الصَّلالُ أَنَّ عَيْرَا أَحَقُّ بالرَّياسةِ والسَّياسةِ والحلافة منا ، فشاهَتْ وُجُوهُهم! بهم ولم أيها الناس بعد صَلالتهم ، وبَصَّرهم بعد جَهَالتهم ، وأنقلَدم بعد المناس به المناس عن ما كان فاسلاً ، ها المنظل ، وأسَلَح بنا منهم ما كان فاسلاً ، ورَفَعْم بنا المُخْسِسة ، وثمَّ بنا النَّقيصة ، وجمع المُرقة ، حتى عادَ الناسُ بعدَ المَداوة

 <sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٧: ٤٢٥ . وانظر أنساب الأشراف ٣: ١٤٢ . ومروج اللهب ٣: ٢٧٠ ، والعبول والحدائل ٣: ٢٠٠ . والكامل في التنريخ ٥: ٤٢٢ . وشرح نهج البلاقة ٧: ١٥٤ ، والبداية والنهاية ١٠٤ .
 والنجوم الواهرة ١: ٣٠٠ . وتاريخ الحلقاء صن ٢٥٧.

أَهْلَ تَعَاطُفُ وَبِرٌ، ومواساةٍ في دينهم ودُنياهُم، وإخواناً على سُرْرِ مُتَقَابِلِينَ في آخِرِتِهم، فَتَحَّ الله الله الله عليه وسلم، فلما قبضَهُ الله إليه، قام بلدلك الأمر من بعده أصحابُهُ، وأمرهم شُورَى بينهم، فَحَوْرًا مواريثُ الأمم، فَصَدُلوا فيها، ووَصَعُوهَا مَوْاضِمَها، وأعطوهَا أهلها، وخَرَجُوا خاصاً منها، ثم وَتَبَ بنو حَرِّبٍ ومروانَ، فابتَرُوهَا وَلَنَاوَلُوهَا بينهم، فجَاروا فيها، واستُأْنُروا بها، وظلمُوا أهلها، فأمنَّى الله الله علم حيناً حتى آسفوه، فلم السَّمُوهُ انتقم منهم بالبَّدِينَا، وردِّ علينا حَمَّدًا، وتُلمَا أَمْنَا، ووَلِي تَصَرَّنَا والقيامَ بأمْرِنَا، لَيْمَنَّ بنا على الذين استُضْمِفُوا في الارض، وخَتَمَ بنا كما النَّتَحَ بناه.

وأشار داودٌ بن على في خطبته التي خَطَبَهَا بعدَ ظُهُورِ أَبِي العباس ومُبايعته بالكوفة إلى ذلك ، فقد أكّدَ أنَّ الحلافةَ حَنَّ خالصَّ للمباسين دونَ غيرهم من أهل النَّبِّ: وزادَ عليه أنها باقيةً فيهم مُدَّةَ الحياة ، إذ يقول ('' : ١عَلَمُوا أَنَّ هذا الأَمرَ فينا ، ليس بخارج منا حتى نُسْلِمَةً إلى عيسى بن مريم ٥.

وكرَّرَ أَبُو مُسلَّمٍ في خُطِّيتِهِ التي الْقَاهَا بالمدينة ، حين حَجَّ سنة ستٍ وثلاثين وماثة رأيَّ العباسين في الحلاقة ، فإنه استُلَهَمَ كثيراً من أفكار أبي العباس ، وداودَ بن علي ، واستُوحَى الأدلة التي وردَت في خُطَّيْتَيْهِا ، وَفَقَلَ بَعْضَهَا بالْفَاظِها، وأضاف اليها براهين جديدةً ، ولم يزل يُدلي بها ويَستَرَّسِلُ في عَرْضِها ، حتى بَسَطَ الفَوْلَ في حَقَّ العباسين في الحَلاقة ، واحتجَّ له احْتِجاجاً قويًّا ، ووَشُحةُ توضيحاً

 <sup>(1)</sup> تاريخ الطبري ٧ : ٢٨٤ ، والعيون والحدائق ٣ : ٢٠١ ، والكامل في التاريخ ٥ : ٤١٥ ، وشرح نهج المبلاغة ٧ : ١٥٤ ، والبداية والتهاية ٢٠١٠ .

شديداً، إذ يقول (1): « وَعَمُوا أَنْ غِيرَ آل محمد الوَّلَى بالأَمْرِ منهم ا قَلِمَ وبم أبها الناس ؟ الكُمُ الفَصْلُ بالصَّحابة دُونَ ذَوِي الفَراية ، الشركاء في النَّسب والورائة في السَّب (1) مع ضَرِيهم على الدَّين جَاهِكُمْ ، وإطعامهم في الجَلْبِ جَاتِكُمُ السَّب (1) مع ضَرِيهم على الدَّين جَاهِكُمْ ، واطعامهم في الجَلْب جَاتِكُم ! والله ما اخْتَرَمُ مِنْ حيث اختارَ الله لنفسه ساعة قَطْ ، وما زلتم بعد نَبِيَّة تَحْتَارُونَ يُويِّلُ مَرَّةً (1) ، وأمويًّا مَرَّةً ، وأَسَد الله مَوَّدُ (1) ، وسفيانياً مَرَّةً ، ومَدَّل مِرير بكم بسيِّفِه ، فَاعَلَيْتُمُومُ عَنُوهُ ، واتَم صاغرون ا أَلا إنَّ آل عمد أَنْهُ أَلهُ الهَدَى ، ومَنارُ سَبل الشَّفِي الشَّهُ ولا بَيْتُهُ اللهُدَى ، ومَنارُ سَبل الشَّق ما الفَادةُ المَّادةُ السادة ، بنو عم ر رسول الله ، ومَنزلُ جبريل بالثَّنزيل ، كم أَهمَ أَن المَعمَّ الله بمم ينْ جَبَّارٍ طاغ ، وفاصِّ بافع ، شَيَّد الله بهم الهُدى ، وجَلا بهم أَن المحمد عَنَّ المُحْرَم ؛ أَن والمَن المَن عَنْتُن ، أَليتُه بِمَ المُعَلِق المُحْمَل المُحَلِق المُحْرَم ؛ أَن والمَن أَن عَلْم الله المُعمَل المُحَلِق المُحَلِق المُحَلِق المُحْمَل المُحَلِق المُحَلق المُحْتَى المُحَلق المُحَلق المُحْمَل المَام المَحْرِق المُحَلق المُحَل

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة ٧: ١٩١.

<sup>(</sup>٢) السلب: ما يُسْلَبُ.

<sup>(</sup>١) التيمي: أبر بكر الصديق.

<sup>(</sup>٤) العدوي: عبر بن الخطاب.

<sup>(</sup>a) الأسدى: عبد الله بن الزيور.

<sup>(</sup>٦) من لا يعرفون اسمه ولا بيته: ابو مسلم الحراساني.

ربع العقبة: يوم مبايعة الأنصار للرسول الكرم عكة.

<sup>(</sup>٨) يوم نيق: يوم فتح مكة ، شَفع العباس ذلك اليوم في ابي سفيان وأهل مكة ، فحف النبي عنهم .

وعندما ثارَ محمدُ بن عبد الله بن الحسن على أبي جعْقَرِ بالمدينة ، سنة خمس وأربعينَ وماثهُ ، وأجْدَرُ بها ، وأصْلَحُ لما لانه ابنُ بنت رسول الله ، أنكرَ أبه أوَّلَى منه بالحلاقة ، وأجْدَرُ بها ، وأصْلَحُ نَصِيبِ العباسيين ، لأنهم أبناء عمَّ الرَّسُول ، فهم أقْرَبُ إليه ، وأحَقَّ من الفَلويينَ بوراثته ، لأنهم أبناء عمَّ الرَّسُول ، فهم أقْربُ إليه ، وأحَقَّ من الفَلويينَ يقول (ا) : وفقد بَلغَي كَلامُك، وقرَّاتُ كِتَابّك ، فإذا جُلَّ فَحْرِكَ بِقرابَةِ النَّسَاء ، يقول (ا) : وفقد بَلغَي كَلامُك، وقرَّاتُ كِتَابّك، فإذا جُلَّ فَحْرِكَ بِقرابَةِ النَّسَاء ، يُتَجعلُ اللهُ النَّسَاء كالعمومة والآباء ، ولا كالمَصَبةِ والألياء ، ولا كالمَصَبةِ والألياء ، ولا كالمَصَبةِ على الوَلدةِ النَّسَاء ، والأولياء ، ولا يَالمَدُ النَّبُاء .

وبدلك شَرَعَ أبو جَمْفَرِ نَظريَّةَ العباسيين في الحلافة ، وأبانَ أنها تَقُومُ على أحكام الوِراثة في الشريعة الإسلامية ، وانتُصرَ لحقِّهم فيها ، وأكَّدَّهُ تأكيداً ، وألْفَى ادَّعاء العَلويِّينَ للخلافة ، وأقْصَاهُم عنها ، وجُرْدَهم منها تَجْريداً.

 <sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٦٦٥، والمقد الفريد ٥: ٨١، وتاريخ الموصل ص: ١٨٣، والكامل في
 التاريخ ٥: ٣٦٥، وانظر الكامل: للمبرد ٤: ١٦٦، نقيم بعضى الاعتملات والزيادة.

#### (١) خلاصةً وتعقيبً

ونيا مَشَى ما يكشف عن ذكاه العباسين ودَهَاتهم ، حين نادوا بالتيشم للرُّشا من آلِ عمدٍ ، فإنهم اصْطَعُوا هذا المبلداً الفَضْفَاضَ المُفعَن ، ليَستُحُودُوا على عَوَاطفِ الناسِ ، ويُعْروهم بالانفيام إليهم في السُّرَخلةِ السريَّةِ من دَعْوتهم ، ويَستُوعُوا المنسونية ، ويَستُوعُ المنحاصهم ، ويَستُوعُ المنحاصهم ، ويَستُوعُ المنحاصهم ، ويُحدُو المنحاصهم ، ويَحدُو المنحاصهم ، ويَحدُو المنحاصهم ، ويَحدُو المنحاصهم ، ويَحدُو المنحاصهم ، ويَحدُونَ المنوافِ بعد ابتداء يتودُّونَ البهم في الحَلاقة بعد ابتداء يتودُّونَ المواوين ، ولا سيا الحَستَيْنَ منهم ، فإنهم كانوا ويتودُونَ البهم في عقد أبي العباس ، ويُستُونَ الجوائز لهم ، ويَصْبرون عَلى تَعْرفِسهم ، وتلايعًا لقصبهم ، وتلايعًا لقريمهم ، ويتعلقلونَ عن تطلَّمهم إلى الحلاقة ، تَوقيًا لقصبهم ، وتلايعًا لقريمهم ، قال البلاذري (١٠ : وأقدم أبو العباس عبد الله بن الحسن عليه ، وجَمَلُ المدينة ، أناهُ أهلها مُسلِّمِن عليه ، وجَمَلُ المدينة ، أناهُ أهلها مُسلِّمِن عليه ، وجَمَلُ المدينة ، أناهُ أهلها مُسلِّمِن عليه ، وجَمَلُ المدينة ، فقال عبد الله : يا قوم ، ما السين عليه في خيلة ، فقال عبد الله : يا قوم ، ما رايتُ أخفها من فدعا إخوته وأهل بيته ، وجَمَلُ يُعجَهم من قولو عبد الله ، ذلك أبا المباس ، فدعا إخوته وأهل بيته ، وجَمَلُ يُعجَهم من قولو عبد الله ، ذلك أبا المباس ، فدعا إخوته وأهل بيته ، وجَمَلُ يُعجَهم من قولو عبد الله ،

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١٩٦، وانظر البداية والنهاية ١٠: ٥٨.

فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنما يتم إحسانُك إليه وإنعامُك عليه بالصَّفْع حنه. وتكلَّمَ أبو جعفرٍ فيه بكلام شديد، وقال (١٠ : إنَّ الحديدَ بالحديد يُمُلِّحُ (٢٠ ) فقال أبو العباس: مَنْ تَشَكَّدَ نَفُرُ<sup>(١١)</sup> ، ومَنْ لَانَ تَأْلُفَ، والجَاهِلُ تَكْفِيهِ مَساوِقُهُ ».

وقال ابن العاد الحنبل (1): ه كانَ يَحْتَمِلُ من عبد الله بن الحسن المُمْتَكَى مَن عبد الله بن الحسن المُمْتَكَى مَن عبد الله المُمَاتَكَة له بما يَكُرُهُ، ويُقطيه المُمَلِله الجزيلَ. وقال له أخُوهُ المنتشورُ يوماً في حبد الله بن الحسن وابنه محمد: إنَّ هؤلاء شَنُوونا، فَآنِسُهُمْ بالإحسان، فإن استُقوحَتُسُوا، فالشَّرُ يُصْلَحُ مَا عَجَرَ عَنه الحَيْر، فقالَ له السَّفَاحُ : مَنْ شَكَّدَ فَكُر، ومَنْ لانَ تَأَلَّفَ، والنَّفافُلُ بِنْ سَجايا الكرام».

فلما إذادت معارضة العلويين للعباسيين في عهد أبي جَعَفر، واشتُكَ تَهَديدُ هم المِلكِم، مَرَّحَ أبو جَعْفر، واشتُكَ تَهَديدُ هم المِلكِم، صَرَّحَ أبو جَعْفر بأنَّ الحالالة حَقَّ مُقَرَّدُ للعباسيين، وميراثُ صاف هم ، الأبم أبناء عَمَّ الرسول، وأشعلَهَ الحَمِيثِينَ منهم، الأنهم هم اللين تَازَعُوهُ وناهَضُوهُ ، شم أمر الرسول، وأضعلَهَدَ الحَمِيثِينَ منهم، الأنهم هم اللين تَازَعُوهُ وناهَضُوهُ ، شم أمر باعتِهَالهم، المُجيدَ أكثرهم، وحُمِيلُوا إليه من المدينة إلى العراق، فحَسِمَهم، وأقرَلَ

<sup>(</sup>١) الظر المثل في مجمع الأمثال ١: ٨، وأساس البلاغة، واللسلان: قَلْح.

<sup>(</sup>٢) يُقَلُّم: يُشْتَقُ ويُقْطَم.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: والفرزة، وكانه تشريف، الإن المنهى لا يستقيم به، الأذار، وانظر إيمنى تَمَسّر ومتدًا ، أو يمنى تفتى عليه بالملكة. (اتنظر اللسان: نُفّر). والثقيرُ في الثمن يُقايلُ الثالف. وانظر أيضاً عنصر التناويخ لا بن الكازروني، تحقيق الدكتور مصطفى جواد، طبع بغداد ١٩٥٠، من: ١٩٣٠، وشداوات اللحب ١ : ٩٩٠، فقد دُرد فيها اللفظ صحيحاً غيرَ مُشرَّف، ورُود فيها وشدَّد، مكان وتشكده، وللمنى واحث.

<sup>(</sup>٤) شارات اللعب ١: ١٩٥.

بهم أصنافَ العقاب ''' ، ثم قاتلَ محمداً وابراهيم ابني عبد الله بن الحسن ، وَلَتَكَ ســا (٣)

ومنذ أنْ قضى أبو جَعْفَر على ثورة الحَسنِيَّين، انتهت المُراوَغةُ والمُهادنةُ بينَ العباسيين والعلوبين، واستطارتِ الفُرْقةُ والقطيعةُ بينهم(٢٠).

 <sup>(</sup>١) تلزيخ الطبري ٧: ٥٣٩، وتلزيخ الموصل ص: ١٨٠، ومروج الدهب ٣: ٣٠٣، ومقاتل الطالبين ص: ١١٤، والعيون والحدائق ٣: ٣٣٠، والكامل في التعريخ ٥: ٥٣١، والبداية والنباية والنباية والنباية والنباية ١٤: ٨٥، والمنجوم الواهرة ١: ٣٥٣، وشغرات اللهب ١: ٣٢٣.

<sup>(</sup>٧) تلزيخ حليفة بن خياط ٢: ١٤٤٩، وأنساب الأشراف ٣: ٢٦٨، وتاريخ البيقوبي ٣: ٢٠٨٠، والربخ البيقوبي ٣: ٢٠٨٠، والربخ المؤصل ص: ١٨٨٠، ١٨٧، ومروج والأخبار الطوال ص: ١٨٨٠، ١٨٧، ومروج النج ٣: ٢٠٠٠، و١٨٨، ومراج عن ٣٠٠، ٢٠٠٠، و١٨٠، و١٨٠، و١٨٠، و١٨٠، والمخال في الخاريخ ٥: ٢٩٠، و١٨٥، والمبارغ عن ١٢٠، ٥٠٠، والمبارغ عن ١٢٠، ٥٠٠، والمبارغ عن ١٢٠، ٥٠٠، والمبارغ عن ١٢٠، ٥٠٠، والمبارغ عن ١٢٠، والمبارغ عن ١٢٠، والمبارغ عن ١٢٠، والمبارغ عن ١٣٠، والمبارغ عن ١٢٠، ١٨٠، والمبارغ والمبارغ والمبارغ والمبارغ والمبارغ والمبارغ عن ١٢٠، والمبارغ عن ١٣٠، والمبارغ عن ١٣٠، والمبارغ والمبارغ والمبارغ عن ١٢٠، والمبارغ عن ١٣٠، والمبارغة عن ١٨٠، والمبارغة عن ١٣٠، والمبارغة والمبارغة عن ١٣٠، والمبارغة عن ١٣٠، والمبارغة عن ١٣٠، والمبارغة والمبارغة عن ١٣٠، والمبارغة عن ١٣٠، والمبارغة عن ١٣٠، والمبارغة والمبارغة عن ١٣٠، والمبارغة عن ١٣٠، والمبارغة عن ١٣٠، والمبارغة والمبارغة عن ١٣٠، والمبارغة عن ١٣٠، والمبارغة عن ١٣٠، والمبارغة والمبارغة عن ١٣٠، والمبارغة عن ١٣٠، والمبارغة عن ١٣٠، والمبارغة والمبارغة عن ١٣٠، والمبارغة عن ١٣

 <sup>(</sup>٣) مروج الذهب ٢: ٣١٤، وتاريخ الحلقاء ص: ٢٦١.

الفصل الثالث

« الدَّعْوَةُ لِلْعَملِ بالكتابِ والسُّنةِ»

## (١) تَشْهِيرُ العباسيِّينَ بمفاسدِ الأُمويِّين

تَأْخَرُ العباسيون في الدُّعْوَةِ للْمَسْلِ بالكتابِ والسُّلَّةِ، فإنهم لم يَرْفَعُوا هذا المبدأ إلاً في نهاية المُشْرِ الثاني من المائة الثانية، يعد أن انْحَرَفَ خداشُ عن مِنْهَاجِ الدُّعْوَةِ ، وخالَفَ تعاليم الإسلام (١٠، ثم تَوَسَّع دُعَاتهم في نَشْرِه والتَّبْشير به في نهاية المُشْرِ الثالث من المائة الثانية، ولم يَرْأَلُوا يَدْعُونَ إليه بعد إظهارِ الدُّعْوَةِ وإعَكْنِوا التُّورةِ (١١) . وكانوا قبل ذلك يُتَدَّدُونَ بحكم الأُمريِّين، ويتَّهمونهم بالظَّلم، ويَرْمُونهم بالحُروج على الإسلام، وكانوا يَبدُونَ بالإسْلَاح. ويُتشَرِّونَ بتحقيق العَدَلا، ويَرْبطونَ على المُسلام، وكانوا يَبدُونَ بالإسْلاح.

وكان من دُعاتهم مُتكلِّمونَ مُتَخَصِّصونَ ، أَحَاطُوا بمثالب الأمويين ومَساوِتهم ، وعَرَّفُوا مَنَاقِبَ الهاشميين ومحَاسنهم . فكانوا يدعون الناس بمُدن خراسان ، مُكرِّهينَ إليهم الأمويين ، ومُؤلِّينَ لهم عليهم ، ومُخَبِّينَ إليهم الهاشميين ، ومُزَيِّينَ

<sup>(</sup>١) انظر أخبار الدولة العباسية ص: ٣١٧.

<sup>(</sup>٢) انظر أنمار الدولة الماسية من: ٢٨٧. ٢٨٧، ٢٩٠. ٢٩٢.

 <sup>(</sup>٣) الأخبار الطوال ص: ٣٣٩، ٣٣٥، وأغبار الدولة العباسية ص: ٣٠٠ وتاريخ الطبيري ٧:
 وه. والكامل في التاريخ ٥: ١٤٤٤.

لهم اتّباعهم، ومنهم القامم بن مُجاشع التميمي (11)، وكان أحد التّعباء، وطُلحة بن رُزيق مُوكَى خزاعة (17)، وكان أحد التّعباء أيضاً، ومُحرَّدُ بن إبراهم الحّرباني بالمَرْوَزِيُّ (17)، وكان من مَجلس السبعين، ومُصْعبُ بن قيْس الحَنفيُّ، وكان من مَجلس السبعين، ومُصْعبُ بن قيْس الحَنفيُّ، وكان من كثيرونَ لم يُستَنوُّ بأسائهم، وقد اعتمد عليهم أبو مسلم في بَثُ الشَّوْق، حين حَاصَر مَرَّو الشَّاهجان، قال مُصَنَّفُ أخبار اللولة العباسية (6): وأَمَّرَ أَبُو مسلم شَيْلَ بن عَنْمُوا مَرَّو بنشرُّوا أَمْرَهُم، ويَدَعُوا مَرَّو بَيْنَدُوا أَمْرَهُم، ويَدَعُوا الله الله الله والمعلل بالله المَنقَ، والعمل بالمَحقُ، فجعلوا الله ما عليه من أشَاع السُنْق، والعمل بالحَق، فجعلوا الناس إلى ذلك وجعلوا يَحْرُجُونَ إلى أبي مسلم، يتخلونَ ويتَحلونَ ، فأجابهم الناس إلى ذلك وجعلوا يَحْرُجُونَ إلى أبي مسلم، وبلَّا يُعْلِد فِيها».

وقدائع العباسيون ودُعانهُم على التُشهيرِ بمُارساتِ الأُمويِّين الفَاسدةِ ، وعلى إظهار أخطائهم فَصَوَّرُوهُم مُبَتَّرِينَ للخلافة ، مُخَالِفِينَ للإسلام ، مُعَطَّلِينَ خُدُودِهِ ، مُخَالِفِينَ للإسلام ، مُعَطَّلِينَ خُدُودِهِ ، مُخْتَلَقِينَ للجَنهِ السَّيْرِ ، مُحْتَلِينَ للبنَع ، مُقْتُرفِينَ للجَنْرائم ، مُتَتَكِينَ على الرَّعية . وكانوا يَبتَتُونَ من ذلك الشَّمييز بين سياستهم المَادلةِ التي كانوا يُبشَرون بها ، وسياسة الأمويين الجائرة التي كان الناسُ يُشكُونَ منها ، حتى يُقْتِعُوا الناس بإجابة دَعْوتِهم ، والانتِظامِ فيها ، والانتِصارِ لها ،

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٧٨٠، وتاريخ الطبري ٧: ٣٦٩، والكامل في التاريخ ٥: ٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ٣٨٠، والكاسل في التاريخ هـ: ٣٨٠.

 <sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٧٩، وتاريخ الطبري ٧: ٣٥٨، والكامل في التاريخ ٥: ٣٧٠.

<sup>(</sup>٤) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٨١.

<sup>(</sup>٥) أخبار الدولة العباسية ص: ٣١٠.

والنُّودِ عنها ، ويَدْفَعُوهم إلى مُنَاهضةِ الدولة الأُموية ، والوُثوبِ عليها ، والتَّطُويِح يها .

وكان ذلك مُرادَهم وهَمَهم في المَرْحلة السَّرِية من دَعُوتهم، وبعد إعلان وَرَرْتهم، والبَّدَأُوا فيه وأعادُوا بعد قيام دَوْلتهم، فإنهم استكثروا من إيْرازِ تَجاوز الأرتهم، والسَّبداوهم بالأمور، وتَسْخيرها الأمورين لِقَواعد الحُكم السَّالح في الإسلام، واستبداوهم بالأمور، وتسخيرها لمارهم وشهواتهم، واستجادهم للناس، وبَقيهم عليهم، وأسفيَّرا في دَشَّهم والقَدْح فيهم، فقد أفاض أبو العباس في خطيته الأولى التي خطيما بالكوفة في وسُّمِن عُدُوانِ الأمورين وطُغْلانهم (١١)، ورجع لِل الحديث عن ذلك في خطيته الثانية التي ألقاها بعد قيامِه بأيام بين الكوفة والحيرة، إذ يقول فيها (١١): ه إنَّ أَهْلَ بيتِ النَّمَاتُة كانوا عليكم علناً، سَامُوكم الخَسْنَ، وتَنْعُوكم التَّصْفَ، وأَخَلُوا الجار منكم عليه خياركم، وقد مَحَا الله جَوْرهم، وأزْهَق باطلِهم، وأوْمَق باطلِهم، وأوْمَق باطلِهم، وأوْمَق باطلِهم، وأوْمَق باطلِهم، وأوسَلَحَ بالهل بَيْتِ بَيِّهُ ما أَشْسَلوا منكم، و

وقال داود بن على في خُعلْبِيّهِ بعد ظُهورِ اني العباس ومبايعته بالكوفة (" : ؛ القد كانت أُمُورَكُم تُرْبِضُنا ونحن على فُرُشِنا ، ويَشْتَلدُّ علينا سُوهُ سيرة بني أمية فيكم ، وخُرْقُهُمْ بكم ، واستِذَلَالُهمْ لكم ، واسْتَثنارُهمْ بِفَيْيِكُمْ وصَدَقاتِكم ومَفامَكم عليكم ، .... ، تَنَّا تُبَّا لِبني حَرَّب بن أمية وبني مَرْوان ا آثروا في مُدَّتِهم وعَصْرهم

 <sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٤٣٠، وانظر أنساب الأشراف ٣: ١٤٢، والدين والحدائق ٣: ٢٠٠٠.
 والكامل في الثاريخ ٥: ٤١٠، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٥٤، والبداية والنهاية ١١: ٤١، والنجوم الزاهرة ٢: ٣٠٠. وتاريخ المؤلمة

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ١٤١، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٥٧.

 <sup>(</sup>٣) تأريخ الطبري ٧: ٢٨٤، والكامل في التاريخ ٥: ٤١٤، والبداية والنهاية ١: ٤٢، وانظر العقد الفريد ٤: ١٠٠، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٠٤.

العاجلة على الآجلة، والدار الفانية على الدار الباقية، فركبوا الآثام، وظلّمُوا الأنام، وانتَهكُوا الحارم، وششُوا الجرام، وجاروا في سيرتهم في العباد، وسُتُهم في البلاد، التي بها استَللُوا تسَرَّبُل الأوزار، وتَجَلَبُ الآصار (١١)، ومَرَحُوا في المعادى، ورخُوا في المعادى، ورخضوا في المعادى، ورخضوا في المعادى، وأمناً لمكُو الله، فأتاهُم بأسُ الله بياتاً وهم نامُون، فأصبحوا أحاديث، ومُزَّقوا كلَّ مُمَرُّق، فَبُعْداً لِلْقَوْم، الطللين، وأداننا الله من مروان، وقد غرَّه بالله العُرور، أرْسَلَ لِعَدُوَّ الله في عِنائِه، حجه عَنَى في فَعْداً عِله، فنادَى حِزِّله، وجمع مكايدة، ورمّى بِكتابه، فوَجَدَ أمامه ووراه وعن يَمِيتِه وشهالِهِ من مكرِّ الله وبأسهِ ويقمية وشهالِهِ من مكرِّ الله وبأسهِ ويقمية ما أمات باطِله، ومَحَنَ صَلالة، وجَعَلَ دائرة السُّيه به، وأحْبًا شرَفنا وورَدًا ، وردَّة إلينا وردَّة الله وأهيا ومؤنا، ووردًا إلينا وردَّة إلينا حَمَّنا وإذَلنا».

وقال اليعقوبي (٢): لما دخل عبدُ الله بن علي دمشق، صار إلى المسجدِ الجامع ، وفضطهم خُطْبةً مُشْهُورةً ، يذكّرُ فيها بني أميةً وجَوْرهُمْ وعَدَاوتهم ، وأنهم التُخلوا دِينَ الله مُزْوًا ولَعِباً ، ويَسمِتُ ما استُخلُوا مِن الحارم والمظالم والمأثم ، وما سارُوا به في أمّةٍ محمدٍ من تعطيل الأحكام ، وازدراء الحُدود والاستثنار بالفّيء ، وارتكاب القبيح ، وأيقام الله منهم ، وتسليط سيف الحبّ عليهم » .

<sup>(</sup>١) الآصار: جمع إصّر. وهو الذنب والعقوبة.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي ٢ : ٣٥٦.

<sup>(</sup>٣) العقد القريد ٤: ٩٧.

مَرُوانَ ، يَسَكَّمُونَ بَكَمَ الظَّلْمَ ، ويَتَهَوَّرُونَ بَكُمَ مَنَاحِضَ الزَّلَقِ ، يَطَوُونَ بَكُم حَرَمَ الله وحرَمَ رَسُولِهِ ، ماذا يقولُ زُعَاؤِكُم غَداً ؟ ورَبَّنا هؤلاء أَضَلَّونا فَآتِهِمْ عَلَاباً ضِيقُناً مِنَ النارِ ٤ (الأعراف: ٣٨) . إذا يقول الله عزَّ وجَلُّ: ولِكُلُّ ضِيقَتْ ولكنْ لا تَمْلُمُونَ ﴿ (الأعراف: ٣٨) » .

وحَقَلَب عبسى بن علي بعد قَتْلِ مروان فقال (1): والحمدُ ثقو الذي لا يَقُونُهُ مَنْ طَلَبَ، ولا يُعْجُرُهُ مَنْ هَرَبُ. خَلَعَتْ واللهِ الأشْقَرَ نَفْسُهُ، إِذْ ظَنَّ أَنَّ اللهَ مُسْهِلُهُ، ولا يُعْجُرُهُ مَنْ هَرَبُ . خَلَعَتْ واللهِ الأشْقَرَ نَفْسُهُ، إِذْ ظَنَّ أَنَّ اللهَ مُسْهِلُهُ، ويأيى اللهُ إِنَّ اللهُ مُسْهِلُهُ، هو يأيى اللهُ التوبَع الله والله الله تقد كرهمُ الطبيدان التي الفُرْعُوها (1)، وأسسكت السماء فرَّها (1)، والأرضُ رَيْعَها (1)، وأسسمل (1) جأبابُ والأرضُ رَيْعَها (1)، وأسمل (1) جأبابُ الديني، وأبطلت الخدودُ، وأهيرت النساء، وكان رَبُّك بالمرضادِ، ولنسمَل (1)، على المينيم رَبُهُمْ بِنَنْهِم فَسَوَاهَا، ولا يَخافُ عَقْباها، (الشمس: 18، ما)،

وقال ابو مسلم في خطبتِه بالمدينة في السنة التي حجَّ فيها (١) : وإنَّ قَوْماً من

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة ٧: ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) العيدان: أعواد المنابر. الْتَرَعُوهَا: احْتُلُوهَا.

<sup>(</sup>٣) فَرُّهَا: مطرفًا.

<sup>(</sup>٤) زَيْمُهَا: نَاوُهَا.

<sup>(</sup>٥) أَمْخَل: يُسِنَ جِلْدُهُ عَلَى أَحْمَه.

 <sup>(</sup>١) جَفَر: انقطع عن الشراب، وقُلُ ماؤه، الفنيق: الضّحُلُ الشّكَرُمُ من الإيل، المُوفَعُ لِللَّهِحَلَّةِ، لا يُرتّحَبُّ ولا يُهاتُ لكرابِ عليهم.

<sup>(</sup>٧) أَسْمَلُ: خَلَقُ وَبَلِي.

<sup>(</sup>٨) ذَمَّاتُم عليهم: طحنهم فأهلكهم.

<sup>(</sup>٩) شرح نهج البلاغة ٧: ١٩١.

بيت أهل رَسُولو الله ، صلى الله عليه ، جَاهدُوا على مِلَّةٍ نَبِيَّةٍ وسَّتْقِهِ ، بعدَ عَمْدِ مِنَ الثَّموان ، مِن ظَهْرَانَيْ قَوْم ٱلْرُوا الثَّمان ، مَنْ طَهْرًانَيْ قَوْم ٱلْرُوا اللهاجل على الآجول ، والفاني على الباقي ، إنْ رُتِنَ جَوَّدٌ تَتُقُو ، وإنْ فَيْنَ حَقَّ رَتُقُوهُ ، أَهْلِ مُحدود ومَا تُحْوِد ، وطَنابِيرَ ومَزَامِرَ ، إِنْ دُكُوا لم يَذكروا ، أَوْ قَلَمُوا إلى الحَقَّ أَمْرُوا ، وجَعَلُوا الصَّدقاتِ في الشَّبهَات ، والمفانم في الهارم ، والفَيُّ في الفَيِّ ، هكذا كان زَمانُهم ، وبه كان يعمل سُلطانهم » .

ولم يَزْلُو العباسيونَ يجرّحونَ الأمويينَ ويُهاجمونهم في أيام أبي العباس وأيام أبي جَمَعْمِ، قال عبسى بن علي في خطبته التي نَمَى فيها أبا العباس (١٠): «إنَّ خليفتكم عبد الله أبا العباس أمير المؤمنين، وحمة الله عليه ، كان عبداً من عباد الله الذين كتب عليهم الموت، ونقلَهم المي دار الثواب، أكرمَهُ الله بخلافته، وأحيًا به سئيَّةً نَبِيّه، ورَدَّ به حَقَّ أهلِ هذا البيت اليهم، حتى استُقرَّ في مَقرَّم، وحَلَّ عله، وخوج من أيدي الفَحرة الظلمة، أهل بيت اللَّمَةُ ، الذينَ أخلوه الحَيْصاباً، وظلَّماً وابْتَزَازً، بالتَّمْوية والطبيّه، وادَّماه الأبلولية.

وقال ابن جرير الطبري (٢) : ٥ حَجَّ المنصُّورُ بعدَ بناء بغداد ، فقام خطيباً بمكة ، فكانَ مما خُيِّظ من كلامه (٢) : ٥ ولقد كَتَبْنَا في الزَّبُورِ منْ بعدِ الدُّكْرِ أنَّ الأرْضَ يَرْفَعَ

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٨: ٩١، والكامل في التاريخ ٦: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) روى ابن عبد ربه في العقد الفريد ٤ : ٩٩: أنْ الحلية لسليان بن على ، وتَقَل عند ذلك ابن أبي المنظمة في مرح المنظمة في المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة في المنظمة المنظمة في أن ابن جرير الطبح أن ابن عبد ربه وأن أبي الحديث قد وَمِناً في نسبة الحطية إلى السلمان بن على ، وهما يُسلّطان في بعض ما يرويان من أنجار كل البناسيين للأحريين، وكان سليان بن على حليماً وفيقاً لم يَعْرِض على عليها . وهما يُسلّطان في بعض ما يرويان من أنجار كل البناسيين للأحريين، وكان سليان بن علي حليماً وفيقاً لم يَعْرِض على حليماً المنظمة على المنظمة المنظم

عبادي الصَّالحونه (الأنبياء: ١٠٥). أشر مُبْرمٌ، وقَولٌ عَدَّكُ، وقَضَاءٌ فَصْلٌ، وَالْحَدِّتُهُ ، وَبَعْداً للقوم الطَّالِين، الذين النَّخارا الكمبةَ غَرْضاً، والحَمْد قد الذي الْفَلَخَ وَجَمَّدُا القرآنَ عِضمين (١١) ، لقد حاقَ بهم ما كانوا به يَسْتَهْزُلُونَ ، فكم تَرَى من يِثْرٍ مُعَطَّلَةٍ وقَصْرٍ مَشيدٍ . أَمْهَلُهُمُ اللَّه حتى بَدَّلُوا السُّنَة ، واضْطَهْدُوا البَّرَةُ ١١) ، وعَنَدُوا واعْتَدوا ، واستكبروا ، وخابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَيْدٍ ، ثم أخلهم ، فَهَلْ شُحِينٌ مُنْجِ مَنْ أَخَلَهم ،

 <sup>(</sup>١) مِضين: أي جُزَّاوه أجزاك، فَأَسْوا بِمضه وكثروا بِمضه، أو فَرْتُوا فِهِ التَّوَلُ فقالوا شعرٌ وسحرٌ
 وكهانة.

 <sup>(</sup>٢) المترة: أقرباء الرجل من وللبه ووله وليه، وبني عمه دِنْياً.

<sup>(</sup>١٩) رِکْزَا: هسأ.

# (٢) رَفْعُ العباسيين لِمَبْدَأُ العمل بالكتابِ والسُّنة

وكان شدودُ خداش عن قواعله الدَّحوة ، وخُووجهُ على حُدودِ الإسلامِ أَقَوَى الأسبابِ التي أَدَّتُ إِلَى أَنْ يَنتُبَّهُ العباسيون لأهميَّةِ الدَّعَوْقِ لِلْمعل بالكتابِ والسَّنَةِ ، الأسباب التي أَدْتُ إِلَى النَّقِ العباسيون لأهميَّةِ الدَّعَوْقِ لِلْمعل بالكتابِ والسُّنَةِ ، وأَنكَنَ ما أَظْهَرَ من دينِ الخُرَّمِيَّةِ ('' ، وأَلْكُرُ ما أَظْهَرَ من دينِ الخُرَّمِيَّةِ ('' ، وأَلْفَحُوا بَهْ المَبْلُوا ، ويَرْفُضُوا كل ما يُعاقِضُهُ ، مِمَّا قد يُنسَبُ إليه أنه أحلَّ الاَخْذَ به ، وكتب اليم بذلك كتاباً ، وأرشَّهُ اليم مع بكر بن ماهان سنة عشرين وماثة ('' ، فاستجابُوا له ، وأطاعوه ، ورفَعُوا هذا المبدأ وبَشَرُوا به .

وعندما ظَهَرَ أبو مسلم بقرية سَمْمِنَدُنجَ على مقربةٍ من مَرْو الشاهجان في شَهْرِ رَمضَان سنة تِسْع وعشرين ومائةٍ ، وكَثْرُ شبيعَتُه ، وتَقُلَ أَمْرِهُم على نَصْرِ بن سَيَّارٍ ، وقَصَّرَ عن مُقارعَنهُم وهزيمتهم بالسَّيْف. لِجأً لِلى مُقَاوَمتِهم ومُنَاعَضَتهم بالأراجيفِ ، فجعل يَقَدْفِهم بالمُروقِ من الدَّين ، والانْسيلاخِ من الاسلام ، ويَقْرِفُهم بالوَّلِيَّةِ

 <sup>(</sup>۱) أنساب الأشراف ۳: ۱۱۸. وتاريخ الطبري ۷: ۱۱۵، ۱۵۷ واليده والتاريخ ٦: ۳۱.
 والكامل في التاريخ ٥: ۲۱۸. والبداية والنهاية ٩: ٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) أخيار الدولة العباسية ص: ٣٩٣.

والمانوِيَّةِ والمَرْدَكَيَّةِ، ويشيعُ أنهم يَعْبُمُونَ السَّنانيرَ والرَّوْوِسَ، ويُبِيمُونَ المحارمَ، ولا يؤمنون بالله، ولا يقيمون الصلاة، ويزعم أنهم يريدون تحظيم الإسلام، وتلشيرَ المَرَب<sup>(۱)</sup>، وأذاعَ ذلك في جَنَّادِهِ وخَاصَّتِهِ، فَصَلَّقُوهُ وَتَنَاقَلُوهُ <sup>(۱)</sup>. فأمرَ أبو مسلم المُتَكَلَّمينَ واللَّعاةَ من شيعةِ العباسيِّنَ أنْ يَتَصَلَّوا له ويُرَدُّوا عليه، وأَمرهم أنْ يُؤكّلوا إيمانهم الراسخ بالكتاب والسُّنةِ، فانطَلَقُوا يجهُرون بذلك جَهْراً، ويَتْشُرونَهُ في الناس تَشْراً (۱).

وفي أثناء المُوادعة والمفاوضة بين أبي مسلم ونَصْرِ كان رُسُلُ تَصْرِ يَقْمُونَ أَبَا
مُسُلم وشيعة العباسين بأنهم كافرون مشركون (أنا) ، وكان رُسُلُ أبي مُسُلِم يَتُمُونَ
ذلك عن أنفسهم وإخوتهم ، ويذكرونَ أنهم مسلمون صالحون (١٠) ،
ويقولون (١) : وإنَّا قَرْمٌ اللهُ رُبُّنا ، ومحمدٌ صلى الله عليه وسلم نَبِيَّنًا ، والكَّمْبُة البَّيْتُ
الحرامُ قِبْلَتُنَا ، والرَّضا من آل محمدٍ إمامُنَا ، نَدَعُوكُمْ إلى كتابِ الله وسنَّة نَبِيِّهِ صلى
الله عليه وسلم ، وإحْيَاه ما أحْيًا القُرْآنُ ، وإماتةِ ما أماتَ القرآنُ ، والرَّضَا من آل محمدِه .

وَأَوْشَكَ نَصْرٌ أَنْ يُوقِعَ بَابِي مسلم وشيعةِ العباسيين بالأباطيل التي كان يُلْصِقُهَا بهم ، فَشَقٌ كَيْدُهُ عليهم ، فراحوا يتدبُّرون أمْرَهم ، ويُقدِّرون لردُّ الثَّهمِ التي نَسَبها

 <sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١٣٢، والأخبار الطوال ص: ٣٦١، وأخبار الدولة العباسية ص: ٣٦٣، والمقد الفريد ٤: ٤٤٨، والكامل أي التاريخ ٥: ٣٦٧.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٨٧.

<sup>(</sup>٣) أخيار الدولة العياسية ص: ٣١٠.

<sup>(</sup>٤) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٨٢، ٢٩٠.

 <sup>(</sup>a) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٦) أخبار الدولة المباسية ص: ٢٨٧.

إليهم ، فأجمعوا أن يُظْهِرُوا مبادئهم ، فأظْهُرُوهَا بُمُعَسَّكُرْهُم ، وأخلوا عليها البَيْمَةُ من شيعتهم ، وكانَ منها العَملُ بالكتاب والسُّنْةِ (11. فكان لذلك أثرٌ كبيرٌ في تَقْصِ أضاليلِ تَصُرِّ وتَقْرِيضَهَا ، وفي إقبال الناس على الدَّعْوَةِ ، وتشبُّهُم بها .

ومنذ ذلك التاريخ جَدُّ أبو مسلم في الدُّعَوَةِ للعملِ بالكتابِ والسُّيَّةِ ، وأَوْصَى دُمَّاتُهُ أَنْ يَصْدَعُوا بلدك ويُمثلنُهُ بَقَوَةً . وكانَ هذا المبدأُ من أهمَّ المبادئ التي دُعَا قَادَّتُهُ إليها بعدَ أَنْ اندلنت الحربُ بين الجيوشِ العباسبةِ والجيوشِ الأموية ، فإنهم كانوا إذا وَصَلُوا مدينةً واحَاطُوا بها ، يَمْرِضُونَ عَلْ أَهْلِهَا البَيْمَةَ عَلَى العملِ بالكتابِ والسُّنَةِ ، مع البَّيْمَةِ للرُّضًا من آل محمدٍ ، فإنْ قَبُوا ذلك سَالْمُوهم ، ودَخَلُوا مدينتَهُمْ طَوْعًا ، وإن امْتَنَفُوا منه ، نَاجَزُوهم واحتَلُوا مَدينتَهُمْ كُرْهَا (١٠) .

وخَطَبَ قحطبةً بن شبيب الطائيُّ بعدَ أَنْ عَبَرَ الفراتَ ، وهَزَمَ يزيدَ بن عمر بن هَبَيْرَةَ الفَرْارِيُّ، هَذَكَرَ في خطبيتهِ أَنْ غايةَ الثورةِ العباسية هي رَفْعُ الظُّلْمِ عن السُسْتُضْفينَ ، وإشاعةُ العَدَلُو بينَ المسلمين، إذ يقول (") : وأبها الناسُ ، إنَّا واللهِ ما خَرَجًا إلاَّ الإقَامةِ الحَقِّ، وإزالةِ دَوْلَةِ البَاطِلِ ».

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٩٢.

 <sup>(</sup>۲) أخبار الدولة العباسية ص: ۳۱۷. ۳۲۷، ۳۲۹، ۳۲۹، ۳۳۵، ۳۵۲، ۳۵۵، والأعبار الطوال
 مص: ۳۳۵، وتاريخ الطبري ۲۷، ۳۹۰، ۶۲۱، والكامل في التاريخ ه: ۴۵۸، ۳۹۷.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٤.

## (٣) شرح العباسيين لمعنى العمل بالكتاب والسنك

وتحدّث العباسيون عن العمل بالكتاب والسُّتة بعد قيام دولتهم ، وشرَّطُوا على انفسهم أنْ يَلْرُمُوا هذا المبدأ ولا يَحيدُوا عنه في سياستهم ، وبَشَّرُوا الناس بالحُكْم القويم والحير المعتبم ، ووَعَلُوهم باستِنْصال أنواع الظلّم ، وحَلَّ مُشكلاتهم المالية والاجتاعية ، وكَفَيْنِ الحياة الكَرْيَة هُم ، والاجتاعية ، والكَفْو عن كُلِّ ما يُؤفِيهم ، قال أبو العباس في خطبته الأولى بالكوفة أنا : وإني لأرْجُو الا يأتيكم الجَوْرُ من حيث أتاكم الحَيْرُ ، ولا الفساد من حيث جاءكم الصَّلاح ، وما تؤفِيقنا أهل البيت إلا بالقه ، وقال في خطبته الثانية بعد قيام بأيام بين الكوفة والحيرة (أنا : ونَحْنُ مُتَمهد وكم بالأعطية والمعبدة والمعروف ، غير مُجَمَّرين لكم بَهُنَّا ، ولا راكبين بكم خَطراً » .

وقال داود بن علي في خطبته بعد ظُهورِ أبي العباس وميايَّتِيهِ بالكوفة (٣ : دلكم ذِمَّةُ اللهِ تبارك وتعالى، وذِمَّةُ رَسُولِهِ صلى الله عليه وآلِهِ، وذِمَّةُ العباسِ رحمَّهُ الله،

 <sup>(1)</sup> تاريخ الطري ٧: ٤٧٦، وانظر أنساب الأشراف ٣: ١٤٢، والكامل في التاريخ a: ٣٤٥، وانبداية والنهاية ١١٠ . ٤١.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ١٤١، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٥٧.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ٤٣٨. والكامل في التاريخ ٥: ٤١٤. وشرح نهج البلاغة ٧: ١٥٤. والبداية
 والهابة ١٠: ١٠.

أَنْ نَحْكُمَ فيكم بما أنزلَ اللهُ، وتَعْمَلَ فيكم بكتابِ الله، ونسير في العَالَمَةِ منكم والحَاصةِ بسيرةِ رسول الله صلى اللهُ عليه وسلَّمه. وقال في خطيتِه بمكته لما قدم والميا عليها (``: ووالله ما قُمْنا إلاَّ للإحياء الكتاب والسنَّلة، واللهمل بالحقق والعَمْلي، وربِ هذه البَيْنَةِ، وَوَقَمْمَ يده على الكسبة ، لا نهيجُ منكم أحداً ، إلاَّ أنْ يُحْدِثَ بعد يَوْمِهِ هذا خَدَاناً أَل مَن اللهُ ولا عَلَينا بَشَلَّ ما بالُ الرُحوشِ والطَّبرِ تَأْمَن في حَرَمِ الله، ويَخافُ من نَقْضاً، ولا عَلِينا بَشَلًا ما بالُ الرُحوشِ والطَّبرِ تَأْمَن في حَرَمِ الله، ويَخافُ من أَمَّناهُ على سالف ما كان منه ه

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ٨٥.

## (٤) استئثارُ العباسيِّين بتَمثيلِ الإسلام والمسلمين

وصَرَّحَ أبو العباس في خطيته الأولى بالكوفة أنَّ العباسيين هم مَهَلُمُ النَّبُوق، ومَوْطِنُ الرَّسالة، ومَهَلِمُ الرَّحْق، ومَتْنِلُ القرآن، وحَمَلَةُ الدين، وأعلامُ الإسلام، ومَنائرُ الحقِّ، وأهلُ العَلَل، وأصحابُ الوَرع، وأربابُ الرَّحْمة، إذ يقول (١٠) الحمدُ للهِ الذي اصطفى الإسلام لِنفْسِه، فكرَّمةُ وشرَّقةُ وعَظْمةُ، واختَارَهُ لنا، له ، والنَّابِين عنه ، والنَّاصرين له، والنَّابِين عنه ، والنَّاصرين له، والنَّوْم الله والفَلها، وخصننا برحم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وقراتِهِ ، وأنشأنا من آبائِه، وأنشنا من شجرتِه، واشتُمنا من بَنبع، عقلهُ من أنفسينا ، عزيزاً عليه ما عتنا، حريصاً علينا بالمؤمنين رُؤوفاً رحيماً، كتابًا على الملك على أهل الإسلام وروشعنا من الإسلام وأهله بالمؤضع الرفيع، وأنزل بذلك على أهل الإسلام للإسلام على أمل الإسلام القراب : ٣٣)، وقال : ليُذهب عندكُمُ المُؤسِن المقرئية في القرّبي، والله على أمل المؤدي والذي عن القرّبي، والله على أموله بن والذي عن القرّبي، والله على أموله بن والذي عن القرّبي، والله على أموله بن والذي عن مُحكم القرآن : وإنَّا المؤدن الله على أول : والنوري عنه والله على أموله بن والنوري : ٣٣)، وقال : والنور غشيرتك المُورِين والله المؤدن : وإنه المنورة على القرآبي، وقال : وما أفاء الله على رَسُوله مِنْ والله والذي وعاله : وما أفاء الله على رَسُوله مِنْ والْذِر غشيرتك المؤدن الشعراء : ١٤)، وقال : وما أفاء الله على رَسُوله مِنْ والله وعَشَابُون عالمَا والله الله على رَسُوله مِنْ والمَالِي مِنْ المُنْابِ عَلْ اللهُ عنه المُورِين والله على رَسُوله مِنْ والله والله على رَسُوله عن والله والله على رسوله على رسوله والمنائرة على رسوله والمؤلفة والمؤلفة والشعراء : ١٤ ما أفاء الله على رسوله والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والله والمؤلفة والمؤلفة

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٤٣٥. وأنظر أنساب الأشراف ٣: ٤٤١. والعيون والحدائل ٣: ١٩٨. والعيون والحدائل ٣: ١٩٩. والتجرم الواهرة والكمال في التاريخ ٥: ٤١. والتجرم الواهرة ١: ٣٠٠. وتالتجرم الواهرة ١: ٣٠٠. وتالتجرم الواهرة ١: ٣٠٠.

أَهْلِ القُرَى فَلِلَّهِ وِللَّرْسُولِ ولذي القُرِّمَى والنِتامى ( الحشر: ٧) ، وقال : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَيْمَتُمْ مِنْ شِيءَ ﴿ لِلَّ لِقَ خُمْسَهُ وللَّسُؤلِ ولذي القُرِّبَى والنِّتامَى ۚ ﴿ الأَنْفَالَ : ٤١) . فَأَعْلَمُهُم جَلَّ ثَنَاوُهُ فَضَلَنا ، وأُوْجَبَ عليهم حَمَّنا ومَوَثَننا ، وأُجْزَلُ من الفَيْءُ والفَّنِمةِ تَصِيبَنَا ، تَكُرِهُ لنا ، وقَضْلاً علينا ، واللهُ ذو الفَضْلِ العظيم ٤ .

فَقَدَّمُ العباسين على المسلمين كافةً في العِلْمِ بالإسلام، والفَهْمِ له، والعَملِ به. لأنهم مَصْدَرُهُ واصَّلَهُ، وحَفَظَتُهُ واهْلُهُ، وَمَثْيَعُهُ وَمَقْلِلُهُ، ومَرْدِهُ ومَوْلِلُهُ، كَمَا قَدَّمهم من قَبْلُ هو واخْوهُ ابو جَنفو وعَنْهُ دَاوُد، وأُمينُهم أبو مسلم على العَلويِّينَ في وراثة الرَّسولِ الكريم، لِقرابتُهم القريةِ منه، وهي قرابةً تُفْضَلُ غيرها من القرابات، وتَرثُ الإمامةُ، وتَحُوزُ الحلاقة !

مْ فَرْرَ أبو جَعْفر المنصورُ أَنَّ الحليفة هو ظِلُّ الله في الأرض ، وَوَلِيَّهُ فِي البلاد ، وَوَصِيَّهُ على العباد ، لأنه يملك بقضائِه واختياره ، ويَحْكُمُ بتأييده وتقديره ، إذ يُمُولُ في خُطْبَةٍ لَهُ (١١) : وأيها الناس ، إنَّا أنا سلطانُ الله في أرْضِه ، أسوسكم بتوفيقه وتسليبيه ، وأنا خازنَّهُ على فَيْيه ، أعملُ بمشيئيه ، وأَشْبِعهُ بإرَّادَيّه ، وأَعْطِيهِ بإذْنِه ، قد خَمَني الله عليه على الأعطياتكم وقسم فَيْتُكم وأرْزاقكم فتحني ، وإذا شاء أن يَقْتَحني الأعطياتكم وقسم فَيْتكم وأرْزاقكم الشريف الذي وهب لكم فيه مِنْ قضيه ما أعلمكم به في كتابه ، إذ يقولُ تبارك وتعالى : والميم أَخْمَلتُ لكم ويتَكُمْ وأَشْمَلتُ عليكُمْ يَعْمَى ورَضِيتُ لكم الإسلام دينًا (المالام الإسلام والإحسان إليكم ، ويَغْتَحني الأعطياتكم وقَسْم أَرْزاقكم بالقدال عليكم ، إنه سميعٌ قريبٌ » .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٨: ٨٩. وانظر عبون الأخبار ٢: ٢٥١. والعقد الفريد \$: ٩٩.

#### (٥) خلاصة وتعقيبً

وهكذا أطَّلَقَ العباسيون الدعوة للعملِ بالكتابِ والسُّكَةِ إطَّلاقاً ، وأَرْسَلُوهَا في المُرْحلةِ السرَّيةِ من دَعْوتهم إرْسالاً ، دُونَ تَقْبِيدٍ لها أو تَقْبِيرٍ لمن يَسْتَطيعون القِيامَ بها حتى يَسْتَقْطِلُوا النَّاسَ إلى دَعْوتهم ، ويَجْتَلْبُوهُم إلى صُغُوفٍ شيعتهم.

فلما ابتدأت دونهم، شرَحُوا مَعْنَى العَملِ بالكتابِ والسُّتُو، وَرَسَمُوا أَبْعَادُهُ، وَوَضَّحوا أَهْدَافَة ، وَسَمُّوا أَصْحابَهُ ، فقد ذكروا أنه يُدَلُّ على الأحكام والأصول التي وَرَدت في الذُّكْرِ الحَكْيم وفي الحديثِ الشريف، وأنَّ غايَتهم مِنَ الأليزامِ لها تَتَمَثُل في حِرْصِهم على تطبيق الإسلام، ومَحْق الظُّلُم، السياسي والاجناعيُّ والاقتصاديُّ، وإحْقاقِ الحقِّ، ونَشْرِ العَدَلُ، وبَسْط الحَيْرِ على جميع المسلمين، وأنهم أقتر الناس على القيام بذلك، لأنهم أبْصَرَ من غيرهم برُوح الإسلام وقواعده، وأعْرَفُ بمراميه ومقاصِده.

ثُمْ زَحَمُوا بعدَ أن اسْتَقَرَّ سُلُطَانُهُم أنهم تَقَلَّدُوا الخِلَاقَةَ بِأَمْرِ اللهِ ومَشْبِيتِهِ ، وأنهم يَسُوسُونَ الناسَ بِتَوْفِيقِو وهِدَايِتِهِ ، فَعَادُوا إلى مَذْهبِ الخَبْرِ فِي المُلْكِ، ونَظريَّةِ التَّقْويضِ الإَلْهِيِّ فِي الحُكْمِ ، وصَارَعُوا الأمويين في ذلك (١٠ ! بل إنَّ أبا جَعَفْر نَقَلَ أَكْرَ ما جاء في خطبته التي قَرَّر فيها تلك المعاني من خطبة زيادِ بن أبيه بالبصرة (١٠ ! ! ولكنهم اعتمدوا على الدِّين ، والتُخلُوهُ وسيلة إلى تَثْبِيتِ حُكْمِهم ، فَقَرَّبُوا الفُقَهاء ، واستُشارُوهم ، وَصَدرُوا عن رَأيهم في حَلَّ كثيرِ من مُشكلاتِ الدُّولَةِ ، والْترمُوا المَّمَلَ بالكتابِ والسَّيَّةِ (١٠ . فقال ابن الطقطقي (١٠ : واعلم أنَّ هذه دولة من كبار الدُّولُو ، سَاسَتِ العالمَ سياسةً مَمْرُوجةً بالدِّينِ والمُنْلِكِ ، فكان أخيَّارُ الناس وصلحاؤهم يُطيعونها تَدْبُنًا ، والباقون يُطيعونها رَهُبةً أو رَهْبةً ، ورَهْبةً ،

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل ذلك في كتابي الوليد بن يزيد عَرْض ونقد ص: ٣٨٠ .... ٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) انظر خطبة زياد في البيان والتيين ٣: ٤٩، وعيون الأخبار ٣: ٢٤١، وانساب الأشراف ٤: ١: ١٨٠ وتاريخ الطبري ٥: ٣٠٠، والعقد الفريد ٤: ١١٢، وذيل الأمالي والنوادر ص: ١٨٥، وتهذيب تاريخ ابن حساكر ٥: ٤١٥، والكامل في التاريخ ٣: ٤٤٧، وشرح نهيج البلاغة ١٦: ٢٠١، وجمهورة خطب العرب ٣: ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) العصر العباسي الأول، للدكتور عبد العزيز الدوري ص: ٤٣، والعباسيون الأواثل ٢: ٧٥.

<sup>(</sup>٤) الفخري في الآداب السلطانية ص: ١٢٣.

الفصل الرابع

« التَّبشيرُ بالمَهْدِيِّ المُنْتَظَرِ»

# (١) أسبابُ التَّعلُّق بالمَهْدِيِّ المُنتَظر

اضطربَ الأمرُ في آخرِ أيام الدولةِ الأموية ، لاحتدامِ العَصَبيَّةِ ، القَبَالَةِ ، واسْتَفحَالِ المَثافسةِ القبالِةِ والشّيّعالِ الفتن والحروب الأَمْلِيَّةِ ، واتُصالِ ثورات الحقورج والشيعةِ ، وتَقَرَّقُ كَلمةِ الأمويين ، وتَتَازُعهم في الملك ، وقَتَلِ بَمْضِهم لَبَعْض.

وقد بقيت قصائدُ معدودةٌ لشعراء من الامويين وأنصارهم ، نَظَمُوهَا في زمنِ الوليد بن يزيد ، ويزيد بن الوليد ، ومروان بن محمد . وهي وثائقُ مُهمَّة ، لأنهم صَوَّروا فيها تَرَدِّي الأحوال في الأمصارِ المختلقة ، وما شاع بين القبائل مِنْ تَصَدَّع وتَقَلَّع ، وتَنابُلا وتَقَاحُن ، وما فَشا بين الأمويين مِنْ تَفَسِّع وَتَعَلَي ، وتَصَارَع وتَصَارَع ، وما تَقَلَّع نَم الناس مِنْ يُغْصِ لهم ، واستَثَقَالُ لِمَهْدِهم ، وما أخلُ يَقْطَهُ مِن قَلَي تُعْرَي مِنْ تُوسِ الناس مِنْ يُغْصِ لهم ، واستَثَقَالُ لِمَهْدِهم ، وما أخلُ يَعْقَهُ مِن قَلَي المحارث بن عبد الله بن المحتشر ج الجَعْدي القيسي ، متعق بها بعد أن تَفاقَم المخلَّد في بين اليانية والرَّبعية والمُشَرِيَّة بخراسان ، واستقالَ الشرَّ بينهم ، وجَعَل كل فريقٍ منهم يُغني الآخر ، في والمُحتريَّة بغراسان ، واستقالَ الشرَّ بينهم ، وجَعَل كل فريقٍ منهم يُغني الآخر ، في والمُحتريَّة بن ستَار المُثَرَّة بينهم ، وبحَعَل كل فريقٍ منهم يُغني الآخر الاحَن والمُحتريَّة بهراسان ، واستقالَ المُشَرِّق بنهم واحتَرابهم ، ويُحتَلرُهم الحَمَلُ والاحترابهم ، ويُحتَلرُهم الحَمَلُ والاحْتَد القديمة ، و ويُتَصَرُّوهم الحَمَلُ على والمُحَدِّز الهم ، ويُحتَلرُهم الحَمَلُ مِن اللهم واحتَرابهم ، ويُحتَلرُهم الحَمَلُ عَلَي المُولِونَ والمُحَدِّز الهم ، ويحتَلرُهم الحَمَلُ مِن المَديمة ، والمُحَدَّر المُعَالِق المُحَدِّز المِن والمُحَدِّز المِن والمُحَدِّز المُنْ المُنْ المَالِق المُحْرَّة عِمْ واحْتِرَابهم ، ويُحتَلرُهم الحَمَلُ المُنْ المُنْ المُعْمَلُ المُنْ المُعْلِق المُعْمَلُ المُنْ المُعَلِّق المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ

اللّــاهِمَ ، الذي جَعَلَ يُطْبَقُ عليهم ، ويُهدَّدُ وُجُودَهم ومَصِيرَهم ، ويُثْلِرُ بَتَدَاعي دَوْلتهم ، ويُثْرِبُ عَنْ خشيتِه مِنْ ضَعْف الإسلام ، فإنه يقول (١٠) :

أبيتُ أَرْعَى النَّجومَ مُرْتَفِقاً إذا اسْتَقَلَّتْ تَجْرِي أَوَائِلُهَا(") مِنْ فِيقْنِهِ أَصْبَحَتْ مُجَلَّلَةً قَدْ عَمَّ أَهْلَ السَّلاةِ شَامِلُهَا "أَمَّ مُرَافِقاً مَنْ بُواسانَ والسمِرَاقِ ومَنْ بالشَّامِ كُلُّ شَجَاهُ مُتَافِلُهَا فَالنَّاسُ مَنِا فِي لَوْنِ مُظْلِيةٍ دَمْسَة مُلْتَجَةً عَبَاطِلُهَا(ا) يُعْفَى بال جَهْلِ سواء فيها وَصَاقِلُهَا فَالنَّاسُ فِي كُرْبَةٍ يَكَادُ لَهَا تَنْسِدُ أَولادَهَا حَوَاسِلُهَا اللهِ وَالنَّاسُ فَي كُرْبَةٍ يَكَادُ لَهَا تَنْسِدُ أَولادَهَا حَوَاسِلُهَا اللهِ وَاللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مُنْهَمة عمياء تَفْتَالُهم عَوَاسِلُهَا اللهُ يَتَعْدُونَ مَنِا فِي ظِلْ مُنْهَمة عمياء تَفْتَالُهم عَوَاسِلُهَا (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

ومنها قصيدةً للمفصَّلِ بن خالدِ السَّلَميَّ القَيْسِيَّ، أَذَاعَهَا في تلك الأَرْمَةِ بَحْراسان. وهو يُعْلِنُ فيها أنه اشار على العالية أنْ يكفوا عن التَّمَرُّدِ والشَّعبِ والتَّصَدِّي لِلْمُصَرِّةَ، ويَمْتَنِعُوا من مُتَابِعة زعيمهم جُدَيع بن على الكِرْماني، فإنه مُتُهَرِّدٌ لا يُبْلِى ما أقدمَ عليه، فلم يَعْتِبُوا بِقَوْلِهِ، بل مَضَوَّا يتحلُونَ المُصَرِيَّة، ويُحارِبونهم، ويُفْحِشُونَ في الرَّدِّ على كُلِّ مَنْ نَصَحهم، ثم يُحَوِّفهم الهَلَاكَ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطيري ٧: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) المُرْتَفِقُ: اللَّكِيُّ على مرفقه, استقلت: عركت وسارت.

<sup>(</sup>٣) الجلة: العامة.

 <sup>(3)</sup> الدهماء: الفتنة السوداء المظلمة. الغياطل: جمع غيطلة. وهي الظلمة المتراكبة. المُلتجة: الشديدة
 الكشفة.

<sup>(</sup>٥) تنبذ: تطرح وترمي.

<sup>(</sup>٦) المبهمة: المصلة المستفاقة لا تأثى لها ولا تعارَّج منها.

واللَّمَارِ، فإنَّ العَلَّوُ يَترَصَّلُ لَهُم، ولأَحْلَافِهِم من الرَّبعية، وخَصُومهم من المُفَسِرِيَّةِ، بل إنه قد أحاطَ بهم، وجَعَلَ بَتَنظِرُ الفُرَصَ فيهم، فإذا أمْكنته أبادَهم، ولم يَثْرُكُ أحداً منهم، إذ يقول (١٠):

قَدْ قُلْتُ للأَزْدِ قَوْلاً مَا أَلُوْتُ بِهِ نُصْحاً وأَعَلَّتُ القَوْلَ لَوْ نَفْعَا يا مَمْشَرَ الأَزْدِ إِنِي قد نَصَحْتُ لكم فلا تُطِيعوا جديماً أَيًا صَنَعًا فا تَشَاهَوْا ولا زَادَتُهُمُ عِظْةً إِلاَّ لَجَاجاً وقالوا الهُجْرَ والقَلَمَا (١٠) يا مَمْشَرَ الأَزْدِ مَهْلاً قد أَطْلَكُمُ مَا لا يُطَاقُ له دَفْعٌ إِذَا وَقَعَا ومنها قصيدةً للعباس بن الوليد بن عبد الملك ، صافحها حين علم أنَّ أخاه بزيد بن الدلد يَدَّ يُعمَّ فيها هيه وهم تُفْقَى فيها قَلْمَهُ .

ومنها قصيدة للعباس بن الوليد بن عبد الملك ، صاحها حين علم ان اخاه بزيد بن الوليد يتربّص أن الحاه بزيد بن ليد ، ويَستَمَى في خَلْعِو. وهو يَقَمَى فيها فَوَمَهُ عن الفَرْقَةِ ، ويَدَعُوهِم إلى الوَحْدةِ ، ويسأهم أنْ يتأسوا بالأمويين الأوائل ، أهل الوَحْدةِ ، والعَرْمُ ، الذين أَحْسَنُوا السِّرةَ ، فاستُتَبُّ مُلكُهم ، وانقاد الناس لهم ، فإنهم إنْ قَعلوا ذلك حَموا دولتهم ، وصَانُوا عِزْتهم ، ويُدكّرُهم أنَّ الناس زَهدُوا في خلاقتهم ، وسَيْمُوا سِيَاستهم ، وأنه لا بقاء لهم إلا إذا استُقامُوا ، فإن الناس لا يَصلُحون إلاَّ إذا صَلَحَ القُوامون عليهم ، إذ يقول (٢٠) : استُقامُوا ، فإن الناس لا يَصلُحون إلاَّ إذا صَلَحَ القُوامون عليهم ، إذ يقول (٢٠) : يا قَوْمَنَا لا يَحَدُّوا يَهْمةً لكمُ إنَّ الإلهَ لكم فها مَضَى صَنَمُ (٤)

<sup>(</sup>١) معجم الشعراء ص: ٢٩٨.

 <sup>(</sup>٢) اللجاج: التادي في الشر. الهُجُر: القبيح من القول. القلع: القحش من الكلام الذي يقبح

 <sup>(</sup>٣) تهذيب تاريخ ابن عساكر ٧: ٧٧٧ . وأنساب الأشراف الضلوط ٧: ٩٣٩ ، وتاريخ الطبري ٧: ٩٣٨ ، والبداية والنهاية والنهاية

<sup>(</sup>٤) الصُّنَّم : الحافق الماهر، ولعله يريد أن الله أكرمهم وتُوَلَّأُهم برحمته وهدايته.

فَانَتُمُ اليَّرِمُ الْمُلْ المُلْكِ مُدُّ حِقَبِ والهَلُ دُنيا ودين ما به طَمَعُ فَانَهُ النَّهُ الدَّيِّ مُجْتَعُ الْأَنْ اللَّيْنِ مُجْتَعُ الْأَنْ اللَّيْنِ مُجْتَعُ الْأَوْلَى نَصِرُوا حتى تَوْلُوا وما خافوا وما جَرِعُوا وَمُودُ الدِين مُتَصَدِعُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ الدِين مُتَصَدِعُ اللَّهِ عَلَيْ وَلَا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَلَا عَرَقُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ومنها قصيدةً لعبد الله بن عمر العَبْليَّ العَبْشَميَّ، تَظْمَها بعدَ أَنْ صَرَعَ يزيدُ بن الوليد ابنَ حَمَّد الحَلاقةَ من إبراهيم بن الوليد ابنَ حَمَّد الحَلاقةَ من إبراهيم بن الوليد، وقائلَهُ عَلِها لَقَرَّ من الأَمْرَاء الأمويين. وهو يَتَأَلَّمُ فِيها لِمَا آلَ إليه قومُهُ مِنْ تَنَافِر وَتَدَابُر، وتَعْوِيلٍ عَلَى السَّيوف والرَّماح في حَلَّ ما يَنْشأُ بينهم مِنْ خُصُوماتٍ ومَشاحَنات، ويُناشِدُهم أَنْ يُمْسِكُوا عن التباهُضِ والتَّصادُم وإراقة دماتهم

 <sup>(</sup>١) نَحْتَ: نَشَرَ وقَطع. الأثلة من كل شيء: أصله، ويقال: فلان ينحت أثلتنا: إذا قال في حَسبه
قيحاً.

<sup>(</sup>٢) أَخْمَ: أَطَامُ اللَّحَمَ. رَبِّعَ: نَبِيمَ وَلَهَا.

<sup>(</sup>٣) المشرقية: السيوف المنسوبة إلى المشارف، وهي قرى من أرض اليمن.

 <sup>(3)</sup> السمهرية: جمع سمهري، وهو الربح الصليب المود، ينسب إلى رجل اسمه سمهو، كان يبيعُ
 الرَّماح بالخَمَّة في سيف البحرين وعان. الطوروة: الهمدة المسئوة. شرع: مفتحُ ميلول.

بأيلديهم، واغنيال إحديهم للآخر، ويهيب بهم أنْ يَحْتَكُوا إلى العَقْلِ حتى لا يُقْنُوا الْفَلْمِ حتى لا يُقْنُوا الْفُلْمِسِم، فهم أُول ماضم الْفُلْمِسِم، فهم أُول ماضم مُمُثْرِق، ومَجْدِ عَربِق، فخليقٌ بهم أنْ يَتْوَادَعُوا ويتَصافوا، ويتَصَامُوا ويتكاتَفُوا، لكي يَحْقُطُوا مُنْطَانَهُم من الزَّوال. ويُصَرِّحُ أنه رَجَا مَرُوَانَ بن محمدِ أنْ يستمى في رأب الصَّدْع بينهم، ويستمين بكرامهم وأهل الفَصْل منهم. ويتمنَّى على الله أنْ يَعْمِمهم من الفَناه، ويُثَبَّتُ مُلكَهم، فهم عامةً أَصْحَمُ الناس عِزَّا وشَرَقًا، ومِنادَتُهُمُ خاصةً أعْظَمُ الرِّجالِ حِكْمة وخْتَكَةً، إذ يقول ":

ما بالُ عَيْنِكَ جَائِلاً أَقْدَاؤُهَا شَرِقَتْ بِعَبْرَتِهَا وَطَالَ بُكَاؤُهَا (٣) ذَكَرَتْ عَشيرَتَهَا وَفُرْقَةَ بَيْنِهَا فَطُوَتْ لِللّٰكَ عُلَّةً أَخْشَاؤِهَا (٣) واعْشَادَهَا ذِكْرُ العشيرةِ بالأسى فَصَسِاحُهَا نابِ بها وسَسُاؤِها شَرَكُوا العِدَا فِي أَمْرِهم فَتَعَاقَدَتْ مَهَا الفُتُوقُ وَقُرَقَتْ اهْوَاؤُهَا(١) ظَلَّتْ هناكَ وما يُعاتِبُ بَعْضُهَا بَعْضاً فَيْتُم ذا الرَّجاء رَجَاؤُها إلا بِمُرْهَفَةَ الظَّباتِ كَانَّهَا شَهُبٌ تَقِلُ إِذا هَوَتْ أَخْطاؤها (٥)

<sup>(</sup>١) الأغاني ١١: ٢٠٧.

رم، الجائل : المُشَرَدُ. الفَلَك : ما يقع في ألعين من تراسِو أو تِبْنِ أو تَرسَخ ، وما ترمي به . شرقت عبنه باللّمج : جانز وأصله من شرق بالريق وبلمله أي فحصٌّ به .

 <sup>(</sup>٣) البين هنا: الوصلُّ والالتحامات والمودّات. طوت هنا: عمل لازم بمعنى انطوت. والطلة هنا: حرارة الحزن، أي: فانطوت أحشاؤها لذلك على غلة من الحزن.

<sup>(</sup>٤) الفتوق: جمع فتق، وهو الشق والصدع.

 <sup>(</sup>a) مرهفة الظبات: السيوف الرقيقة الحادة.

وبِحُسُّلِ زُرْقٍ يكونُ خِصَابُهَا عَلَىٰ اللَّحورِ إِذَا تَفِيضُ دِمَاؤُهَا(١) فَبِلْكُمُ أَسْتَ تَعَابَعْ بِينَهَا فَلْقَدْ خَدْيِتُ بِانْ يُحَمَّ قَصَاؤُهَا(١) ماذا أَوْصُلُ إِنْ أُمبَّةُ وَدَّعَتْ وبقاء سكَّانِ البِلادِ بَقَاؤُهَا الْهُلُ الْوَلِدِ بَقَاؤُهَا الْمُلَا الْمِلادِ بَقَاؤُهَا الْمُلادِ بَقَاؤُهَا الْمُلادِ مَمْ وَهُمْ أُمراؤُهَا سرُمَّ يُضِيءُ دُجَى الظَلَامِ ضِياؤُهَا فَيَنْ أُمبَّةُ وَدَّعَتْ وتَتَايَعَتْ لِقَوْاية حَمِيتْ هَا خُلَقَاؤُهَا(١) فَلَيْنَ أُمبَّةُ وَدَّعَتْ وتَتَايَعَتْ لِقَواية حَمِيتْ هَا خُلَقَاؤُهَا(١) لَلْبَرَدُّعَنَّ مِنَ البَهِرِيَّ عِرَقُهَا ومن البلادِ جَالُهَا ورَجاؤُهَا ومِن البلادِ جَالُهَا ورَجاؤُهَا ومِن البلادِ جَالُهَا ورَجاؤُهَا ومِن البلادِ جَالُهَا ورَجاؤُهَا لَهَا مُعْمَى حَرْب العشيقِ بِينَهَا هَا أُلَا تَهي جُلا يُعَلِي عَلَى عَزْلِهِ عَلَيْهَا وَوَعَاؤُهَا (٥) لَعَلَى حَرْب العشيقِ بِينَهَا هَا أَنْ اللهِ عَلَى عَلَيْهَا عَوْفَاؤُهَا (٥) لَعَلَى وَأَنْكُمْ اللّهُ لَلْكُومُ مُولِكُمْ اللّهُ اللّهُ مَنْ البَلادِ مُعَلِّمُ عَلَيْقَا أَنْ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللل

 <sup>(</sup>١) الفَسَّل: جمع عَسُول، وهو الزُّمْخُ اللَّمَاثُ الفَسطرب الشديدُ الاهتزاز. الزُّرْق: المصالمية. المَلَق: اللهم الجاملُ الفليلاً، واحيدُهُ عَلَقة، وهي القطمة منه.

<sup>(</sup>٢) يحم: يُغْفني.

<sup>(</sup>٣) خام في الحرب؛ نكص وَجَين، فلم يَظْفَرُ بخيرٍ.

<sup>(</sup>١) تَتَابِعت: أسرعت في الشر.

 <sup>(</sup>٥) اللَّهِي: جَمْعُ نُهْية، وهي العقل، ويقال: يكون واحداً وجمعاً.

<sup>(</sup>٦) الْوَقُود: الحَطب. وإذكاءُ النار: رَفَّتُهَا بعدُ إشعالها.

<sup>(</sup>٧) الرواح: الارتياح.

<sup>(</sup>٨) حبا: أعْطَى.

فأجابَ رَبِّي في أميَّة دَعْوَتِي وَحَمى أُميَّةَ أَنْ يُهدُّ بِنَاوُهَا وحَبَا أُمِيِّةَ بِالخِلافةِ إِنَّهِم نُورُ البِلادِ وزَيْنُهَا وبَهاؤُمَا فَبُو أُميَّةَ خَيْرٌ مَنْ وَطِئَ النُّرَى شَرَفاً وأَفْصَلُ ساسة أُسرَاؤُهَا وهذه صورةً مُظْلَمةً استَعَرَّتْ عليها الأحْوَالُ في آخر المُشرُ الثالث من القَرْنِ

وهذه صورةً مُظْلَمةً استُقرَّتْ عليها الأحْوَالُ في آخرِ المُشْرِ الثالث من الْفَرْنِ الثاني، وهمي صُورةً إطارُهَا الفَسادُ والانْحِرافُ، وزَواياها التَّقرُّقُ والانْحِادَلُ، وخُطُوطُهَا الثَّلَمُورُ والانْحِطاط، وأَلْوانُهَا الْهَوَاجِسُ والوساوِسُ، وظِلاَلُهَا اللفَرَعُ واللَّمُورُ!

ومن أجَّلِ ذلك مَلَّ النَّاسُ الأمولِينَ، وكَرِهُوا حُكَمَهُم، واستَثَقَّلُوا أيَّامَهُم، واستَثَقَّلُوا أيَّامَهُم، واستُبْطُأُوا وَالسَّبْطُأُوا وَالسَّبْطُأُوا وَالسَّبْطُرَ عليهم الحَرْنُ، وسَيْطَرَ عليهم الشَّياعُ، النَّشَاوُمُ، وتَمَثَّقُهُم الإحساس بالضَّياعِ، واستُبَلَّ بهم الحَوثُ على الإسلام.

ومن أجل ذلك أيضاً أخلوا يَنطَلُمُونَ إلى المُثْقِذِ الذي يُخلَّصُهُمْ من البَلاهِ الدائم، ويُنجَّيم من الشَّقاء المُقرم. وكان المَهْدِيُّ المُنتَظَرَّ هو ذلك المُثَقِدُ الذي يَخلُمونَ به، ويَتَوَقَّمُونَ خُرُوجَهُ، ويتشوَّقُونَ إلى رُونَيَهِ. ويَرْجُونَ قِيامَهُ، ويَتَرَقَّونَ حُكْمَهُ، ويَمْقِدُونَ عليهم أمَانِيَّهم في التَّصْحِيح، ويرْبِطونَ به آمالَهم في الرَّصْلاح(۱).

<sup>(</sup>١) انظر السيادة العربية ص: ١٧٧، وضحى الإسلام ٣: ٣٣٨، والمهدية في الإسلام ص: ٤٣.

#### (٢) نُشُوءُ عقيدة المَهْدِيُّ

وتحدث فان فلوتن (١) واحمد أمين (٢) عن عقيلة المهلدي حديثاً طويلاً ، ويَحقَهَا الشيخُ سعدُ محمد حسن بحثاً مُفَصَّلاً ، إذ أَفْرَدَ لها كتاباً كاملاً (٢) ، ثم دَرَسها الدكتور عبد العزيز الدوري في الفَرْنَينِ الأولو والثاني الهجريّينِ ، فاستُقصَى الفَوْلَ فيها استِقصا شديداً ، ومَحَسَّها تَشْحيصاً دقيقاً (١) ، ورَجَّعَ أنها فكرةً إسلاميةً مُبكّرةً ، ولكنها تأثّرت بمُؤثّرات أجنبية بمرور الزَّمَنِ (٥) ، فإنها كانت معروفةً في المُشوّنةُ الله المُشرّر الزَّمْنِ من القرّن الأول ، فني وتَعق صفين كانَ شيعةً على بن أبي طالب يُستَعوّنهُ

<sup>(</sup>١) السيادة العربية ص: ١١٥ ... ١٢٧.

 <sup>(</sup>٧) ضحى الإسلام ٣: ٣٥٥ -- ٣٤٦ وانظر كتابه المَهْلَتِي والمُهْلَكُونِة، طبع دار المارف بمصر ١٩٥١.

<sup>(</sup>٣) انظر كتابه المهدية في الإسلام، طبع دار الكتاب العربي بمصر ١٩٥٣.

<sup>(</sup>٤) الفكرة المهدنية بين المدعرة العباسية والعصر العباسي الأول. مقالة في هراسات عربية وإسلامية مهداة إلى إحسان عباس. - الجامعة الأميركية في بيروت ١٩٨١ ص: ١٩٣٣ ـ ١٩٣٣.

 <sup>(</sup>٥) الفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والعصر العباسي الأول ص: ١٣٤، وانظر السيادة المدينة ص:
 ١٠٨ - وضحى الإسلام ٣: ٣٤٣. والمهدية في الإسلام ص: ٩٤.

المَهْدِيُّ (1) ، وكان أنصارُ معاويةَ بن أبي سُفيانَ يُسَمُّونَ عَيْمَانَ بنَ عَقَّانَ المَهْدِيُّ (1) .

وذهب أحمد أمين إلى أنَّ الشبعة هم الذين اخْتَرْعُوا عقيدة المهْدِيِّ، مُ اخْلَهَا عنهم السُّفيائيُّونَ والمباسيُّونَ ، وقُلُدُوهم فيها ، وكان اليَّاسُ هو السَّب النَّمْسيُّ الذي حَمَّلهم على اخْتِراعها ، فإنهم كانوا يُعبِّرون بها عن طُمُوجِهم السياسيُّ ، وأنَّ الحَلاقة تعسيُّ إلهم بعدَ حين (").

والتُحَلّ زعماءُ الأحزابِ المعارضةِ للأمريَّينَ عقيدةَ المَهْديُّ، كما التُحَلَّمَا الأمويون وغَالْبُوهم عليها، وحَارَبُوهم بها. وأَعْرَبُوا عن ذلك بأسماء مختلفةِ كالمَهْدِيُّ، والسَّفيانِيُّ، والقَحَطانِيُّ، والقائم، والثّاصِر، والمنصور (1).

<sup>(</sup>١) وقعة صفين ص: ٣٨١.

<sup>(</sup>٣) وقعة صفين ص: ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) ضحى الإسلام ٣: ٢٤٢، وانظر المهدية في الإسلام ص: ٤٨، ٩٣.

<sup>(</sup>٤) الفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والعصر العباسي الأول ص: ١٣٤.

#### (٣) المَهْديُّونَ من العَلويِّينَ

وكان المَلْوَيُّونَ وشيعتُهم أَوْسَعَ الأَحْرَابِ اسْتِفلالاً لتلك العقيدة ، وأكثرهم للما وأشدَّهم تُستُونَ عليَّ بن أبي الله الله وأشدَّهم تشويلاً عليها ، فقد ظُلُّ الغلاةُ من شيعتهم يُستُونَ عليَّ بن أبي طالب بعد وَقانِه المَهْدِيُّ (1) ، وكان سليان بن صُرَّد الحُرْزَاعُ يُصِفُ الحسين بن علي بن أبي طالب بأنه دالمهابي أبن المهابي الله وكان عمد بن علي بن أبي طالب المعرف بابن المحتاذ بن أبي عبيد المحتاد المحتاذ بن أبي عبيد المحتاد المحتاد المحتاد المحتاد المحتاد المحتاد المحتاد (1) ، ويقول كثير بن عبد المحتاد الخاعى (1) :

هُوَ الْمُهْدِيُّ خَبَّرِناهُ كَعْبُ أَخُو الْأُحْبَارِ فِي الْحِقْبِ الْخُوالِي

 <sup>(</sup>١) مقالات الإسلاميين ١: ٥٨م، والفرق بين الفرق ص: ١٤٣، ولللل والنحل ١: ١٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٥: ٥٨٩، والكامل في التاريخ ٤: ١٧٨.

 <sup>(</sup>٣) نسب قریش ص: ٤١، وطبقات این سعد ه: ٩٤، ٩٥، ١٠، وأنساب الأشراف ه: ٢١٨.
 ٢٢٢، وأخبار الدولة العباسية ص: ٢٠٠، وتاريخ الطبري ه: ٨٥، ٦: ١٤، ١٦، والكامل في التاريخ
 ١٦٣، ١٦٤، ٩٢٠، ووفيات الأعبان ٤: ٢٧٠، وتبليب البليب ٩: ٣٥٤، ١٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) نسب قريش ص: ٤١، ومروج الذهب ٣: ٨٧، والأغلق ٩: ١٦، وديوانه ص: ٣

وكان بعضُ شيعة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يُلقَبونَهُ المَهْديُّ، وفي ذلك يَمُولُ بعضُ الشعراء المؤيدين للأمويين يُخاطب الطَّالبين بعدَّ خُروح زيدٍ وقَتْله (٣) :

صَلَبْنَا لَكُم زَيْداً على جذْع نَخْلَةٍ ولم أَزَ مَهْدِيًّا علَى الجِذْع يُصْلَبُ

وأشاع الحَسَنَيُّونَ في العُشْرِ الثالث من القَرْنِ الثاني أنَّ المَهْديَّ منهم ، وذكروا من نَسَبِهِ وَوَصْفِهِ ما يَدُلُّ على ذلك ، قال أبو الفرج الأصفهاني (1): وكانَ يُوجَدُ في الرواية أنه يَمْلِكُ رَجُلُّ اسمهُ اسمهُ النبي صلى الله عليه وآله ، واسمُ أُمَّهِ على ثلاثة أحرَّف ، أوَّلْهَا ها قو آخرها ذالٌ ، وكانوا يَقْلُونَ عمد بن عبد الله بن الحسن ، وأمه هند (6) ، ، وقال (7): وكان من أفشل أهل بَيْيهِ ، وأكبر أهل زمانه في زمانِه ، في عِلْمِهِ بكتابِ الله ، وحِفْظِهِ له ، وفقهِ في اللّين ، وشجاعتِه ، وجُودِه ، وبأميه ، وكلَّ أَمْرِ يَجُمُلُ مَثْلِه ، حتى لم يَشَكُ أحدٌ أنه المَهْدِيُّ ، وشاعَ ذلك في العَامَّةِ ، وقال (7): «كانَ أهلُ بيته يُسمَّونَهُ المَهْدِيُّ ، ويُقَدِّرونَ أنه الذي جاءت فيه

 <sup>(</sup>١) مروج اللحب ٣: ٢١٩، وانظر رسائل الجاحظ للسندوبي ص: ٧٩، وشرح نبج البلاغة ١٥:
 ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) مقائل الطالبين ص : ٣٩٩ , ومتنخب كنز الهال في سنن الأقوال والأفعال ، بهامش مسئد الإمام أحمد بن حنيل ١ : ٣٠ , وانظر الفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والعصر العباسي الأول ص : ١٧٩ . (٣) هي هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الأصود بن الطلب بن أسد بن عبد العرضي بن قصي . وانظر مقائل الطالبين ص : ٣٣٥ ، وجدهوة أنساب العرب ص : ١١٨ . ١١٩).

<sup>(</sup>٤) مقاتل الطالبين ص: ٢٣٣٠.

 <sup>(</sup>a) مقاتل الطالبيين ص: ٣٣٣ . وانظر الفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والعصر العباسي الأول ص:
 ١٢٩ .

الرواية 8. وكان أبوهُ يُلديمُ ذلك ويُرَوجُ له في قومه ، إذ كان يقول لهم (1): دقد عَلِمَتُمْ أَنَّ ابني هذا هو المَهْاسِيُّة . وعندما ثار محمد بن عبد الله بن الحنسن على أبي جعفرِ بالمدينة سنة خمس وأربعين وماثةٍ ، وجَعلا يتراسلان ، سَمَّى نفسه المَهْامِيَّ ، إذ يقول في رَدِّو على كتاب أبي جعفرٍ إليه (1): دمن عبد الله يحمدٍ المَهْامِيَّ أُميرِ المُؤمِنين إلى عبد الله بن محمدٍه .

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبيين ص: ٢٠٦ ، ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) الكامل للمبرد ٤: ١١٤، وتاريخ الطبري ٧: ٥٦٧، وتاريخ الموصل ص: ١٨٢.

## (٤) القَحْطَانيُّ المُتتَظر

وكان اليمانية بتمَلَقُونَ بالقَحْطَانيَ السُتَظَرِ، ويَرْجُونَ ظَهُورَهُ، ويَمْتَفِئُونَ آنه يُردُ السُّلْطَان إليهم، وكانها يَرُوُونَ الأحاديث في ذلك، ومن غريب الأمْرِ أن السخاريُ، على جَلَالِهِ وإهْمَالِهِ لجميع أحاديث المَهْلِيُّ، قد رَوى حديث القَحْطاني وصَحَّحه! إلي يقول (١): وحَدُثنا عبد العزيز بن عبد الله حَلَّتني سليانُ عن تَوْرِ عن أَنْي النَّيْثِ عن أَبِي هَرِيرةَ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقومُ الساعةُ أن النَّيْثِ عن أبي هَريرةَ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقومُ الساعةُ أنه سمع الرسول يقول (١): وسيكونُ بعدي خلفاء، ومن بعد الخلفاء أمراء، ومن بعد المُلُولُ جبابرةً، ثم يُخرجُ رجلٌ من أهلٍ بَنْتِي، يملأُ بعد الأرضَ عَلَلاً كما ملت جَوْراً، ثم يُؤمَّرُ بعدهُ الفَحْطانيُّ، فوالذي بعني بالحَقَّ ما هو يلونهه.

وفي سنة إحدى وثمانين خَرَجَ عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث الكِنْديُّ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٩: ٨٥، والنباية في غريب ألحديث والأثر ٢: ١٩٣.

 <sup>(</sup>٢) متنخب كتر العال في سنن الأقوال والأفعال. بهامش مسند الإمام أحمد بن حنبل ٦٠ .٣٠.

بسجستان ، وأقبل نحو العراق ، وخَلَع الحجاج بن يوسف وعبد الملك بن مروان ، ورحم أنه القحطائي الذي يترقبه اليمانية ، وأنه يرجع الولاية اليهم ، ولَقَب نَفْسَهُ الناصر، قال المسعودي (١٠) : وسَمَّى نفسه ناصر المؤمنين ، وذكر أنه القحطائي الناصر ، قال المسعودي أنه القحطائي على ثلاثة الله ي تنظره اليه ألملك فيها . فقيل له : إنَّ القحطائي على ثلاثة أحرف ، فقال : اسمى ه . ولَقَبْتُهُ ابنهُ سَهْم بن أخرف ، فقال : الله التميية المناسور ، إذ تقول فيه (١٠) :

يا أيها السَّائلُ عَمَّا قَدْ كَانْ أَيْشِرْ أَثَاكَ الفَّوْثُ من سِجْسَتَانْ إسنا نِسزارِ وسَرَاةُ قَحْطَانْ وفيهم المنصورُ عبدُ الرحمنْ،

 <sup>(</sup>١) التنبيه والإشراف ص: ٢٧٢، وانظر البده والتناريخ ٢: ١٨٤، وراجع السيادة العربية ص: ١٢١، ولجمع السيادة العربية ص: ١٢١،

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف المخطوط ٢: ٢٢، وانظر الفهرست ص: ١٣٧.

### (٥) المهديُّ من المُرجِئة

وكان الحارثُ بن سُرُيع النيميُّ المُسْرِخِيُّ يَدَّعِي أنه المَهْدِيُّ المُشْتَظَر، وأنَّ الله بَمَنْهُ لِإِنْفَاذِ المُضْطَهَدِينَ، وإنَّصافِ المظلومين (1). ويبدو أنه أشاع ذلك في أنصارِه من العرب والموالي بعد أنْ أخفقت ثورتُه الأولى بخُراسانَ سنة ستَّ عشرةً ومائة (1)، ونفاهُ أسدُ بنُ عبد الله القَسْرِيُّ عنها، فسارَ إلى فَارَاب وراتا نهر سَيْحُونَ في تُحُوم بلادِ الترك واستَعَرَّ بها، ومن المحتمل أنْ بكونَ وَضَعَ حديثاً أثناء إقامته فيها، أكد به ما زَعمهُ من أنه المهديُّ المُشتَظَر. وقد رَواهُ أبو دَاوُد ققال (1): ويخرجُ رَجُلُّ وراء النبر، يقال له: الحارث، حَرَاثُ على مُقَدِّمتِهِ رجلٌ يقال له: المنْصُور، يُوسِلُ السَّعَلَ ورسلُ بقال له: المنْصُور، يُوسِلُ الله عليه وسلم، وَجَبَ يُوسِلُ أَلْ يُعمد كما مَكَنْتُ قريشُ لرسولو الله صلى الله عليه وسلم، وَجَبَ

<sup>(</sup>١) السيادة العربية ص: ٩٢، ١٢٧، والمهدية في الإسلام ص: ١٨٤.

<sup>(</sup>۲) تاريخ الطبري ٧: ٩٤ . ٣٣٩ . وتاريخ الموصل ص: ٣٧ . والميون والحمائل ٣: ١٨٨ . ١٨٨ . والكامل في التاريخ ٥: ١٨٣ . ١٨٣ . ٣٤٠ . والبداية والنهاية ٩: ٣٣٣ . ١٠ . ٢٦ . والسيادة العربية ص: ٩٠ . وتاريخ الدولة العربية ص: ٤٤٢ .

 <sup>(</sup>٣) سنن أبي داود ٤: ٤٧٧، وكتاب النباية أو الفتن والملاحم ١: ٢٨. وتاريخ ابن خالدون ١:
 ٥٩ه و مختصر تذكرة القرطبي ص: ١٩٣٣.

وعندما وجع الحارثُ بن سُرِيْجِ الثّميميُّ إلى مَرْو الشّاهجان سنة سبم وعشرين ومائة (11) ، بأمان يزيد بن الوليد له سنة سبب وعشرين ومائة (11) ، أمان يزيد بن الوليد له سنة سبب وعشرين ومائة (11) ، أشاع أنه صاحبُ الأعلام السَّود ، وأنه يُقاتِلُ بني أمية فَيَغْرِمُهم ويُتْتَزَعُ المُلْكَ مَنهم ، قال المائتي (11) : وكان الحارثُ يَظْهِرُ أنه صاحبُ الرَّابات السَّود ، فأرسلَ إليه نَصْرُ : إنْ كنت كما تَرْعُمُ ، وأنكم تَهُلِمونَ سُورَ دمشق ، وتُرْيَلُونَ أَمْر بني أمية ، فَحُدُّ مني خمسيائة رأس ومائتي بعير ، واحْيلُ من الأموال ما شِئْتَ وآلةِ الحَرْبِ ، وَسِرْ ، خمسيائة رأس ومائتي بعير ، واحْيلُ من الأموال ما شِئْتَ وآلةِ الحَرْبِ ، وَسِرْ ، فقد أَمْلَكُونَ عليه أَمْلُكُونَ عليه أَمْلُكُونَ عليه مَثَلُ مَلْ يَوْلُكُونَ أَمْر بني اللهَ مَن واليمن مَنْ صَحبني ، فقال نَصْرُ: فقد اسْتَبَانُ أنهم ليسوا على رأيك ، ولا هم مثل مَنْ صَحبني ، فقال نَصْرُ: فقد اسْتَبَانُ أنهم ليسوا على رأيك ، ولا هم مثل مَنْ صَحبني ، فقال نَصْرُ: فقد اسْتَبَانُ أنهم ليسوا على رأيك ، ولا هم مثل مَنْ صَحبني ، فقال نَصْرُ: فقد اسْتَبَانُ أنهم في عشرين ألفاً من ربيعة واليمن سَيْهالكُون فها يبنكم » .

وكان شعارُهُ في الحَرْب: يا منْصُور، وكان أنصارُهُ يُنادونَ به حين قَاتَلُوا نَصْرًا، وحَاوَلوا الاسْتيلاء على مرّو الشَّاهجان سنة ثمان وعشرين وماثة <sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٣٠٩، والكامل في التاريخ ه: ٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧: ٣٩٣ ، والكامل في التاريخ ه: ٣٠٧.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ٣٣١، والكامل في التاريخ ٥: ٣٤٢، والبناية والنهاية ١٠. ٣٦.

<sup>(\$)</sup> تاريخ الطبري ٧: ٣٣٣، والسيادة العربية ص: ١٧٧، ١٧٩.

ونادى الحاوث بالبيّنيّة للرُّشا من الأُنّة . (انظر تاريخ الطبري ٧ : ٩٥ - والكامل في التاريخ ٥ : ٩٨٣). ونادى بأنّ يكون الأثر شورى بين المسلمين. (انظر تاريخ الطبري ٧ : ٣٣٠ . ٣٣٩. والكامل في التاريخ ٥ : ٣٤٧ - ٤٣٥). وكان ذلك مما يدعو إليه مُرْجِخُه الجَبِّرِية والفَنْرُيَّة والمُؤرِّة والمؤرِّزج.

ويقال إنَّ الحارث دَمَا إلى البَّيْمةِ للرَّصَا من آل محمد. (انظر صنن أبي عاود ٧ : ١٣٥، والسيادة العربية س : ١٧٧).

ودعا الحارث أيضاً إلى القسل بالكتاب والسُّنة ، واستهالو أهل الحيّر والفَصْل . (انظر تاريخ الطبري ٧: ٣٩٠ ، ٣٩١ ، والكامل في التاريخ ٥ . ٣٢٨ ، ٣٤٧ ، والبداية والنهاية ١٠ : ٢٦ ، والسيادة العربية ص : ٦٤).

## (٦) السّفيانيُّ المنتظر

وحاكى السُّفيانيون سائر الأحزاب والفئات المعارضة في اعْتِناق فكرة المتهدي والتَّزُويج في اعْتِناق فكرة المتهدي والتَّزُويج في المؤلفية منهم، والتَّمَلُوها الله الموانيين، والْتَمَلُو بعض الاحاديث التي تشير إلى ظُهوره، ورجوع الحلافة إليهم على يَدِه. ولكنهم لم يُستَّمُوه المَهديُّ، بل سَمَّوهُ السَّفْياني، ويبدو أنَّ خالد بن يزيد بن معاوية هو الذي صَنَعَ حديث السَّمْياني، قال مُصْعبُ الزبيري ("): «زَصَمُوا أنه هو الذي وَضَع ذِكرُ السَّفياني وكثره، وأداد أنْ يكون للناس فيهم طَمَعٌ، حين غَلَبُهُ مروان بن الحكم على المُلك، وقال ابن تلري بردي ("): «قبل: إنه هو الذي وَضَع حديث السَّفياني المُلك، وقال ابن تلري بردي ("): «قبل: إنه هو الذي وَضَع حديث السَّفياني ويَ أنه بأتي المَهدي».

وأنكر أبو الفرج الأصفهاني قَوْلَ مُصْعَبِ الرُّبيري، وذهب إلى أن الناس حَملُوا

<sup>(</sup>١) ضحى الإسلام ٣: ٢٢٩ - ٢٤٢.

<sup>(</sup>۲) نسب قریش ص: ۱۲۹.

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة ١: ٢٢١.

<sup>(1)</sup> انظر الحديث في مختصر تذكرة القرطبي ص: ١٤٦.

حديث السفياني من طُرُق مختلفة، ولا سيا من طريق أهل البيّت ، يقول (١٠): وهذا وَهُمُّ من مُصْمَدِ، فإن السفياني قد رَواهُ غير واحدٍ، وتَتَابَعت فيه روايةُ الحاصة والعامة، وذكرَ خَبْرَ أَمْرِهِ أَبُو جَعفر محمد بن علي بن الحسين، وغيره من أهل البيّت».

وعلى الرغم مما ذكره أبو الفرج الأصفهاني فالراجع أن خالداً هو الذي اختَلَقَ حَديث السُّماني ، ثم نقلة الناس ، واستُفاضَتْ روايتُهُ بينهم من جهات وكان أخوالله ، وسببُ ذلك أنَّ خالداً كان يَطلَّبُ الحلافة بعد موت أخيه معاوية (") ، موكان أخوالله من كلب يُرشُحونه لها (١٠) . ولكنهم كانوا يعلمون أنَّ صِئرَ سنَّه يَطفَن في تَرْكَبَهم له ، وتَقْدِيمهم إياه . ومن أجل ذلك استَقرَّ المانية في مؤتمر الجابية سنة أربع وسنين على البيَّقة لمروان بن الحكم ، ثم خالد بن يزيدمن بَعْده (٥) ، وبايعوا لها بلك (١) . فكان خالد ولي المهاد بعد مروان بن الحكم (٣) . ولم يلبث مروان أنْ مروان أنْ مروان أنْ موان أنْ ، فاستأثر المروانيون

<sup>(</sup>١) الأطاني ١٧: ٣٤١.

 <sup>(</sup>۲) انظر ضحى الإسلام ۳: ۲۲۸ ، والسيادة العربية ص: ۱۲۰.

 <sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ه: ١٤٤، وتاريخ الطبري ه: ٥٣٧، والكامل في التاريخ ٤: ١٤٨.

 <sup>(3)</sup> أنساب الأشراف ه: ١٢٨، ١٣٤، وتاريخ الطبري ه: ٩٣٥، ١٩٣٥، و١٣٥، والكامل في
 التاريخ ٤: ١٤٧، والبداية والتباية ٨: ٢٤٠، والمنجوم الزاهرة ١: ٢٢١.

<sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف ٥: ١٣٥، وتاريخ الطبري ٥: ٥٣٧، والكامل في التاريخ ٤: ١٤٨.

 <sup>(</sup>٦) أنساب الأشراف ٥: ١٣٥، وتاريخ اليمقولي ٢: ٢٥٦، وتاريخ الطبري ٥: ٥٣٧، ومروج
 اللهب ٣: ٩٥، والكامل في التاريخ ٤: ١٤٩.

<sup>(</sup>٧) البداية والنهاية ٩: ٨١.

 <sup>(</sup>٨) تاريخ خليفة بن خياط ١ : ٣٧٨، وأنساب الأشراف ه: ١٤٥، وتاريخ اليحقوبي ٢ : ٧٧٧، والأخيار الطوال ص: ٨٥٥، وتاريخ الطبري ه : ١٦٠، ومروج الذهب ٣ : ٩٧، والكامل في المتاريخ ٤: ١٨٥، والباية والنباية ٨: ٧٥٥، والتجع الزاهرة ١ : ١٦٩.

بالخلافة من دون السفيانيين. ولم تُوَل نَفْسُ خالدٍ تَطْمحُ لِى الحَلافة ، وَتَهْفُرُ إلِهَا ، فَصَنع حديثَ السُّفياني ، وعَبَرٌ به عن أمله فيها . وكانَ أخواله من كُلْبٍ أَقُوى أعْوانِهِ ، فَتَناوَلُوا حديثَ السُّفياني بينهم ، وطَلُّوا يَرْجُونَ أَن تَمُودَ الحَلافةُ إِلى أُحدٍ من حَمَّدَةِ ابن أُخْتِهم ! .

وفي سنة اثنتين وثلاثين ومائة خرج أبو محمد زياد بن عبد الله بن يزيد بن معاوبة بن أبي سفيان على أبي العباس بحلب ، وادَّحَى الحَلاقة ، وقال ('' : «أنا السُّفياني اللهي بُرُوَى أنه يُردُّ دَوْلَة بني أمية » ، وآرَهُ الكلبية من أهل تَلنَّر وجهش ، والقيسيَّة من أهل تَنشَر بن ، ودعوا إليه ، وقالوا : هو السُّفياني اللهي كان يُلكُورُ ('' ع. فقاتله عبد الله بن على وهَرَمه ، فَشَر إلى تَنشَر ، واستُتر عند أخواليه من الكَلْبيَة مُدَّةً ، على مِيلَّيْنِ منها ، فَدُلُ عليه ، وقُتِل في أيام أبي جَشَر .

وقال المأمونُ يُصَرَّرُ رَقَّبُ اليَائِيَّةِ من أهلِ الشام للسفياني<sup>(٣)</sup> : وأمَّا قضاعة فَسادَتُهَا تَتَنَظِرُ السُّغيانيُّ وخُرُوجَةُ فتكون من أشياعه ».

وأصبحَ السُّمياني بعد سُقوطِ الدواتِ الأمويةِ يُمثَّلُ تَطَلَّمُ بَقَايا الأمويين وتَوَالِيهم وأنصارهم من الشَّاميين إلى عَوْدةِ المُلُكِ إليهم، فَمَلَّقُوا عليه آمالَهم السياسية، وأقامُوا يُنتظرونَ خُرُوجهُ ورَجْمَتُهُ، ثم وضَموا في ذلك مُلْحمةً طويلة، قال المَستُودي (٤٠): ورأيتُ في سنة أربع وعشرين وثلاثمائة بمدينة طبرية من بلاد

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧: ٤٤٤، وتهذيب ناريخ ابن عساكر ٥: ٤٠٦، والكامل في التاريخ ٥: ٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٨: ٢٥٢، وتاريخ الموصل ص: ٤٠٩، والكامل في الناريخ ٦: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) التنبه والإشراف ص: ٢٩١.

الأُرْدُنَّ مِن أَرْضِ الشام؛ عند بعض مَوالي بني أمية ، مِشَ يَتَتَجِلُ العِلْمَ والأدب ، ويَتَحَجَّرُ إلى المُثَالِّةِ كتاباً فيه نَحْوَ من ثلاثماثة ووقة ، بخط جموع مُتَرْجم بكتاب : والبراهين في إمامة الأمويين ، و ونشر ما طُويَ من فَصَالِلهم ، أبوابُ مُتُرجمة الكاللهم ، أبوابُ مُتَرجمة الكالله مَعَلَّم الله المنافقة والله المنافقة والمنافقة عن المنافقة والمنافقة والمنافقة

ومن طريف ما رُويَ في هذا الباب أنَّ الشيعة لَقُقُوا بعض الأحاديث التي تشيرُ إلى أنَّ المَهْدِئُ يَقاتلُ السَّمَائِيُّ إذا ظَهْرَ، ويَقْضِي عليه وعلى مَنْ يتبعهُ من الكَلْبِيَّة، فقالوا (١) : « فَسَبِياعِ الناسُ المَهْلِيئِ يومنل بمكة بينَ الرُّكْنِ والمقام ، ثم إنَّ المَهْلِيئَ يقول : أيها الناسُ ، اخْرُجُوا إلى قتال عَلَّوْ اللهَ وَعَلَوْكُم ، فَيُجِيُونُهُ ولا يَعْصُونَ لَهُ أَمْراً ، فيخرجُ المَهْلِيئُ ومَنْ معه من المسلمين مِنْ مكة إلى الشام لمحاربة عروة بن . محمد السَّعْياني ، ومَنْ معه مِنْ كَلْبِيهِ ! إ

وحُكيَ عن عبد الله بن عباس أنه كان يَتَنبُّأ بما يُشْيِهُ ذلك، وأنه كان يقول (٢٠): «يَمْرُجُ رَجُلُّ يُقَالُ له: السُّمَاني في عُسَقِ مَشْتِ، وعَامَّةٌ مَنْ يَتَبَعُهُ مَن كُلْبِ، فَيَقَلُلُ حَتَى يَبْثُمُرُ يُطُونَ النَّسَاءِ، ويَقَلُلُ الصِبَانَ، فَتَجُمْعُ هُم قَبْسٌ، فَيَمَّلُهَا

 <sup>(</sup>١) غنصر تذكرة القرطبي ص: ١٣٤، وواجع ما ورد في سنن أبي داود ٤: ٤٧٥، وسنن ابن ماجة ٢:
 ١٣٥ وكتاب النهائية أو الفتن والملاحم ١: ٧٧، وتاريخ ابن خطدون ١: ٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) منتخب كنز العال في سنن الأقوال والأفعال بهامش مسند الإمام أحمد بن حنبل ٦: ٣١.

حتى لا يُمنّعَ ذَنَبُ تُلْعَةٍ ، ويخرجُ رجُلُ من أهْلِ يَثِنِي فِي الحَرَّة ، فَيَلِّغُ السَّفيانيَ ، فيعثُ إليه جنداً من جُنْدِهِ ، فينرمهم ، فيسيرُ إليه السفيانيُّ بمن معه ، حتى إذا صار بينّداء من الأرضِ خُسيفَ بهم ، فلا يَنْجُوّ منهم إلاَّ المُخَبِّرُ عَلْهمه !!

وعلى هذا النَّحْوِ امتدت الحَرْبُ بين شيعةِ الأمويين وبين شيعةِ العلويينَ والمَّاسِين الى القَصَصِ والمَلَاحم، فكان شيعةُ الأمويين يَدْكُرُونَ أَنَّ السَّفياني إذا خرجَ يَهْزِمُ العَّاسِين ويَستَخْلِصُ الحَلافة منهم، وكان شيعةُ العلويين والعباسيين يُردُدُونَ أَنَّ المَهْدِيُّ يَتَصَدَّى للسُّفياني إذا ظَهَرَ ويَقَتُلُهُ ويَقَتُلُ أنصارَهُ من الكَلْبَةِ ، أو أَنَّ اللهَ يُغْنِيهِ ويُغْنِهِم جميعاً إلاَّ من يَرْوي خبرَ هلاكهم !

# (٧) المَهْدُيُّونَ من الأمويين

ونازع الأمويُّونَ الفرق والجاعات المناهضة لهم في لَقَبِ المَهْدِينَ قَبُلَ سَهُوطِ 
دُولتهم ، وسَمَوا إلى أنْ يَطْلِبُوا عليه ، ويشتهروا به ، وجَدُّوا في تنجية خصُومهم عنه 
دَولتهم منه ، فنذ المُشرِّ الأخير من القَرَن الأول جعل أنصارُ الأمويين وشعراؤهم 
يُسبِعُونَ على خَلفاتهم لَقَبَ المَهْدِينَ ، ويَخْلَمُونَ عليهم صفات المُهْ المطويين 
والعباسين وغيرهم ، ويتشيبونَ إليهم فَضَائِلُهم ومَناقِبهم ، فقد كانَ الوليد بن عبد 
الملك ومَنْ سَبَقَهُ مِن الخُلفاء الأمويين ه هُداةً ومَهْدِيِّنَ ، عند أَتْباعهم ، قال الفرزدق 
في مديحه للوليد بن عبد الملك (١٠) :

وينْ عَبْدِ شَمْسِ أنتَ سادسُ سِيَّةٍ خَلائفَ كَانُوا مَهُمُ الْعَمُّ والأَبُ هُـــاةً ومَـهــــيُّــينَ عَبْلُ مَهــمُ ومروانُ وابن الأَبْطَحَيْنِ الْمُطَّبَّ وكان سلبان بن عبد الملك مُقَدَّماً مُعَظَّماً عِنْدهم، وَلَقَبُّوهُ المَهْدِيُّ لِلبِنِ جانبِه، وحُسْنِ سيرته، ورُجُوعِه إلى اللّين، واتَّباعهِ للقرآنِ والسُّنْةِ، وإحبائِه لتَراقِم الإسلامَ، ومُحَيَّتِهِ للحقِّ وَالْهِهِ، وكرهه لِسَمْلُكِ اللهاء، وخَصُوعه للاَقْهاء من

<sup>(</sup>١) ديوان الفرزدق ١: ٨٠.

التُصحاء، قال الجاحظ (١٠): كان أنصارُ الأمويين بقولون: «كان سلبانُ جواداً خَطيباً جميلاً، صاحب سلامة ودعَة وحُبُّ للعافية وقُرْبٍ منَ الناس، حَتَّى سُمِّيَ المَهْدِيِّ، وقيلت الأشعارُ في ذلك ». وقال الفرزدقُ يَصِفُهُ بَدلك ، ويُثْنِي على سياسته، ويُثُوَّهُ بَعْسِيْه لعمر بن عبد العزيز ولِيَّا لِمَهْدِه (١٠):

فإنَّ إِسَامَكِ المَهْدِيُّ يَهْدِي بهِ الرحمن مَنْ خَشِيَ الشَّلالاً وَلَيُّ العَهْدِ مِن أَبَرَيْكَ فيه خَلائقُ قد كَملْنَ به كَمالاً ثَقَى وضَائِدَ للنَّاسِ عَللاً وأَكْفَرَ مَنْ يُلَاتُ بهِ نَوالاً (") ثَقَى وضَائِدَ للنَّهُ النَّاسِ عَللاً وأَكْفَرَ مَنْ يُلَاتُ بهِ نَوالاً (") أَلَّسْتَ ابنَ الأَمْقِ مِن قُلريشٍ وحَسْبُكَ فارسُ الغَبِّرَاهِ خالاً (") إِسَامٌ منهسمُ للمناسِ فيهم أَقَمْتَ المَيْلُ فاعْتَدَلَ اعْدِدلاً عَمِلتَ بِسُمُّةِ الفَارُوقِ فِهمْ ومِنْ عَيْلاً كَسنتَ همْ مِشالاً ومَشَى الفردوقُ يصدُ سليانَ بن عبد الملك بالمَهْدِيَّ في أكثر القصائدِ التي

ومَضَى الفرزدق يصف سلمان بن عبد الملك بالمَهْدِيّ في اكثرِ القصائدِ التي مَلحَهُ بها، ويذكرُ أنَّ أخْبارَ البهودِ وقَسَاوِسَةَ النَّصارَى كانوا يتكهَّنُونَ بِظُهورِهِ، ويُبشُّرُون بِحُكْمِهِ، فإنه يقول (°) :

كم كانَ مِنْ قَسٌّ يُخَبُّرنا بخلافةِ السَهْدِيُّ أو حَبّْرِ

<sup>(</sup>١) رسائل الجاحظ، للسندوبي ص: ٩٧، وشرح نهج البلاغة ١٥: ٢٦٣.

<sup>(</sup>۲) ديوان الفرزدق ۲: ۹۹.

<sup>(</sup>۱۳) پلاٹ به: پُلاذُ به،

<sup>(</sup>٤) كانت أم سليان والوليد ابني عبد الملك بن مروان من عبس . وهي وَلاَمَةُ بنت العباس بن جَرَّه العبسي. (انظر نسب قريش ص: ١٦٢ ، وأنساب الأشراف المخطوط ١: ١١٦٠ ، وتاريخ البحويي ٢: ٢٩٣ ، ١٣٧ ، وتاريخ الطبري ٦: ٤١٩ ، والكامل في التاريخ ٤: ٥١٩) . وقارس الغبراء: قيس بن ذهير العبسي ، والقبراء قرمه التي سابقت داحساً.

<sup>(</sup>٥) ديوان الفرزدق ١: ٢٦٤.

ويقول <sup>(١)</sup> :

أَلا تَشكُرُونَ اللهَ إِذْ فَكُ عَنْكُمُ أَدَاهِمَ بِالْمَهْدِيُّ صُمًّا ثِقَالُهَا ('')

ويقول<sup>(٣)</sup> :

هَاصْبِعَ صُلْبُ الدَّينِ بعدَ الْيُوافِي علَى الناسِ بالمَهْدِيِّ قُوْمَ مَاتِلُهُ ويقول (١٠):

وَٱلۡفَیْتَ مَنْ کَفَیْكَ حَبْلَ جَاعَةِ وطَاعَةَ مَهْدِي شدیدِ النَّبْقائِمِ وَلَقَبُهُ بَعْضُ الشعراء الموالين للأمويين بالمَهْدِيُّ ايضاً ، قال جرير<sup>(۵)</sup> :

سليانُ السُباركُ قد عَلِمتُمْ حوَ المَهْدِيُّ قد وضَحَ السَّبيلُ

وقال نهارٌ بن تَوْسعة البكري (٦) :

على طاعةِ المَهْدِيِّ لم يَتَىَ خَيْرُهَا فَأَبْدًا وأَمْرُ المسلمينَ جَميعُ على خَيْرِ ما كانتُ تكُونُ جَاعةً على الدَّين ديناً ليسَ فيه صُلُوعُ

<sup>(</sup>۱) ديوان الفرزدق ۲: ۷۳.

 <sup>(</sup>٢) الأدامم: جمع دهما، وهي الفتنة السُوداع المُظلمة. والشّم: جمع صَمّاء: وهي الفتنة التي
 المُشتدة الشابيدة التي لا سيل إلى تسكينها.

<sup>(</sup>٣) ديوان الفرزدق ٢: ٩٠.

<sup>(</sup>١) ديوان الفرزدق ٢: ٣١١.

<sup>(</sup>٥) ديران جرير ٢: ٧٧١.

 <sup>(</sup>٦) نقائض جرير والفرزدق ١: ٣٦٤، وانظر كتابي الشعر العربي بخراسان في العصر الأموي ص:
 ١١٦.

وكان عمر بن عبد العزيز مثالاً للخليفة الكامل الفاضل العادلو عندهم، وقد للقيّرة بالمَهْلِينِ (1). وزعم أنصار الأمويين وأصْهَارُهم من القيّسية أنَّ العباسيين كانوا يُشرِون بل أنه على الله العزيز ، فقد أسند ابن من الأمويين ، وأنهم كانوا يُشيرون إلى أنه عمر بن عبد العزيز ، فقد أسند ابن مقو إلى محمد بن عبد العزيز ، فقد أسند النبيَّ منا ، والمَهْلِيئُ مِنْ بني عبد شمس ، ولا نَهْلُمُهُ إلاَّ عمر بن عبد العزيز ، وأسند إلى مَوْلَى لهند بنت أسماء بن خارجة الفزاري (٢) أنه قال (١) : وقلتُ لمحمد بن على : إنَّ الناس يَزْعُمُونَ أَنْ فيكم مَهْرينًا ! فقال (١) : وقلتُ لحمد بن على عبد شمس ، قال : كأنه عَنى عمر بن عبد العزيز ، والله المؤين قال : كأنه عَنى عمر بن عبد العزيز ، العالم العزيز ، العبد المؤيزة .

ونَسَجُوا حَوْلَهُ قصصاً كثيراً، ساقوا فيه أحاديثَ وأخباراً ضعيفةٌ تقْطَعُ بأنه المَهْديُّ المُتَظَرِ<sup>(١)</sup>. وقالَ جرير يُصَوَّرُ هِدايَتُهُ وصَلاتُهُ، ويُسَمَّيهِ المهدي<sup>(١)</sup>:

أنتَ المِساركُ والمَهْدِيُّ سيرَتُهُ تَعْصِي الهَوَى وتَقُومُ الليلَ بالسُّور

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٥ : ٣٣٣، وتاريخ الحلقاء ص: ٣٣٠.

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ه: ۲۳۳.

<sup>(</sup>٣) هي زوج بشر ين مروان بن الحكم. (انظر جمهرة أنساب العرب ص: ١٠٦).

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٥: ٣٣٣.

 <sup>(</sup>٥) انظر ترجمت بتاريخ دمشق الفطوط، الجزء الثالث عشر، الورثة: ١٢٩ ظ، وسيرته لابن كثير
 ص: ١٣٠، ١٠٥، والبداية والنباية ١٤ ١٩٢، ١٩٢، وتلويخ الخلفاء ص: ٢٢٨، وشلوات الذهب ١:
 ١١٩.

<sup>(</sup>۱) دیوان جریر ۱: ۱۹۱.

وكان هشام بن عبد الملك من خَيْرِ خُلفائهم عندَهم، وقد وصَفَةُ شعراؤهم يالمَهْدِيِّ، وإمام الهُدَى، وأمين الله، قال جوير<sup>(۱)</sup>:

إلى المَهْدِيُّ نَفْزَعُ إِنْ فَزِعْنَا ونَسْتَسَيِّي بِغُرَّتِهِ الخَاصا وقال الفرزدقُ (11):

هُوَ المَالِكُ المَهْلِيِّ والسَّابِقُ الذي له أَوَّلُ المَجْدِ التَّلِيدِ وآخِرُهُ وقال ("):

وما الناسُ لَوَّلا آلُ مروانَ منهمُ إمامُ الهُدَى والصَّارباتُ الجاجمِ وقال (١١) :

هشامٌ أَمِينُ اللهِ في الأرضِ والذي به تَمنّعُ الأيامُ ذاتَ الهارمِ وجَاوِزَ الشعراءُ المُوّالُونَ للأمويين والمُنّافقونَ لهم القَصْدَ في إطلاقِ لَقبِ المَهْدِيُّ على خُلفائهم، فإنهم لم يُضْفُوهُ على أتقيائهم وصُلحائهم فحسب، بل

<sup>(</sup>۱) دیوان جریر ۱: ۲۲۰.

<sup>(</sup>۲) ديوان الفرزدق ۱: ۲۸۱.

<sup>(</sup>٣) ديوان الفرزدق ٢: ٣٠١.

<sup>(</sup>٤) ديوان الفرزدق ٢: ٣٠١.

أَضْفُوهُ أيضاً على مُجَّانهم وخُلعائهم ! فقد وَصَفُوا يزيد بن عبد الملك بالمَهْدِيَّ ، وإمام الهُلَذي ، والمَنْشُور ، قال الفرزدق<sup>(۱)</sup> :

صَلَّى صُهَيْبٌ ثلاثاً ثم أَنْزَلَهَا على ابن عَفَّان مُلُكًا غيرَ مَفْصُودِ<sup>(1)</sup> وصيَّة مِنْ أَنْ مَلْمُورِ<sup>(1)</sup>

#### وقالَ (١) :

أَرَى اللهَ قد أَعْظَى ابنَ عاتكة الذي لهُ الدَّينُ أَمْسَى مُسْتَقيمَ السَّوالفِ<sup>(0)</sup> ثَتَى اللهِ والحكْمُ الذي ليسَ مثلةً ورأفة مَهْدي على الناس عَاطفِ

وقال (٦) :

إِمامٌ كَأَيُّنْ مِنْ إِمامٍ نَمَى به وشَمْسٍ وبَكْرٍ قَدْ أَصَاءًا فَتُوا

<sup>(</sup>١) ديوان الفرزدق ١: ٢١٤.

<sup>(</sup>٧) هو صهيب بن سنان اتخري ، صحابي جليل ، أوصي إليه عمر بن المحلف أن يصلي بالناس حي يَجتَسع أهلُ الشورى على رجل ، مات سنة تمانو وقادين . (انظر ترجمته في طبقات ابن سعد ٣: ٧٣١ ، وطبقات خليفة بن شياط 1: ٤٣٠ ، ١٤٥ ، والغارض الكبير ٣: ٧: ٣ ، ٣١٩ ، والمعارف ص : ٣٣٠ ، والمجرح والتعمل ٧: ١ : ٤١ ، ١٤٤ ، وحلية الأولياء ١ : ٣٧٠ ، والاستيعاب ٢: ٧١٠ ، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٦: ٤٤٨ ، والمعارف عن ١٩٥ ، والبعاية والباية ٧: ١٣٠ ، والإصابة ٢: ١٩٥ ، وتهذيب التهذيب ٤: ٤٣٨ ، وتقريب التهذيب ٤: ٤٣٨ .

 <sup>(</sup>٣) انستة هم: مروان بن الحكم ، واينة عبد لللك ، والوليد وسليان ابنا عبد الملك ، وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك .

<sup>(</sup>٤) ديوان الفرزدق ٢: ١٧.

 <sup>(</sup>a) هي عائكة بنت يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. والسوالف: جمع سالفة، وهي جانب العنق.
 (٣) دسان الفرزدق ١: ٣٤٦.

وكان الذي أعْطَاهُما اللهُ منها إمامَ الهُدَى والمُصْطَفَى المُتنظَرا وقال جرير (١):

فَلُو العَرْشِ أَعْطَانَا على الكُرُّو والرَّصَا إمامَ الهُلَتَى ذَا الحِكْمَةِ المُتَنْخَيِّرَا وقال (٢):

زانَ المنابِرَ واختَالَتْ بمُنتَجبِرٍ مُفَبَّتِمٍ بكتابِ اللهِ مَنْصُورِ وقال كُنْمُ (٣):

إمامُ هُدَّى قَدْ سَدَّدَ اللهُ رَأْيَهُ وَقَدْ أَحْكَمَتْهُ ماضياتُ التَّجاربِ
وقالَ الفَرَزدقِ في الوليد بن يزيد (1):

فإنْ يَبْعَثِ المَهْلِيُّ لِي نَاقَي التي يَهيجُ الأَصْحَالِي الحَينَ بُكاؤُهَا

وقالَ طُرُيعُ بن اساعيل الثَّقَفيُّ يَصِفُهُ بالحَليفة الفَاصَلِ، وإمام الهُدَى، والمَلِكِ الجَليلِ، ويُصَوِّر سُرُورَ الناسِ بِمَهْدِهِ، وتَبْجيلَهم لشَسْطِيئِيْهِ، لأَنَّه أعَرَّ ضَعِفَهم، وأَنْصَف مظلومهم، وأَمَّنَ خائِفَهم، وأَغْنَى فقيرهم، وطَهُنَ نُفُوسَهم،

<sup>(</sup>۱) ديوان جرير ١: ٤٧١.

<sup>(</sup>۲) دیران جریر ۱: ۱۹۸.

<sup>(</sup>۳) ديوان کئير ص: ٣٤٧.

<sup>(</sup>٤) ديوان الفرزدق ١: ١٢.

وَأَلْفَ بِينَ صُفُوفهم، وحَمَى دِيارَهم، فإذا هُمْ بسياستِهِ أَمَّةٌ واحدةٌ مُتْمَاسِكَةٌ مُتَعارِنَةٌ(١) :

خَتُكُ سَلْمَى لغيرِ مَقْلِةٍ وَعُدَّ مَدْحاً بينُوتُهُ شُرُدُانَ للأَفْضَلِ الْخَلْيَفةِ عَبْ بِ الله بِهِ الناسَ بِعلَما فَسَدُوا النَّ إِمامُ الهُدَى الذي أَصْلَحَ الله بِهِ الناسَ بِعلَما فَسَدُوا لَنَا الله الذي أَصْلَحَ الله بِهِ الناسَ بِعلَما فَسَدُوا لَمَا الله الذي الناسَ مَلْكَهُم اللهك قدْ صارَ أَشْرُهُ سَجَدُوا واستُعْشِروا بِالرِّضا تُبَاشُرهُم بِالحُلْدِ لَوْ قِيلَ إِنكُمْ خَلُدُ واستُعْبَلَ الناسُ عِيشَة أَنْفا إِنْ تَبْنَى فِها لَهُمْ فقدْ سَعِدُوا رُزِقْتَ مِنْ وُدُهِم وطَاعَتِهِم ما لم يَجِدُهُ برَالِدِ وَلَدُنِ رُزِقْتَ مِنْ وَلَدُن أَنْ اللهَ فَعَلَ المَعْمَلِ وَلَدُن وَلَدُن وَلَا اللهِ وَلَدُن وَلَدُن وَلَهُ اللهِ وَلَدُن وَلَدُن وَلَدُن المِحْدَ هِمِنا أَلُونَ الْمِحْدَةِ مِنْ حَسَنٍ مِصْلاقُ ما كنتَ مَرُةً تَعِدُ وَلَدُن أَلْكُ فَا تَلِيمَ الْمُحَدِّ المِحْدَةِ المِحْدُ اللهِ وَالْدَى الْمِحْدُ المَحْدُولِ الْوَدَى نَصِيرُهُ عَضْدُ وَالْمَ اللهَ اللهَ المَحْدُولِ الْوَدَى نَصِيرُهُ عَضْدُ وَوَسَفَةُ اللهِ الْحَدُّ وَالْمَنَ المِحْدُ وَوَسَفَةُ اللهِ الْحَدُولُ الْوَدَى نَصِيرُهُ عَشْدُ وَوَسَفَةُ اللهِ الْحَدُّ ، وَازْهِنَ البِطَلَ ، قالَ إِداهِم وَوَسَفَةُ عَرُ شَاعِ بِأَنه المَا اللهِ الذي أَحَقُ الْحَقُ ، وَازْهِنَ البِاطَل ، قالَ إِداهِم وَوَسَفَةُ اللهِ وَوْدَى الْوَلَ الْوَلَى الْوَلَ الْوَلَى الْوَلَ الْوَلُولُ ، قَالَ إِداهِم وَوَسَفَةُ عَرُ شَاعِ بِأَنْ الْحَقَ الْوَلُ أَنْ الْحَقِّ ، وَازْهِنَ البِعْلَ ، قالَ إِداهِم وَوَسَفَةُ عَرُ شَاعِ بِأَنْ الْحَقَ الْحَقِّ ، وَاذْهِنَ البِعْلُ ، قالَ إِداهِم وَوَسَفَةُ مِنْ الْحَقْ الْحَقْ الْحَقْ ، وَالْحِقْ الْحَقْ الْحَقْ الْحَقْ الْحَقْ الْحَقْ الْحَقْ الْحَقْ الْحَلُولُ الْحَلْمُ الْحُلُولُ الْحَلُولُ الْحَلْقُ الْحَلُولُ الْحَلُولُ الْحَلُولُ الْحَلُولُ الْحَلُولُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلَيْ الْحَقِيْدُ الْحَقْ الْحَلُولُ الْحَلُولُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلُولُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلُولُ الْحَلْمُ الْحَلُمُ الْحَلُولُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلُولُ الْحَلُولُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُلْعُلُولُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلُولُ الْحَلُولُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ ا

ووصفه غير شاعرٍ بانه الحليمه الذي احق النحق؛ وارهق الباطل؛ قال إبراهيم بن هُرِّمة القرشي<sup>(ه)</sup>:

خُليفَةٌ حَقٌّ لا خَليفةٌ باطلٍ رمّى عن قناةِ الدّينِ حتى أَقامَها

<sup>(</sup>١) الأغاني 1: ٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) القلية : الكره الشرد : السائرة في البلاد.

<sup>(</sup>٣) الصعد: المشقة.

 <sup>(</sup>٤) وَجَدَ به: أحبه حباً شديداً.

<sup>(</sup>a) الأغاني ٤: ٣٩٦، وديوان إبراهيم بن هرمة القرشي ص: ٢١١.

وقال يزيدُ بن ضَبَّةً مولى ثقيف (١):

إمامٌ يُوضِعُ الحَقُّ لهُ نُورٌ على نُورِ

وذكرَ بعض الشعراء أنه الحليفة المبارك، قال ابن مبَّادةَ المريُّ (٣):

دأيتُ الوليدَ بنَ اليزيدِ مباركاً شديداً بأعباء الحلاقةِ كَاهِلُهُ

وقال مروان بن أبي حَفْصةً (٣) :

إِنَّ بِالشَّامِ بِالسُّوقَرِ عِزَّا وملوكاً مباركينَ شهودا

وجاء في قصص الأمويين الذي وضَمة أنصارُهم بعد سَمُوطِ دَوْلتهم أنه كان خلفتهم ألقاب كانقاب الخلفاء العباسيين، قال المُستعودي (أ): ووقد رأينا بعض المُتأخِّرين ممن ينحرفُ عن الهاشميين الطالبيين منهم والعباسيين، ويتحيَّرُ إلى الأمويين، ويقول بإمامتهم، يذكرُ أنه كانت لِمَنْ مَلكُ من بني أميَّة ألقاب كألقاب خطفاء العباسيين، ودَكرَ في ذلك روايتين : إحداهما: قال: روّى محمد بن عبد الله بن محمد القَرْشي، قال: حَدَّدُن مُصَعبُ بن عبد الله عن أبيه عن جده، قال: حدثني سابقٌ مولى عبد الملك بن مروان، قال: سمعتُ أمير المُؤمنين عبد الملك

<sup>(</sup>١) الأغاني ٧: ٩٩.

 <sup>(</sup>۲) شرح الشراهد الكبرى، بهامش عنوانه الأدب للبغدادي ١: ٢٩٩، وشرح شراهد المغني ١: ١٩٤، وناريخ الحلفاء ص: ٣٥٧، وعنوانه الأدب للبغدادي ١: ٣٣٨، ولسان قدرب: زيد.

<sup>(</sup>٣) شعر مروان بن أبي حقصة ص: ٣٩٠.

<sup>(</sup>٤) الثنبيه والإشراف ص: ٢٨٩.

يقول : تَلَقَّبَ أُمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان بالناصِرِ لحقَّ اللهِ، ويزيد بن معاوية بالمُستَنْصِر على الربيم ! ومعاوية بن يزيد بالرَّاجع إلى الله ، ومروان بالمؤمن بالله.

والثانية: قال: حَدِّثنا أبو مطرف عن أبيه عن جَدَّه، قال: تلقَّبَ عبدُ الملك بالمُثَّقِم لله، ولَقَّبَ سليان بن عبد الملك بالمُثَّقَم لله، ولقّب سليان بن عبد الملك بالمُثَّقم لله، وقصر بن عبد العزيز بالمُعَصُّرم بالله، ويرد بن عبد العزيز بالمُعَصُّرم بالله، ويرد بن عبد العزيز بالمُعَصُّرم بالله، ويرد بن عبد الملك بالقادر بِصُنْع الله، وسُمِّيَ هشام بن عبد الملك بالمنصور، فلم يجار أبوه جيء به إليه، وخُثِر باسمه، فقال: ليس هذا من أسماتنا، بل سَمَّوه باسم جَدِه لأمَّة هشام، ولَقَبُّوه المُنْصُورَ، فلم يزل على ذلك حتى عَهدَ إليه يزيد، بالمُتَحَثِّر من آله أله، ويزيد بن الوليد بن يزيد بالمُكنني بالله، ويزيد بن الوليد بالمُتَكَثِّر بالله، ويربد بن الوليد اللها كن يزيد بالمُكنني بالله، ويزيد بن الوليد الله يزيد، عمد بالقائم بحق الله، وكان عبد العزيز بن مروان إذ كان وَلِيَّ عَهدٍ يُدْتَى له على المناير بالمُمَطِّم المُحتى الله معلى المناير بالمُمَطَّم المن محمد بالقسطنطينية القَيْر، وتسمَّى بالقاهم بيون الله».

وهي ألقابٌ مُفتُملةٌ ، وقد قطع المسعودي بافتعالها ، يقول (1) : دوهو وإنْ جاء بهاتين الرّوايتين ، فإنَّ الكافَّة على خِلافِه ، فلو كانَ الأمرُ على ما ذكر لَظَهر، واشتهرَ ، واستفاض ، وجاء في الأخبار المنقولة القاطعة لِلْمُذَّرِ، والأعمال المموّرونة، فَلَمَّا لَمْ يَذكرُهُ الجُمهورُ من حَملةِ الأخبارِ وَلَقَلَةِ السَّيرِ والآثار ، ولا دَوَّنَهُ مُصَنَّمُو

<sup>(</sup>١) التنبيه والإشراف ص: ٢٩٠.

الكتب في التواريخ والسير، مِشَّنَّ ذكرَ أخْبارهم، ووَصَفَ أبامهم، مِشَّن تُوَلَّأُهم وانْحَرَفَ عنهم، عُلِمَ أَنَّ ذلك لا أصْل له».

وأشار إلى أنه لم يَجِدْ لذلك أثراً في مَلاحِم الأمويين، ولا سيماكتاب: والبراهين في إمامة الأمويين، وإذ ه لم يذكر في هذا الكتاب هذه الألقاب ولا شيئاً منها (١٠) ء.

<sup>(</sup>١) التنبيه والإشراف ص: ٢٩٢.

### (A) اسْتِفلالُ العباسيِّينَ لِعَقيدةِ المَهْدِيِّ

وبَدَأَ العباسيُّونَ الدعوة لأَنْفُسِهِم، والعملَ لإقامةِ دُوْلَتِم في هذا الجو المشحونِ بالحديثِ عن المَهْلِيِّ المُنْتَظِّر، والتَّمْلَّقِ به، وانْيَحالِ الأمويين والأحزّابِ الأعرى له، ودَفْع بَشْضهم لبعض عند، فرأوّا أنَّ يكونَ لهم سلاحٌ من جُسُ سلاح خُصُوبِهم، فاستُتَظُّوا عقيدةَ المَهْدِيَّ في الدَّعْقِةُ لأنفسهم، والتَّبشير بغلاقتهم، والتَّبشير في المَعْقِةُ لأنفسهم، والتَّبشير بنالمُعْقِباتِ، فذكروا في قصص بغلاقتهم، وأمّر المائمة الحيار المنتقبات، فذكروا في قصص الدَّعْقِ منتَةً الحياراً، وهي سنةً مائة، وهي المقوعدُ الذي صَرَيُوهُ لِنَشْرِ مَنْ مَعْلَمُ النَّوْقِ على الظَّلم (اللهُ وهي شعارُ القُورةِ على الظَّلم (اللهُ وهي شعارُ القُورةِ على الظَّلم (اللهُ المَنْ على الظَّلم (اللهُ المَنْ المُؤْرةِ على الظَّلم (اللهُ المَنْ على الظَّلم (اللهُ اللهُ على الظَّلم (اللهُ اللهُ المَنْ المُؤْرةِ على الظَّلم (اللهُ اللهُ المَنْ المُؤْرةِ على الظَّلم (اللهُ اللهُ اللهُ المَنْ المُؤْرةِ على الظَّلم (اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْرةِ على الظَّلم (اللهُ اللهُ المُؤْرةِ على الطَّلم (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْلِقُ اللهُ اللهُ

 <sup>(</sup>١) تلريخ اليحقوبي ٢: ٧٩٧، وأخبار الدولة العباسية ص: ١٩٣، والعقد الفريد ٤: ٧٩٠.
 (٣) أنساب الأشراف ٣: ٨٧، وتاريخ الطبري ٧: ٣١، واليده والتاريخ ٣: ٥٩، والعبون والحدالتي ٣: ٩٩، والعبون والحدالتي ٣: ٩٩، والتجوم الزاهرة ١: ٣٩٩.

<sup>(</sup>٣) كانت راية رسول الله سوماه. (انظر فترح البلدان ص: ١٩١٧ ، وأخبار الدولة العباسية ص: ١٤٥ ، وكتاب البهاية أو القتن والملاحم ١ : ٢٩ ) وفي وقعة بدر كان أمام رسول الدورة النبال سوداوان إحداهما مع علي بن أبي طالبي ، يقال لها : العقاب ، والأخرى مع بعض الأنصار ه. (انظر السيرة النبوية ١ : ١٥٩٥). وكانت رايات أي طالب سرداه. (انظر أخبار الدولة العباسية ص: ١٩٤٥) وفي وقعة صغين كانت رايات ألهل العراق صويرة ومالة أسود. (انظر قدمة صغين ص: ١٩٣٧). وكانت أوالا برايد بشر بين الطبري سنة تسع حشرة ومالة أسود. (انظر تلوية الطبري ١٧ : ١٩٣٤). وكانت أعلام أبي حمزة الحالات بين ما الله بين المعربي و ١٩٣١) وكانت أعلام أبي حمزة كانت رايات الحارث بن سريع الغيبي المرجع " ١٩٣٤). وكانت أطلام في التاريخ ٥ : ١٩٣٧).

 <sup>(3)</sup> السيادة العربية ص: ١٣٥، والفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والعصر العباسي الأول ص:
 ١٣٩.

وأشاعوا أنَّ أَصْحَابَهَا يُقْبِلُونَ من المَشْرِقِ، فَيْزِيلُونَ دَوْلَةَ بني أَمِيةً، ويُوطِّنُون لِلمهدئِّ سُلطانَهُ'').

وَزَعَوا أَنَّ المَهُدِيَّ منهم ، وأنكروا أَنْ يكونَ من غَيْرِهم ، ورَوْوا في ذلك أحاديث كيرة (1) ، وقد التّصَروا في بعضها على الايحاء بأنَّ المَهْدِيَّ من أهْلِ البَيْسَر (1) ، ولكنهم لم يُستُوهُ ولم يَشْبِيُوهُ ، بل تَركُوهُ مجهولَ الاسم ، مُنهَّمَ النَّسب ، لا يُعلَمُ هل هو عباسيَّ أَوْ عَلَويَّ ، ويبدو أنهم رَوَّجوا هذا الشَّرْب من الأحاديثِ في أَوْلِ دَعْتَهم ، لَيَسْتَميلُوا النَّاسَ إليهم ، ويُرَعَّبُوهم في مَهْديَّهم ، ويُلَسُّوا الأمرَ على العَلَوْيِّنَ أَبناء مُمُومَهم ، ويَشْسُوهم تَحْتَ لوائهم .

وأشاروا في بعضها إلى أنَّ المَهْلِيُّ من وَلَدِ العباس بن عبد المطلب (٣) ، ولكنهم

<sup>(</sup>١) مسئلة أحمد بن حتيل ٥: ٧٧٧، وسنن ابن ماجة ٢: ١٣٦٧، ١٣٦٧، ١٣٦٧، و وسنن الترملني ١٤ يكوب و والدينغ الطبري . ١٤ عـ ١٣٦٥، ١٣٥٠ والدينغ الطبري . ١٤ عـ ١٣٠٥، والدينغ الطبري ٢: ١٤ عـ ١٤ عـ والدينغ الطبري ٧: ٣٤٩، والدينغ العالمي ٢٤ عـ ١٣٠١، والمنظم الترميخ العالمي ٢٤٠٠، والكابل التيالية أو ٢٤٨، ٢٤٧، وتاريخ ابن خلمون ١٠ ١٣٦، ١٤٥٠ (١٤٨، ٢٤٥) والتيالية أو ١٤ ١٣٠، والريخ ابن خلمون ١٠ ١٣٠، ١٤٥، ١٧١، وعتب التيالية أو وغضم تذكرة القرطبي صن ١٣٦٠، وستخب كن العالم أن الدينة الوالم أحداث الإلمام أحداث ١٩٠، ١٥٠، والفكرة المهدنة بكن المناول الهاسية والمصر العيامي الأول صن ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) ضمى الإسلام ٣: ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) مستند أحمد بن حنيل 1 : ٨٤- وسنن أبي داور ٤ : ٧٤٩ ، ١٩٥٥ . وسنن ابن ماجة ٣ : ١٣٩٧ ؛ وسنن الترمذي ٤ : ١٥٠٥ وكتاب النهاية أو الفتن والملاحم ١ : ٢٥ . وتاريخ ابن خدون ١ : ١٩٥٨ ، ١٩٥٥ ، ١٩٦٧ وعنصر تذكرة القرطج ص : ١٣٣ ، ومنتخب كنز العال في سنن الأقوال والأفعال . بهامش مسند الإمام أحمد بن حنيل ١ : ٣٠ - ٣١ ، والفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والمصر العباسي الأول ص : ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف ٣: ١٤٥، ١٤٥، وأعبار الدولة العباسية ص: ٢٩، ٢٠٧، وتهذيب تاريخ ابن حساكر ٧: ٢٤٧، والفخري في الآداب السلطانية ص: ٢٥، والبداية والنهاية ١٠: ٥٠، ومنتخب كتر العمال في سنن الأقوال والأقعال، بهامش مسند الإمام أحمد بن حنيل ٢: ٣١.

لَمْ يُسَمُّوهُ وَلِمْ يَسِفُوهُ عَلَى الْكَتْفُوا بَذِكْرِ نَسَيِهِ . وكأنَّهِم أَذَاعُوا هذا الطَّرِبَ مَن الأحاديثِ بعدَ بداية دَعْرَتهم بزَمنِ ، ليُوقَعُوا في أخْلادِ الناس أنَّ المَهْدِيِّ مَهم ، وبَحْمِلُوهم على الاعتقادِ بأنه مَشْكِدُ رَجاتهم ، ويستطلِعُوا رأيَ العَلويِّينَ أبناء عُمُومتهم في مُنَافَسَتِهم لهم في عقيدةَ المَهْدِيِّ، ويَشْيَّلُوا مَرْقِفُهم وَرَدُّهم.

وقرَّروا في بعضها أنَّ المَهْدِي منهم دونَ غيرهم ، وأنه لا يكون في سواهم ، وحَدُّدوا اسمَهُ واسمَ أبيه وأمُّه وسفَتِه . ويظهرُ أنهم بَثُّوا هذا الضربَ من الأحاديثِ بعدَ أن ازْدادتِ المسابقةُ بيتَهم وبينَ العَلويِّينَ أبناء عُمُوسَهم في عقيدةِ المَهْدِينَ ، بعدَ أن ازْدادتِ المسابقةُ بيتَهم وبينَ العَلويِّينَ أبناء عُمُوسَهم في عقيدةِ المَهْدِينَ ، والشَّرِتُ النَّالِي مَن المَّرَّتِ النَّالِي مَن المَّرْفِ النَّالِي ، مُ تَفَاقَمَ وبينَ العَليْقُ من المَّرْفِ النَّالِي ، مُ تَفَاقَمَ وبينَ المعداوةَ في المُشرِّ الخاص من القَرْفِ النَّافِي . وكانوا في أثناء ذلك يُقاومُ بعضهم بعضاً بما يَرُوي من أخبار وأحاديثُ (١٠) ، وبما يَسُوقُ من نصُوصٍ وأحكام عل حَقِّه في المَهْدِيُّ المَّتَظِنِ . ثُم تَعْطوا الحربَ باللسان إلى الحرب بالسَّيْف ، ولم يزالوا يُقتلونَ حتى قَتَلَ أبو جَعْفر عمدَ بنَ عبد الله الحَسَنيِّ ، وكانَ أَعْلَنَ أنه المَهْدِيُّ ، ونَاذِع أبا جَعْفر في الإمامةِ ، وعَالَبُهُ على المَّلُكِ .

<sup>(</sup>١) انظر الأحاديث التي كان العاويون يُروجونها ويحتجون بها في سنن أبي داود ٤: ٤٧٣. ٤٧٤ . ٤٧٧ و ١٩٧٠ و ١٩٧٠ و ١٩٧٨ و ١٩٣٨ في سنن الأقوال والأفعال ، بهامش مستند الإمام أحمد بن حتيل ١٤ . ١٣٩.

# (٩) تَسْمِيةُ أَبِي العباس بالْمَهْدِيِّ

وَوَرَدَ فِي قَصَصِ الدَّعُوةِ أَنَّ اسمَ القائم بالأَمْرِ هو عبدُ القد (١) ، ومن أجلِ ذلك سَمَّى محمدُ بن عليِّ بن عبد الله بن العباس اثنين من أبنائي بهذا الاسم (١). ووَرِدَ فِها أَنَّ صاحبَ الأَمْرِ من ولَدِهِ هو عبدُ الله أبو العباس ، وأنه أخَيْرَ اللعاة بلك حينَ قَدِمُوا عليه من خُراسان ، بعدَ مَوْلدِ أَبِي العباس ، فإنه أخْرَجهُ إليهم وقال لهم (١) : «هذا صَاحِبكم اللي يَتمُّ الأَمْرُ على يَده».

وتَرَدَّدَ فِي قَمَسُ الدَّعْوَةِ أَنَّ القائمُ بالأَمْرِ منهم هو ابنُ الحارثية (1)، وروَى البعقوبي في خبر لقاء الإمام محمد بن على للنقباء من أهل خراسان قبلَ وَفاتِهِ أنه قالَ

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ٢: ٢٩٧، والعقد القريد ٤: ٤٧٦.

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد ٤: ٤٧٧، وكتاب المكافأة وحسن العقبي ص: ٢٦.

 <sup>(</sup>٣) أنساب الإشراف ٣: ٨٧، وانظر الأخبار الطوال ص : ٣٣٣، والبند والتلايخ ٦: ٥٩، والكامل
 في التاريخ ٥: ١١٥.

 <sup>(3)</sup> تاريخ اليعقوبي ٢: ٢٩٧، وأخيار الدولة العباسية ص: ١٦٩، والعقد الفريد ٤: ٧٧٤، والبده والتاريخ ٢: ١٩٠، والتنبيه والإشراف ص: ٣٩٣. وانظر ما ورد ني خبر تثني أبي العباس بموته في الأخيار الموفقيات ص: ١٩٦، وأنساب الأشراف ٣: ١٨٥، وتاريخ بغداد ١٠: ٥١، والبداية والنهاية ١٠: ٩٠.

لهم (1): ولَن تُلقيني بعد وَقَتي هذا ، وأنا مبتُ في سنتي هذه ، وكان ذلك في أوَّلهِ سنة خمس وعشرين وماثق ، وصاحبكم ابني إبراهيم مَتَدُّلٌ ، فإذا تَقْسَى اللهُ فيه قضاءه ، فصاحبكم عبدُ الله ابن الحارثية ، فإنه القائم بهذا الأمْرِ ، وصاحبُ هذه الدَّمْوَةِ الذي يُؤْتِيهِ الله المُذُلُق ، ويكون على يدهِ هلاكُ بني أمية ، وتَرَدَّدُ فيها أنَّ بني أمية كانوا يعلمون ذلك (٢).

وجاء في قَصَصِ الدَّعْرَةِ أَنَّ صَفَة ابن الحَارثَة كانت شائعة مُتَدَاولة ، وأنَّ بني أمية كانوا يعرفونها ، قال اليعقوبي في خبر قَبْض مروان بن محمد على الإمام إبراهيم بن محمد (٢٠) : وأَشْيرَ لهم إلى إبراهيم ليَلْخُلُرهُ ، وقد كانَ وُصِفَ لهم يصِفة أبي المعباس ، وأبو العباس المؤصُّوثُ بَقَتْلِهم ، فلما أُتِي به إلى مروان قال : ليس هله المسلمة ! فقال الرَّسُولُ : قد والله رأيتُ الصَّفَة ولكن قلت : إبراهيم بن محمد ، وهذا اليراهيم أن عمد ، وهذا المُتَابِ أبي العباس ، فَوَجَلُوهُ قد تَنْتَبَ .

وجاء في خبر بَحْثِ الدُّعاة عن أبي العباس بالكوفة ليُخْرِجُوهُ ويُبايعُوهُ أنهم كانوا يَسْأَلُونَ عن ابن الحارثية (<sup>16)</sup>.

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٣٢.

<sup>(</sup>٧) أنساب الأشراف ٣: ٨٧، ٨٤، ٨٥، ٨٠، وتاريخ اليحقوقي ٢: ٣٣٧، والكامل، للمبرد ٢: ٨٩٥، والكامل، للمبرد ٢: ٨٩٥، وأملد المقارية ٥: ٨٩٨، وألمقد الفريد ٥: ١٠٤، والبدء وأثنارية ٢: ٨٥٠، والبدء وأثنارية ٢: ٨٥٠، والبداية والإمامة والسياسة ٢: ١٤٧، ومقاتل القالمبين ص. و٣٥٠، ووقيات الأحيان ٣: ١٤٧، ١٤٧، والبداية والبداية ٣٥٠.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٧، وانظر ذلك في أنساب الأشراف ٣: ٢١٧، وتاريخ الطبري ٧:
 ٤٧٤، وأخيار المولة العباسية ص: ٤٠١، والكامل في التاريخ ٥: ٩٠١، والنجرم الزاهرة ١: ٣٣٠.

 <sup>(4)</sup> أنساب الأشراف ٣٣ ، ١٩١٩، وتاريخ البحقوني ٢٢ ، ١٣٥٥، وتاريخ الطبري ٧٠ ٤٧٤، والبده والتاريخ ٢١ ، ٢٩ ، ١٨، وتاريخ الموصل ص: ١٣١، والهزراء والكتاب ص: ٧٨، والمهون والحاداتي ٣٠ ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ ، والفخري في الأداب السلطانية ص: ١٣٩ ، والكامل في التاريخ ٥ : ١١٤، والنجوم الزاهرة. ٢٠ ٠ ٢٠٠ .

وروى مصنفُ أخبار الدولةِ العباسية أنَّ الإمام محمد بن على كان يُسمَّى ابنَهُ أَبَا الباس المَهْائِيَّ، وأنه كان يُنافِسُ الحَسنِيِّنَ في هذا اللَّقبِ، ويُخَاصِمُهم فيه، ويُقصِمهم عنه، ويُقصِمهم ناه، المَهْدِيُّ، وأنه كان يُلكُوهُ عبد الله بن الحسن من أنَّ ابنه محمداً هو المَهْدِيُّ، وأنه كان يُلفَّمي بذلك إلى أبي هاشم بكير بن ماهان، كبير الدعاة بالمواق، فقد أسند إلى أسيد بن دُقيم الصُسلُي أنه قال (١): «سمحتُ بكيراً يقول: إني لَجالسُ عند محمد بن على، حين أَقبَلَ أبو العباس ابنه ، فدَفَعَ إليه كتاباً فَقراً أَهُ فَعِلاً : والعباس ابنه ، فدَفَعَ إليه كتاباً فَقراً أَهُ عبد الله الحَرِيْ مِعْن هذا الكتاب ؟ فقلتُ : لا، قال : مِنْ خالو هذا: زياد بن عبد الله الحَرِيْ مَنْ المَهْلِيُّ ، لا ما يقول عبد الله بن الحسن في ابنه » .

وهكذا استُمثلُ العباسيون عقيدة المنهادي في المترخلةِ السَّرَيَّةِ من دَعُوتهم، واللَّكُاهِ عليها والاتَّكاء عليها والكَّكاء عليها تتشَّرَجُوا في اسْتِغلالِهَا والاتَّكاء عليها تتشَّرَجُوا مَنْ اسْتِغلالِهَا والاتَّكاء عليها تتشَّرَجُوا مَنْ المنهاديُّ من آلو النَّيْتِ، ثم اخْتُلُوا يُلَمَّحُون بل أنه من بني العباس، ثم جَعْلُوا يُصَرَّحُون بلدلك تَصْرِعاً، ويُخْدُونه تأكيداً، ونازَعُوا أبناء عُمُومتهم العَلويَّينَ في قَشَبِ المَهادِيُّ، وصَدَّوا الحَمَّينِ مَن مَن عن صَدَّوا الحَمَّينِ مَن عَمْدَا المَهادِيُّ، وصَدَّوا الحَمَّينِ مَن مَن عنه صَدَّةً.

وظلَّ العباسيون يَدَّعُونَ لَقَبَ المَهْديِّ بعد قيام دَوْلتهم ، فإنهم اسْتَمَرُّوا هم وشيعتهم يُسمُّونَ أبا العباس المَهْدِيِّ ، ويَدَّلُ على ذلك بعض الاُخبار ، قال المسهوديُّ (١٦) : وقد كانُ لُقُبَ أُولاً بالمَهْدي ، ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خَلَتْ

<sup>(</sup>١) أعبار الدولة العباسية ص: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) التنبيه والأشراف ص: ٢٩٢.

من شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين وماثة بالكوفة ه. وقال ابن العمراني (أ) : إنّ المُسَوَّدة حين ثاروا بخراسان وخطبوا للإمام أبي العباس الهادي المَهَادِي من آل عملوه ، ولعله يشير إلى يَبقَتِه بالكوفة ، وتَسميته بالمَهَدي (أ) ، ومما يَبقَوى ذلك أنّ ابن العاد الحنبلي قال (أ) : وتَوَارَى بالكوفة حتى أَثَنَّهُ جيوشُ أبي مسلم من خراسان ، بعد وقعائه المَفظيمة بأمراء الأمويين ، فَيَايَعُوهُ وسَمُّوهُ المَهْدِيُّ الوَارِثَ للإمامة ». ورَوَى ابن كثير أنَّ أبا مسلم قال لأبي جعفر بعد أنْ خالفَهُ ونابَدَهُ : وإنَّ أَخالُ المَستَّاح طَهْمَر في صورة مَهْدِي (أ) » .

ويُدلُّ عليه أيضاً بعضُ الأشعار التي مَنحَةُ بها الشعراءُ في أيام خلافته ، ومنها قَوْلُ شِبْلِ بن طَهَان مَوْلَى بني هاشم (° ) :

أنْتَ مَهْدِيُّ هاشم ورِضَاهَا كمْ أُناسٍ رَجوكَ بعدَ إياسٍ وقولُ سنيَّف بن مَيْمُون مَوْلَى بني هاشم ("):

ظَهَرَ الحَقُّ واستُنَبَانَ مُفِينًا إِذْ رَأَيْنَا الخَليفَةَ المَهْائِبًا

ويُقطِّعُ به قَطعًا نقشُ بِمثَلَنَةِ جامع صَنْعاء ، كُتِبَ سنة ست وثلاثين وماثةٍ ، إذْ وَرَدَ فيه أنه كانَ يُسمَّى المَهْدِيُّ ، وهو يَجْري على هذا النَّحو <sup>(٧٧</sup> : • بسم الله

<sup>(</sup>١) الإنباء في تاريخ الخلفاء ص: ٥٩.

<sup>(</sup>٢) الفكرة المهدية بين الدحوة العباسية والمصر العباسي الأول ص: ١٢٨.

<sup>(</sup>۳) شلرات اللعب ۱: ۱۷۹.

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية ١٠ : ٦٩.

 <sup>(</sup>a) أنساب الأشراف ٣: ١٦٢، والأغاني ٤: ١٤٥، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٢٥.

<sup>(</sup>٦) شلرات اللعب ١: ١٨٧.

النص منقول عن الفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والعصر العباسي الأول ص: ١٣٤.

الرحمن الرحيم . لا إله إله إلما الله وحدة . لا شريك له . محمد وسول الله ، أرسلة بالمهدى ودين الحقق ، ليُظهِرة على الدّين كُلّه ، ولو كَرة المشركون . أمرَ المهنديُّ عبدُ الله عبد الله ، أميرُ المؤمنين . أكرَمهُ الله ، بإصلاح المساجدِ وعارَتها على يَد الأمير على بن الرّبيع (1) . أصْلَحَهُ الله . في سنة ستَّ وثلاثين ومائة . عَظْمَ الله أَجَر المَهْديُّ وتَقَمَّلَ عَمَلَهُ ه .

ويُلقَّبُ أبو العباس بألقاب أُخْرَى كالمُرْتَفَى ، والقَالِم ، والسَّاح ، فقد سمَّاه المَقْلِسيُّ المُرْتَفَى ، والقَالِم ، وذكر الخطيب البغدادي أنه كان يقال له : السَّفاحُ ، والمُرْتَفَى ، والقائم (٢) ، ووصَفَةُ السيدُ الحمْرِيُّ بالقائم ، إذ يقولُ لسليان بن حبيب المُمَلَّي ، حين دَخَلَ عليه يَحْمِلُ إليه كتابَ أبي العباس بِمَهْدِو على فارس (٤) :

أتُسْشَاكَ باخَيْرَ أَهْلِ المِرَاقِ بِسخَيْرِ كَتَابِرِ مَنَ الفَّالَمِ وأَطْلَقَ أَبُو المباس على نَفْسِهِ لَقَبَ السَّفَاحِ في خطيتِه الأولى بالكوفة، إذ يقول (٥٠): وقَدْ زِدْتُكُمْ في أَعْطياتُكم مالةً مالةً، فاستُعِدُّوا، فإني السُّفاحُ المُبِيحُ،

كان على بن الربيع الحارثي والياً على المن من سنة أربع والالذين ومائة الى سنة ست وثلالين ومائة.
 (انظر تاريخ خطيفة بن خياط ٢: ٩٣١، وتاريخ الطبري ٧: ٩٣٥، وتاريخ الموصل ص: ٩٥٥).

<sup>(</sup>۲) البدء والتاريخ ۲: ۸۸.

<sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد ۱۰: ۱۹.

 <sup>(3)</sup> تاريخ الموصل ص: ١٢٥، والواني بالوليات ١: ٣٥، ولوات الوليات ١: ١٩٣، وديوانه ص: ٣٩٦.

 <sup>(</sup>a) أنساب الأشراف ٣: ١٤٤٣، وانظر تاريخ الطيري ٧: ٤٣٦، والديون والحدائق ٣: ٢٠٠٠، واليون والحدائق ٣: ٢٠٠٠، والكمل في التاريخ ٥: ٤٣٦، وتاريخ الحقام والكمامل في التاريخ ٥: ٤٣٦، وتاريخ الحقام ص. ٤٣٥٢، والبداية والتهاية ١٤٠٠، ١٤٥.

والتَّالُّوُ المُبِيرُةِ. وللسَّفَّاحِ معانِ كثيرة (1) ، ومعناه هنا المِمْطَاء. وجاء في بعض الأحاديث المُبَيَّدَةِ بظهور المَهْدِي أنه كريم يبلُلُ المال بسخاء ، فقد اسند مسلم إلى الرسول من طرق مُتعدّدةٍ أنه قال (1) : ويكونُ في آخرِ أمتي خليفة يحثي (1) المال خَبًّا ، لا يَمُدَّهُ عَنَّاهٌ ، ولم يَرِدُ لَفَظُ السَفَّاحِ في روايات الحديث المُخلَفة ، بل وَرَدَ في قصمي الدَّعْرَةِ ، قال الأرديُ (1) : قال أبو سعيد الخُلْديُّ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ويحرُّجُ في أمتي رَجُلٌ يقال له السَّفَاحُ ، يكونُ عَطاؤه المال حَثْبًا ه. وأخرج الخفريُّ أنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم (1) : ويخرجُ منا رَجُلٌ في انقطاع من الزمن وظهورٍ من الفِتن يُسمَّى السَّفاح ، يكون عَطاقُه ألمال حَثْبًا ع. الشّاع مي كون عَطاقُه ألمال حَثْبًا ع. الشّاع عن الزمن وظهورٍ من الفِتن يُسمَّى السَّفاح ، يكون عَطاقُهُ ألمال حَثْبًا ع. الشّاع عن الزمن وظهورٍ من الفِتن يُسمَّى السَّفاح ، يكون عَطاقُهُ ألمال حَثْبًا ع.

ونَصُّ الصَّابي على اضطرابِ الرواياتِ في لَقبِ أبي العباس، وتَبايُنِ المُؤرِّعِينَ فيه، إذ يقول (١٠): واختَّلِفَ في لَفيه، فقيل: القائم، وقيل: المُهتدي (١٠)، وقيل: المُزِّقَضِي، لما غَلَبَ عليه السَّفَاحِ».

<sup>(</sup>١) اللسان: سقع.

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم ٤: ٣٧٤ - ٣٧٤ ، وانظر مسئلة أحمد بن حنيل ٣: ٢١ ، ٣٠ ، ٥٠ ، وسأن أبي داود ٤٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، وسأن أبي داود ٤: ٤٥ ، وسأن ابن ما بية ٢: ١٣٧١ ، وسأن الترمذي ٤: ٥٠ . وكتاب النهائية أو الفئن والملاحم ١: ١٣٠ - ٣١ ، وتأمير تذكرة الفرطي ص : ١٣٤ ، ومنتخب كتر الهراف في سأن الأقوال والافعال ، بهامش مسئلة الإمام احمد بن حنيل ٢: ٣٠ . ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) حتى المال يحثيه خَلْياً، وحثاه يحثوه خَلْواً: حَقَنَهُ بيده حَقْناً، والمقصود أنه واسع العطاء.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الموصل ص: ١٢٣.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ١٠: ٤٨، وانظر البداية والنهاية ١٠: ٥٠، ٥٩، وتاريخ الحلفاء ص: ٢٥٦.

<sup>(</sup>٦) رسوم دار الحلاقة ص: ١٢٩، وانظر مآثر الإناقة أن معالم الحلاقة ص: ١٧.

<sup>(</sup>V) أمله المدى.

### (١٠) تجريد أبي العباس من لقب المهدي

ويبدو أنّ الاختلاف في لقب أبي العباس يَرْجعُ إلى انقلاب أبي جعفو على النَّمْوةِ، وقورتِهِ على الثورةِ العباسية، بعد موت أخيه ابي العباس، وأنه كان له يدُّ وانتزاع لقب المهاس، وأنه كان له يدُّ انتزاع لقب المهاس، وأنه كان له يلتب السَّفاع خاصة، وإضفاء لقب المهيّئي على ابنه عمد، ويَبْلُدُ أنَّ الضرورة السياسية هي التي اجْبَرتُهُ على ذلك ١١٠. فقد تُوفِي أبو العباس، وبوقاتِهِ زال المهديُّ من بني العباس، مُ ثان محمدُ بن عبد الله المحسّنيُّ بالمدينة، وادَّمَى أنه المهاديُّ، فسنَّى أبو جعفر نَفْسُهُ المتصور، وخرَّجَ الحَمْسَيُّ بالمدينة، وادَّمَى أنه المهاديُّ، فسنَّى أبو جعفر نَفْسُهُ المتصور، وخرَّجَ أَلْمَ الخَمْسُ المناسُرُ، ومنا المتهاديُّة، وقد أَلْمَ البيت أَرْبعةٌ: منا السفاحُ، ومنا المثلثُر، ومنا المنصورُ، ومنا المتهاديُّة، وقد شرَّحَ ابنُ عباسٍ جامه معنى كلَّ لقب من هذه الألقاب، وأما المنصورُ فإنه يُعْطَى منول مَدُوَّة المنسورُ فإنه يُعْطَى منول مَدُوَّة على مسيرة شهرٌ (١٠) ه. مناهُ على مسيرة شهرٌ (١٠) ه. والمؤدُّة على مسيرة شهرٌ (١٠) ه. والمؤدُّة على مسيرة شهرٌ (١٠) ه. والمؤدُّة أنَّ المنصورُ يُمَهُدُّ لِلمَهْدِي (١٠) ه. والمؤدُّ أنَّ المنصورُ يُمَهُدُّ لِمَهْدِي (١٠) ه.

<sup>(</sup>١) الفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والعصر العباسي الأول ص: ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ ابن خلدون ١: ٥٧٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ أبن خلدون ١: ٧١٥، وانظر الألقاب الإسلامية ص: ٩١٣.

<sup>(</sup>٤) الفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والعصر العباسي الأول ص: ١٣١.

### (١١) لقب المنصور

ورجّع الدكتور فاروق عمر أنَّ لقب المنصورِ عند اليمانية بماثلُ لقب المهّدِيِّ عند الفِرَقِ والأحزاب الأخرىٰ، وأنَّ اتَّخاذ العباسيين له شعاراً لِتَورتهم وانتحال أبي جَعْفرِ له بعد موت أخيه أبي العباس يَدُكُ على اعتادِ العباسيين على العرب، ويدلُ أيضاً على اثر اليمانية في دعوتهم، وقُوَّة سُلطانِهم في دَوَّلَتِهم (٢)

واحتج لذلك بما رواه أنسُوان بن سعيد الحميري من أنَّ المنصور لَقَبُ لقائم ممتَّظِرٍ من حِمْيرَ بُرُدُّ الِيهم الدَّرْتُهُ ويَنْشُرُ العَدْلُ (٢٠ واحتج له بإشارة الهمْدَاني إلى متَّظور حميرَ، وأنه يسكنُ جَبَل دامغ ، ويَظْهَرُ في وقت مُلَاثِم (١١). وسوَّعُهُ بأنَّ شعارَ أتباع المختار بن أبي عَبَيْدِ التَّقْفِي ، حين ثاروا بالكوقة سنة ست وستين ، كان : ويا متَّصُور أبت (١٤ ء وكان جُلُهم من اليمانية . وسوَّعَهُ بأنَّ عبد الرحمن بن محمد

<sup>(</sup>١) العباسيون الأوائل ١: ٢١١.

<sup>(</sup>٢) المباسيون الأوائل ١: ٢١٢.

<sup>(</sup>٣) شمسُ العلوم ص: ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) الإكليل ١٠: ٧١.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطيري ٦: ٣٣، والكامل في التاريخ ٤: ٣٢٠.

بن الأشَّمْثِ الكنديُّ سَمَّى نفسه «المنصور» (١) عندما خَرَجَ وخَلَعَ سنة إحدى وثمانين.

وهو رأي له قبعتُه ، فإن لَقَبَ و المتصور و : منصور حمير أو منصور اليمن ، صار يدللً على القائم المنتفل من الجانبة (٢) ، ولكنهم لم يتخدوه وحدة لقباً للقائم المنتفل منهم ، بل التحدّول معه لقباً آخر ، وهو القحطاني أ. وقد سمّى عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكندي تفسّه القحطاني ايضاً (٣) . وكان هذا اللّقب رائباً في ايام أبي جعقر ، قال الأزدي (٤) : قال عبد الوهاب بن إبراهم بن محمد بن علي ابن عبد الله القسري ، وكانوا في وَحبّه أبي جعفر يتظهر و وحمّ : ومتى يظهر و خطأنيكم يا إساعيل ؟ قال إساعيل : قد ظهر ، وإني يتظهر و حمّه المسلمين لأنتظر أن يركب عنقل وأعناق نظرائك عداً ، فهو المهادي ، ولي عقيد المسلمين ابن أمير المؤمن ، ابن أخينا ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن أخت المنصور ، فأحبّه ما كان من جوابه ، وعَقدَ لاساعيل على الموصل ،

ولم يكن لَقَبُ المنصور مَقْصُوراً على النَهائيَّة خاصةً ، بل كان مُشْتركاً بينهم وبين غيرهم(٥) ، فقد أطَّلَقَةُ الشيعةُ على زَيْدِ بن علي ، حين أخذ يفكر في الثورةِ ويَستَثيِثُ لها بالكوفة سنة إحدَى وعشرين وماثةِ ، قالَ أبو مِحْتَنفٍ (١): وجعلت الشيعةُ

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف المطوط ٢: ٢٢.

 <sup>(</sup>٢) الفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والعصر والعباسي الأول ص: ١٣١.

<sup>(</sup>٣) التنبيه والإشراف ص: ٢٧٧ ، وانظر البدء والتاريخ ٢ : ١٨٤ ، والسيادة العربية ص: ١٣١.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الموصل ص: ٣١٤.

 <sup>(</sup>٥) الفكرة المهدية بين المدعرة العباسية والعصر العباسي الأول ص: ١٣١.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ١٦٦، والكامل في التاريخ a: ٢٣٤.

تَحْتَلِفُ إِلَى زِيد بن علي ، وتأثَّرُهُ بالخُروج، ويقولون: إِنَا لَنَرْجُو أَنْ تَكُونَ المنصورَ، وأَنْ يكون هذا الزَّمان الذي يَهْلكُ فيه بنو أُسِّةً ٥.

أما شيعار : «يا منْصُورُ أَبِتْ ، فهو شعارٌ إسلاميٌ مُبكُّرُ (١) ، فقد كان شعارُ الرسول صلى الله عليه وسلم : «يا مَشْصُورُ أَبِتْ (١) » ، وقال الواقدي (١) : «كان شعارُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بَدْر : يا منصُورُ أَبِتْ ». وقال ابن هشام (١) : «كان شعارُ المسلمين يوم بني المُصطَلِّق : يا منصور أَبِتْ أَبِتْ ». وكان شعارُ المسلمين يَوْمَ أَبْنَى في خَرْوة مُؤْتَّة : «يا منصور أَبِتْ (١) . وكان شعارُ المسلمين يَوْمَ أَبْنَى في خَرْوة مُؤْتَّة : «يا منصور أَبِتْ (١) . وكان شعارُ المشبعة الذين ثاروا مع زيد بن علي بالكوفة سنة اثنتين وعشرين ومائة : «يا منصور أَبِتْ الله عَرْود بن مائي والكوفة سنة اثنتين وعشرين ومائة : «يا منصور أَبِتْ الله وعشرين ومائة : «يا منصور الشاهجان سنة ثمانٍ وعشرين ومائة : «يا منصور ع (١٠) ، وكان أكبرهم من المُضَريَّة .

<sup>(</sup>١) الفكرة المهدية بين الدعوة المباسية والعصر العباسي الأول ص: ١٣١.

<sup>(</sup>٢) مقاتل الطالبيين ص: ١٣٦.

<sup>(</sup>۱) المفازي ۱: ۷۷.

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية ٣: ٢٥١، وانظر المفازي للواقدي ١: ٧٠٤.

<sup>(</sup>٥) المغازي للواقدي ٣: ١١٣٣.

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبيين ص: ١٠٠، وانظر تاريخ الطبري ٥: ٣٥٠.

 <sup>(</sup>٧) تاريخ الطبري ٧: ١٨٢، وانظر مقائل الطالبين ص: ١٣٦، والعيون والحدائق ٣: ٩٧، والكامل
 في التاريخ ٥: ٣٤٣، والبداية والنهاية ٩: ٣٣٠.

<sup>(</sup>۸) تاریخ الطبری ۷: ۳۳۳.

واصْطَنَعَ العباسيون هذا الشعار ، فقد رَوّى مُصَنَّتُ أخبار اللولةِ العباسية أنَّ الإمام إبراهيم بن محمد قال لأبي هاشم بكير بن ماهان : «ليكن شعارُكم : يا محمد با متْصُورُه (۱۰) . وعندما كتب أبر مسلم إلى الكُورِ بإظهارِ الأمرِ سنة تسع وعشرين وماقة ، كان أولُ مَنْ سَوَّدَ أَسَلَ بنَ عبد اللهِ بِنَسا ، وواذى : يا محمدُ يا مَتْصُورُه (۲۰) . وذكرَ المسعوديُّ أنَّ شيعارَ دُعَاقِ العباسيين المُقيمينَ بخراسانِ عند إظهارِ اللَّوْوَ ، وندائهم حين الحروب : محمدُ يا مَتْصُورُ (۲۰) . وفي مَوْقِعة جُرِّجَانَ سنة ثلاثينِ ومائة ، نادى أهل خراسان : يا محمدُ يا مَنْصُورُ (۲۰) . و في الهل الشام : يا مَرْوانُ يا مَنْصُورُ (۲۰) . و في معركة الرَّاب سنة الثينِ وثلاثينِ ومائة نادى عبدُ الله بن علي : «يا أهل خراسانَ ، يا لِتَارَاتِ إبراهيم ! يا محمد يا مَنْصُورُ (۱۰) . .

وفي ذلك ما يَدُلُ على أَنَّ لَقَبَ المنصور لم يكن لَقَبًا يَانِيَّا خاصًّا ، بل كان لَقبًا سياسيًّا عامًّا يرمز إلى قائم مُتنظرٍ ، ولا سيا منذ بداية المائة الثانية ، فإنه كان مقسوماً بين اليمانيين والعلويين والعباسيين ، إذ كان كلَّ فريق منهم يَدُّعيه ويتسعَّى به . وزادَ العباسيون أنَّ الله يُويَّدُ المنصور ، ويُطْهَرهُ على عَدُوَّهِ ، ويُوطَّى به لِلْمَهْدِيَّ . وزعم أبو جعفر أنه ربَّد به محمدَ بن عبد الله جعفر أنه ربَّد به محمدَ بن عبد الله

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ٣٦٩. والأيامة والسياسة ٣: ١٣٨، والكامل في التاريخ ٥: ٣٩٤. وقال أبو حنية الدينوري: وتنادوا: عمد. يا متصور. يعنون عمد بن علي بن عبد الله بن عباس، وهو أثراً من قام بالأمر، ويَسُدُّ دعاته في الآلفاق: إ: إداخل الأخيار الطوال صر: ٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب ٣: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف ٣: ١٣٦.

 <sup>(</sup>۵) تاريخ الطبري ٧ : ٣٤٤، وتاريخ الموصل ص : ١٣٠، والكامل في التاريخ ٥ : ٤١٩، والبداية
 والنباغ ٤٠ : ٩٤.

الحَسَنَيُّ ، فقد رَقِى البلاذري بإسنادهِ إلى ابي جعفر أنه قال (١) : «رأيتُ فيا يَرَى النَّائمُ وأنا بالشَّراةِ كَأَنَّا حَوْلَ الكَمْهَ ، فنادَى مُنادٍ من جَوْف الكعبة : أبو العباس ، النَّائمُ وأنا بالشَّراةِ عَلَى الكعبة ، ثم خرج ويليهِ لواءٌ قصيرٌ على قناةٍ قصيرة ، فمَضَى . ثم نُوجي : عبد الله ، فتهضّتُ أنا وعبدُ الله بن علي تَبْتَيْرُ ، فلما صِرْنا على درجةِ الكعبة ، دَفَعْتُهُ عَن النَّرجةِ فَهَوَى ، ودَخَلْتُ الكعبة ، وإذا رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم جالسٌ ، فعَقدَ لي لواءٌ طويلاً على قمّاةٍ طويلةٍ ، وقال : خُدَّهُ يَبَدِكَ حَى ثُقاتِلَ به اللَّجَّل ه !

وجاء في خاتمة الحَدِر في روايةٍ ثانيةٍ أنه قال (٣) : «فَمَقَدَ [لي] لواء، وأَوْصَاني بأُمَّتِهِ ، وعَمَّمني بِعِامةٍ كَانَ كَوُرُهَا (٣) ثلاثًا وعشرين لفَّة ، وقالَ : خُلْهَا إليك أبا الخُلفاء إلى يوم القيامة ».

ومما يُقَوِّي ذلك أنَّ شعار : «يا مَنْصُورُ أبتُ ه لم يكن شعاراً يمانيًّا خَالِهماً » بل كان شعاراً إسلاميًّا قديمًا ، فقد كان شيعارَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الحُروبِ ، وكان شعارَ أصحابِهِ في غَزَواتِهم المُحْتَلَفةِ ، ثمُ أَصْبَحَ شعارَ اللَّيرَقِ والأحزابِ الأخرى ، إذ ناذى به الشيعةُ والمُرْجِئَةُ ، وأنصارُ الدَّعوةِ العباسية .

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) العيون والحدالق ٣: ٣١٦، وتاريخ الموصل ص: ١٦٢، والبداية والنهاية ١٠: ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) الكُور : من كار العامة على رأسه يكورها كُوراً أي لَاتُهَا عليه وأذَارَهَا.

## (١٢) تَسْمِيةُ محمد بن أبي جَعْفِرِ بالمَهْدي

وسَمَّى أبو جَفَّر ابنه محمداً المَهْديَّ ، ونَفَى أَنْ يَكُونَ مَعد بن عبد الله الحسنيُّ هو الله الحسنيُّ الله على الله الحسنيُّ هو المَهْلِيُّ ، ووى أبو الفرج الأصفهاني من طريقٍ مُزَلَى لألي جَفَّرَ أنه قال (۱) : الرَّسَلَنِي أبو جَفْرِ فِقال : اجْلِسْ عند المِنْيِر فاسْمَعْ مَا يَقُولُ مَعمدُ ، فَسَمِيْتُهُ يَقُولُ : إنكم لا تَشكُّونُ أَنِي أَنَا المَهْدِيُّ ، وأنا هو . فأخبرتُ بدلك أبا جَفَّتْرٍ ، فقال : كَذَبَ عَدُولُ اللهِ ، بل هو ابني » .

و بذلك أصبح الحديث المروي عن إسم الشهيع واسم أيه ، وأنها يُوافقان إسم الشهيع واسم أيه ، وأنها يُوافقان إسم النهي واسم أيه ، النبي الجديد ، فإن كل النبي واسم أيه الله عنه الله ، فأحاط الفُمُوضُ بمهيع المسيئين ، واحد منها كان يسمى محمد بن عبد الله ، فأحاط الفُمُوضُ بمهيدي المسيئين ، والتُبس أمره بمهيدي العباسين الجديد ، فأشاعوا حديثا آخر يشير إلى أنَّ المهدي من وَلَد فاطعة ، وتأكيد الإستيقالاله ، فقد رَودًا من طريق أمَّ سلمة المخرومية رَوْج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمعته أن سمعته أمَّ أنها سمعته أنه سمعته أنه سمعته المناوية والمها المناسبة الم

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبيين ص: ٢٤٠٠.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود ٤: ٤٧٣، وسنن النرسادي ٤: ٥٠٥، ومقاتل الطالبيين ص : ٤٣٩، وكتاب النهاية أو الفتن والملاحم ١: ٢٠، وتاريخ ابن خلفون ١: ٤٥٥، وستخب كنز الهال في صنن الأقوال والأنمال. يهامش مسند الايام أحمد بن حنيل ٦: ٣٠، وظعمر تذكرة القرطبي ص : ٤٣٤.

يقول (1): والمَهْلِينُّ من عِرْقِي من وَلَدِ فاطعة ». ومضوا يُغْرِدونَ مَهْلِيَّهم بما يلكرون من نسيد وصِفْتِه ، فأذاعوا أنَّ أمَّه قرشيًّة ، وأنَّ اسْمَهَا هند (1). وكانت أم محمد بن عبد الله الحسنيُّ هي هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله الحسنيُّ هي هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله الحسني عبد بن أصل بن أصل المثلب بن أسد بن عبد العزى بن فُصَيَّ (1). ورَدَّدوا أنَّ في كلابِهِ عَجلةً وعُجْمة ، فنسبوا إلى أبي هريرة أنه أخبر أبا صالح وأنَّ المَهْلِيُّ السَمُهُ محمدُ بن عبد الله ، في لسايد رُثَةُ (1) » وعَزَوا إلى إبراهم بن عي الرَّافي أنه قال (1) : «كان محمدُ تَمْتُلُم ، فرأيتُهُ على المنبِر يَتَلجَلُجُ الكلام في صَدْرِه ، فيضْرِبُ بيده عليه يَسْتَمْرِجُ الكَلام أي صَدْرِه ، فيضْرِبُ بيده عليه يَسْتَمْرِجُ الكَلام .

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود £ : ٧٤٤ ، وسنن أبن ماجة ٣ : ١٣٦٨ ، وكتاب النباية أر الفنن والملاحم ٢ : ٧٧ ، والبداية والنباية ١٠ : ١٩١ ، وتاريخ اين خلمون ١ : ١٩٥٩ ، ٥٩٠ ، وهخصر تذكرة الفرطبي ص : ١٣٤ ، ومتخب كتر العمال في سنن الاتحوال والأفعال ، بهامش مسند الإمام أحمد بن حبل ٦ : ٣٠.

<sup>(</sup>٢) مقاتل الطالبين ص: ٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) مقاتل الطالبيين ص: ٢٣٢، وجمهرة أنساب العرب ص: ١١٨، ١١٩.

<sup>(</sup>٤) مقاتل الطالبين ص: ٢٤٧.

<sup>(</sup>٥) مقاتل الطالبين ص: ٢٤٢.

## (١٣) النَّزاعُ بين العباسيِّينَ والعَسنيين في لَقبِ المَهْدِيِّ

وقصدًى العباسيون للحسنيين يَرْفُصُونَ دَعُواهم، ويَنْفُصُونَ حُجَجَهم، فَكُرُووا أنَّ الْمَهْدِيُّ مَ وَلَدَ العباس بن عبد المطلب، وساقوا ذلك في صُورِ متعددة من قَصَص واخبار وأحاديث (١). ورَوَوَا أنه ابنُ لِأُمَّ ولا، يَعْنُونَ جَدَّتُهُ أَم أَلِي جَعْمِ، وَعَانَتُ أَم أَلِي جَعْمِ، وهي سلامةُ البَرِّبرية (١)، وذكروا أَنَّ أَمَّهُ ليست منهم، وكانت أم المَهْدِيُّ بِي الِي جَعْمِ من غيرهم الرّبية الرّبرية (١)، وذكروا أَنَّ أَمَّهُ ليست منهم، وكانت أم المَهْدِيُّ بِي الله المُعْمِي بِينَ الله كَثِيرَةُ تَشْهِدُ بِلللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ اللهُ

ريهيست. (1) انظر أنساب الأشراف ٣: ٤٥. ٤٥. وأخيار الدولة العباسية ص: ٣٩، ٣٩، ٣٠، ومهديب تاريخ اين هساكر ٧: ٣٤٧. والفخري في الآداب السلطانية ص: ٣٤، والبداية والتباية ١١: ٤٥. ومتنخب كتر العال في سنن الأموال والافعال. بهامش مسند الإمام أحمد بن حيل ٣: ٣٤.

(٣) انظر تاريخ خلفة بن خياط ٣: ٦٣٩. وأنساب الأشراف ٣: ١١٤. وتاريخ اليعقوبي ٣: ٣٦٥.
 وجمهرة أنساب العرب ص: ٣٠.

(٣) تاريخ خليفة بن خياط ٢: ١٦٦٠ وتاريخ البحقوبي ٢: ٣٩٣، وتاريخ الطبري ٨: ١٠٢.
 وجمهرة أنساب العرب ص: ٣١. والكامل في التاريخ ٢: ٣٢.

(١) مقاتل الطالبيين ص: ٧٤٧. ٢٥٨.

فقال: ما لي وله ، ما هو به ولا من أبيه ، وإنه لابن أمَّ وَلدٍ ، ولم يَهِجَهُ مروانُ حتى قُتِلَ » ، وأَضَافُوا إلى مروان بن محمد أنه جَهَرَ بأنَّ الحَسَيَّيْنَ ليسوا أعداء بني أمية اللّذِن يُناهِضُونهم ويَسْلُبونهم سُلطانَهم ، وأنه اشارَ بالإمْساكِ عن سَفْكِ دمائهم ، حَدَّثُ أبو الفرج الأصْفهاني عن شيوخه : «أنَّ مروانُ لمَّا بعثَ عبد لللك بنَ عطية السَّمْدِيِّ لِقِتالُو الحَرُورية ، لَقِيهُ أهلُ للدينة سوى عبدِ الله بن الحَسنِ ، وابندِ محمد وابراهيم ، فكتب بللك إلى مروان ، وكتب إله : إني هَمَعْتُ بِضَرب أعْتَاقِهم. فكتب إليه مروانُ ألا تَمْرضَ لعبد الله ، ولا لإنْبَيْهِ ، فليسوا بأصحابنا اللين بُقاتِلُونَا أو يَظْهُرونَ علينا » .(1)

وزَعَمُوا أنه وَصَلَهُم وأمِنَ شَرَّهُم ، وأنه أمرَ وَالِيَهُ على الحجاز أن يُعافِظً عليهم ويُحْدِينَ إليهم ، وأنه أهلَنَ أنَّ العباسيين هم اللين يقاتلون بني أمية وينتزعون الحلافة منهم ، قال أبو الفرج الأصفهاني (٣): «كانت دعوة عمد إلى نَفْسِه ، ودعوة أبيه ، ومَنْ دعا إليه مِنْ أهلِه ، بِعقبِ قَتْلِ الوليد بن يزيد ، ووقوع الفِتْنَةِ بعدَه . وقد كان سُمِي به إلى مروان بن محمد فقال : لستُ أخافُ أهل هذا النَّبِتِ ، لأنه لا حَظَّ لهم واسْدَى إلى المُلكِ ، إنما الحظَّ لبني عَمَّهم العباس . وبعثَ إلى عبد الله بن الحسن بمالي ، واسْتَكَفَّهُ ، وأوقى عاملة بالحجاز أنْ يَصُونهم ، ولا يَعْرِض مُخْلَدُ يَظِلب ولا إخافة ، إلا أنْ يَسْتَظْهَرَ حَرَّا أو شَقًا لِعصاء .

وقالوا: إن عبد الله بن الحسن تَنصَّلَ عند مروان بن محمد بما كان يُثقِّلُ إليه من أَنَّ ابنه محمداً يَتَسمَّى بالمَهْدِيِّ، فقد سأله مروانُ: «ما فَمَلَ مَهْدِيُّكُم؟ قالُ ! لا تَقُلُّ ذلك يا أميرَ للؤمنين، فليسَ كما يَلُمُلُكَ ١٠٠»!

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبين ص: ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) مقاتل الطالبين ص: ٧٥٧.

<sup>(</sup>٣) مقاتل الطالبيين ص: ٢٥٩.

وهكذا التَصَلَتْ حَرَّبُ الأحاديثِ المَوْضُوعَةِ والأخيارِ المَصْنُوعَةِ بين العَبَّاسيِّينَ والحَسَنَيِّينَ على لَقَبِ السَهْدِيِّ، فكان كل فريقٍ منهم يُرَرِّجُ منها ما يَقْطَعُ بأنَّ المَهْدِيُّ منه، وما يُتْظِلُ دَعَوى خَصْمِهِ فيه، وما يَهْدِمُ حُجَّتُه عليه.

ولم يزل ذلك شأن أبي جَعَقر ومَوَّيديه قبل أنْ يَقْضي على محمد بن عبد الله بن الحسن ، فلا قفتى عليه ، وجد في البيقة لاتيد محمد بولاية المقيد ، أوحى إلى مُوَيديه من العلماء والحطاء والشعراء أنْ يَسْفوه بالمهميني ، وأنْ يَتسسوا الأولَّة على صحة تَلْقييه بهذا اللّقب. فانْ نَقْطوا يَشْعِلونَ الأحاديثَ والأخبار التي تشهدُ بذلك ، قال أبو الفرج الأصفهاني (ا): وأخبرني الفشلُ بن إياس الهُدَّي الكوفي أنْ المنصور كان يريد الميعة للمهدئ ، وكان ابنه جَعَقر يَعتَرضُ عليه في ذلك ، فأمرَ ياحضارَ الناس ، وفضروا ، وقامت الخطباء فتكلَّمُوا ، وقالت الشعراء فأكثروا في وصف المهدي وفضراه ، قال للمنصور : يا أمير المؤمنين ، حَدَّنا فَلانٌ عن فلان : أنسانيه و يسلم قال : والمنهدي منا عمد بن عبد الله ، وأهمُ من غيرنا ، يَمتُوها عَدَلاً كالله على ذلك . ثم أقبل على المنشرور ، المناس بن عمد بن عبد الله ، وأهمُ من غيرنا ، يَمتُوها عَدَلاً كالله المباس بن عمد بن عبد الله ، وأهمُ من غيرنا ، يَمتُوه من المنشرور ، المناس بن عملو ، أخوك يَشهُدُ على ذلك . ثم أقبل على المنشرور ، المناس باليشه يلمهمية على المنشرور ، عافة من المنشرور ، قال المناس بن عملو ، أخوك يشهد على ذلك . ثم أقبل على فأمر المنشرور ، قال المناس باليشه يلمهمية عقاع القال : نَمَ ، عافة من المنشرور ، قال المناس باليشه يلمهمية عقال : نَمَ ، عافة من المنشرور ، قال المناس باليشه يلمهمية عقل المناس باليشه يلمهمية عقل أمر المنشور الناس باليشه يلمهمية . المناس المناس باليشه يلمهم إلى المناس المناس المناس المناس باليشه يلمهم إلى المناس المنا

وفي سنة صبع وأربعين وماثة كتب أبو جَعْلَمٍ إلى ابن أخيهِ عيسى بن موسى يسألَهُ أنْ يَتَنازَلَ عَن وَلاَ يَقْ مَهْلِيوِ ، وأَنْ يُبايعَ بها لابنِهِ عَمدٍ ، وقَرَّرَ في كتابهِ إليه أنَّ

<sup>(</sup>١) الأغاني ١٣: ٢٨٧.

ابنه عمداً هو المنهديُّ ، إذ قال له فيه (١) : ووَهَبَ اللهُ لأمير المؤمنين وَلِيًّا ، ثم جَعَلَهُ تَقِيًّا مُباركاً مَهْدِيًّا ، وللنَّيِّ صلى الله عليه وسلم سَميًّا ، وسَلَبَ من انْتُحَلَ هذا الاسمَ ، ودعا إلى تلك الشَّهْةِ التي تَحيَّر فيها أهْلُ ثلك النَّيْر ، وافتَّيْنَ بها أهْلُ ثلك الشَّقُوّةِ ، فانترَعَ ذلك منهم ، وجعلَ دائرةَ السَّوهِ عليهم ، وأقرَّ الحَقَّ قَرارَهُ ، وأعْلَنَ لِلْمَهُدِيُّ مَنازَهُ ، وللنَّبِينِ أَنْصَارَهُ » .

وقال البلافري (1): وحُدِّلتُ أنه لما بُويع للمهديّ بعث المنصورُ الأعْلَمَ الهَهِدَيّ بعث المنصورُ الأعْلَمَ الهَهْدَانيُّ بَيَيْتِيهِ إلى الحجاز ، فخطبت بمكة على مِثْرِهَا فقالَ في خطبته : وقد بَايَعَ أُمِيرُ المُؤمِّينِ أَمْرِ المُؤمِّينِ ، وهو عبَّاسيُّ النَّسْبَةِ ، يَثْرِيقُ التَّرْبَةِ ، حجازيُّ الأُسْرَةِ ، شاميُّ المَوْلَةِ ، عراقيُّ المَنْبِّتِ ، خواسانيُّ المُثَلِّث ، ... ، جاءت به الرَّواباتُ ، وطَهَرَتْ فهِ العلاماتُ ، وأَحْكَمَتُهُ اللَّرْباتُ ،

وزَيِّنَ أَبُو جَمَعْرِ للشعراء أَنْ يُلَقَبِّوا ابنَه بالمَهْدِيِّ ، فَوَصَفُوهُ به ، وخَلَعوهُ عليه وهو وليُّ عَهْدٍ ، قال المؤمل بن أميل الهارين<sup>(٣)</sup> :

هو السمَسهُ لِينُ إِلاَّ أَنَّ فيهِ مَشَالِهَ صُورةِ القَمرِ المُنيرِ فهذا في الصَّلام سرَاجُ نُودِ فهذا في الصَّلام سرَاجُ نُودِ وهدا في الصَّلام سرَاجُ نُودِ وقد ضُرِبَ اسمُ المَهْدِيُّ على السُّكَةِ منذ سنة ستِ وازْ بعيرَ ومالة (1) ، وأَمَلُكَةً

<sup>(</sup>۱) تاریخ العلبري ۸: ۱۹.

 <sup>(</sup>۲) الربح الماري ۲۰۱۱ (۲۰۱۱).

 <sup>(</sup>٣) الأغاني رطبعة الساسي) ١٩: ١٤٧، وانظر تاريخ الطيري ٨: ٧٤، وتاريخ بغداد ١٣: ١٧٨،
 وفيل زهر الآداب ص: ٨٥، ومعجم الأدباء ٧: ١٩٦، وخزانة الأدب للبغدادي ٣: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) كتاب الألقاب الإسلامية، لحسن الباشا ص: ٥١٤.

عليه لَقَبُ الإمام وهو وليُّ عَهْلهِ ، كما يَبْلدو في سِكَّةٍ من بُخَارَى ضُرِبتْ سنةَ إحدى وخمسين وماثةِ ١٦.

وتبارَى الشعراءُ في إضْفاء لَقب المَهْادِيُّ عليه بعد أن استُخْلِفَ ، قالَ بَشَارُ بن بُرِدِ (٢) :

سَبِيُّ مَنْ فَامَتِ الصَّلاةُ بِهِ لَمْ يَأْتِ بُخْلاً ولَمْ يَقُلْ كَنْبَا مَـهُـدِيُّ آلِ الصَّلاةِ يَـقَرَأُهُ الـ غَسُّ كِتَاباً دَقْراً جَلَا رِيَّا ٣

#### وقال(1) :

والله أَصْلَحَ بالمَهْديُّ فَامِيدُنَا سِرْنَا إلِيهِ وكانَ الناسُ قَدْ فَسَلُوا وقال (٠٠):

مِنْهُمْ أَتَانَا النَمَهْدِيُّ مُعْتَصِباً بِالنَّاجِ نِعْمَ النَّوَازُ والغَّفَرُ (1)

 <sup>(</sup>١) كتاب الألقاب الإسلامية ص: ١٦٨، وانظر الفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والعصر العباسي
 الأول ص: ١٣١٠.

<sup>(</sup>۲) دیران بشار ۱: ۳۲۷.

<sup>(</sup>٣) آل الصلاة: المسلمون. يقرأه الفس: أي أنَّ المهدي مذكور في التوراة. الدثر: النفيس.

 <sup>(</sup>۱) دیوان بشار ۲: ۲۸۳.
 (۵) دیوان بشار ۳: ۱۹۹.

<sup>(</sup>٦) الدوار: الصنم. النفر: الملجأ.

وقال (١) :

سَيَكُفيكُها مَهْديُّ آلِ عمدٍ أَخَاطَ بِهَا عَنْ واللهِ غيرِ قُعْدَدِ(١١)

وقال مروان بن أبي حَفْصَة (٣) :

إلى المُصطَفَى المَهْدِيِّ خَاضَتْ رِكَابُنَا دُجَى اللَّيلِ يَخْبِطْنَ السَّرِيعَ المُخَلَّما (1) وقال (9) :

بمُحَمَّدٍ بعد النَّبِيِّ مُحمدٍ حَيِيَ الحَلالُ وماتَ كُلُّ حَرامٍ مَهْدِيُّ أُمَّتِهِ الذي أَمسَتْ بهِ لِللَّكُلُّ آلِسَنَّ وللْإعدامِ

وقال (١٦) :

مُوسَى وَهارونُ هُمَا اللَّذَانِ فِي كُنتُبِ الأَحْبارِ يُوجَدانِ مِنْ وَلَسِوالسَمَهْدِيُّ مَهْدِيَّانِ قُدًّا حِنانَبْنِ على حِنَانِ (٧٠

وقال العُمانيُّ (٨) :

<sup>(</sup>۱) دیران بشار ۳: ۷۳.

 <sup>(</sup>٢) غير تُعْدَد: واضع النسب معروف الآباء.

<sup>(</sup>٣) زهر الآماب ١: ١٠٧، وشعر مروان ص: ١٠٢.

 <sup>(3)</sup> أنحاء: يريد الحدمة، وهي السير الغليظ الهكم مثل الحلقة، يُشدُدُ في رُسْع البعير، ثم يُشدُدُ إليه سرائع نعله وسيهيره.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الحلقاء ص: ٢٧٤.

<sup>(</sup>١) الأغاني ١٣: ١٤٢.

<sup>(</sup>٧) قُدًا: ئيسا.

<sup>(</sup>A) طبقات ابن المعتر ص: ١١١.

مَهْدِيْنَا الهَادي الذي برُشاءِو مَنْ على عِسبَسادِو بِعَبْدِو وقال ابن المَرَلَى (١):

إلى الفَاقِمِ المَهْدِيِّ أَعْمَلْتُ . نَاقَتِي بِـكُــلِّ فَلاقٍ ٱلْـهَـا يَــَـَـرَقُـرَقُ وقال الحسين بنُ مُطَيِّر الأسدي<sup>(1)</sup> :

لَو يَعْبُدُ الناس يا مَهْدِيُّ أَفْضَلَهُمْ ما كانَ في الناسِ إِلاَّ أَنتَ مَعْبُودُ وقال السد الحشريُّ (٣):

أُوْلَتْهُمُ عندي يَدُ المُصطَّفى ذي الفَصَّلِ والمَنَّ أَبِي القَاسِمِ جَزَاقُها حِفْظُ أَبِي جَمَّفُو خليفة الرَّحْمُنِ والقالمِ وطاعة الرَّحْمُنِ والقالمِ وطاعة المَسْهديَّ مُ الْبُنِهِ مُوسَى عَلى ذي الإُرْبَةِ العَازِمِ (1)

وقال أبو العتاهية <sup>(ه)</sup> :

نَفْسِي بشيء مِنَ الدُّنيا مُتلَّقَةً الله والقائم المَهْدِيُّ يَكُفيها

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) الأطاني ٣: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٧) الأغاني ١٦: ٢٣، وخوانة الأدب ٢: ٤٨٦، وشعر الحسين بن مطهر ص: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) الأغاني ٧: ٢٥٩، وديوان السيد الحميري ص: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) الأربة: المقل والبصر بالأمور.

<sup>(</sup>a) مروج اللعب ٣: ٣٢٣.

وقال سَلْمٌ الخاسر(١):

ومَـهْدِيُّ أُمَّ بِنَا والدِّي حَاهَدا وأَذْرُكَ أَوْتُسارَهِسا

وقال أبو الفرج الأصفهاني<sup>(٧)</sup> : كان سلم الخاسرُ مَلَحَ بعض العلويين، فبلغَ ذلك المَهْلِيُّ، فَتَرَعَّدُهُ وَهَمَّ به، فقال سَلَم فيه :

إني أَتَنْنِي على المَهْدِيِّ مَعْتَبَةً تَكَادُ مِنْ خَوفِها الأحشاء تَضْطَرِبُ

وقال "": لما ماتت البانوكة بنت المَهلِيِّ رثاها سلم الحاسر بقوله: أُودَى بِبانُوكَةَ رَبْبُ الرَّمانْ مُوْنِسَةِ المَهـ لِيِّ والحَيْرُوانْ

وقال يَرْثيهِ <sup>(1)</sup> :

وباكبة على السَهديِّ عَبْرَى كَانَّ بها وما جُنَّتُ جُمُونَا سلامُ اللهِ عِسَدُّةَ كَسَلُّ يَوْمِ على المَهدِيُّ حينَ ثَوَى وَهينا وقال ابنُ المعتر<sup>(0)</sup> : وكان سلم الخاسرُ يَذْهَبُ بالمَهدِيُّ إلى أنه المَهْدِيُّ الذي وَصَفنَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله ه.

<sup>(</sup>١) الأغاني ١٩: ٢٧٩.

<sup>(</sup>١) الأخاني ١٩: ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) الأغاني ١٩: ٢٧٤.

<sup>(\$)</sup> تاريخ الحلقاء ص: ٢٧٤.

 <sup>(</sup>a) طبقات ابن المعتر س: ١٠٤.

## (١٤) خُلاصَةٌ وتَعْقيبُ

كالملك استفاد العباسيون من فكرة المقديم ، وستخروها للتبشير ينجلافتهم في المترحلة السرية من دعويه من من فكرة المقديم ، وحيانة مشلطانهم ، بعد قيام وحيانة مشلطانهم ، بعد قيام وحيانة مشلطانهم ، بعد قيام و دو المتحدد و ا

القبليّة بين اليمانيّة والرّبَعِيّة وبين المُصَرِيّة بِمرْوِ الشَّاهجان (1): وأيها الأميرُ، حَسْبُكَ من هذه الأُمورِ والولايّة، فإنه قد أطل َّ أمْرٌ عظيمٌ، سيقُومُ رَجُلُ مَجْهولُ النَّسَبِ، يُظهِرُ السَّوادَ، ويدعو إلى دولةٍ تكونُ، فَيَظّبِ على الأمْرِ، وأنتم تَنظُّرُونَ وتَصْطَرُبُونَ».

وَلَقَبُوا أَبَا العباس بالمَهديِّ بعد قيام دَوْلَتِهم أَيضاً ، يَشْهَدُ عَلى ذلك أخبارٌ وأشعارٌ كثيرةً ، ويُؤكِّدُهُ نَصُّ عَلى لَوْح بِمِنْلَدَنَةِ جامع صَنعَاته كُتِبَ سنة ست وثلاثين وماثةٍ ، بل هو يَجُلو ما وَقَعَ من اصْطِرابٍ في تَسْمِيَةٍ أَبِي العباسِ بالمَهْدِيُّ ووثدَّمَّ مَن مَا وَيَوْتُقُ رِواياتٍ مِثْنَاقِصَةٍ ، ويُؤتِّقُ رِواياتِ القِلَّةِ التِي أَشَارَتُ لِي ويوريقُ رَواياتِ مِثْنَاقِصَةٍ ، ويُؤتِّقُ رِواياتِ القِلَّةِ التِي أَشَارَتُ إلى العباسِ مَثْبًا ، ويَمنَعُ ما نَشَاً فيه من خيلافٍ مِثْبًا ، ويَعنَعُ ما نَشَاً فيه من خيلافٍ مِثْبًا ، وويقعَمُ ما اعْشَا فيه من خيلافٍ مِثْبًا ،

ظها مات أبو العباس ، وزَعمَ محمدُ بنُ عبد اللهِ بن الحَسَنِ أنه المَهابِيُّ ، ونازعَ البَّعَشَرِ أنه المَهابِيُّ ، ونازعَ البَّعَشَرَ في الإمامةِ ، وغائبَهُ على الحَلاقةِ ، ثم خرجَ عليه وخَلَمَهُ ، قاوَمَهُ أَبِو جَمَفَرٍ ، وثَالَى لا لأَنْ لللَّفَاء ادَّعَاقِهِ لهذا اللَّقبِ ، وأرادَ أَنْ يُثِبِّتُ أَنَّ المَهْدِيُّ من العباسيين لا من الحَسَيينَيِّنَ ، فَلَقبَ نَفْسَهُ بالمنصورِ ، وأشاعَ أنَّ المنصورِ يَحْتَكُمُ قَبْلَ المَهْدِيُّ ، ويُعترِّ أَنْ المُعلَمِّ اللهِ المَهْدِيُّ ، ويُسترَّ الأمرَ لا إيْداء خِلاقِيمِ .

ولَقَبَ ابنَهُ محمداً بالمَهْدِيُّ، وسَمَى لإيطالِ ما رَدَّدَهُ الحَسَنَبُونَ من نَسَبِ المَهْدِيِّ من جهَةِ أبيه وأمَّر، وما استَنَدُوا إليه من ذلك للتَّدليلِ على أنَّ المَهْدِيُّ منهم، فأذاع أنَّ المَهْدِيُّ سَمَيُّ النَّبِيِّ، فهو محمد بن عبد الله، ولكنه وابنُ أمَّ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٣٢٨، والكامل في التاريخ ٥: ١٩٥٥.

وَلَهِ، ، يَمْنِي أنه من ذُريَّتِهِ، فإنَّ أمَّ أبي جَمَّشِ أمَّةٌ لا حُرَّةً ، وأنَّ أمَّ المَهْدِيِّ لِيست من أهلِ النِّيْتِ، فإنَّ أمَّ ابنِه محمدٍ من حِمْيَر، وبَثُّ من الأخبارِ والأحاديثِ ما يُرَّيِّدُ ذلك أ ونَشَرَ منَ القِمْسُصِ ما يُنْبِيُّ باتُصالِ الحلافةِ في نَسْلِهِ إلى يوم القيامة!!

ولم يَزَل أبو جعفر بُناهِضُ انْبِحالَ الحَسَنِيِّنَ لَلْمَهْدِيِّ، ويُعْلِقُ هذا اللَّقبَ على النِهِ محمد، حتى استَخْلَصَهُ له استِخارصاً، ورَسَّخَهُ له تَرْسِخاً. وبذلك سَلَبَ أخاهُ أبا العباس لَقَبَ المَهْدِيِّ سَلْبًا، وغَلَهُ عليه غَلْباً. وكانه اجْتَهَدَ في أن يُلْقِيقَ به لَقَبَ السَّفاح الصَّاعَ ، بمعنى السَّفاح الْمَسَاعَ ، بمعنى السَّفاح المَّالَة بن عليَّ هو الذي سُمِّي السَّفاح ، بمعنى السَّفاح السَّفاح الله الله الله الله السَّفاح المَوْنَ في قَتْل بنِي أُشَيَّة (ا) . وكانه أعاد ترتيب الألقاب الثلاثة السَّمَة وقل أنهي أَشَةً (ا) . وكانه أعاد ترتيب الألقاب الثلاثة المُشهورة التي ورَدَتْ في قِصَص الدَّعْوَة ، فَوَنَّعُها على الحَلفاء العباسيين الثلاثة الأواثل حَسْبَ عُمُوهِم ، وكانت تُساقُ قبل ذلك بغير نظام ، إذ كان يقال في المواثل عَلى المَهْدِيُّ والمنصورُ ، ومنا السَّفاح ، ومنا المَهْدِيُّ ، والسَّفَاحُ ، ومنا المَهْدِيُّ ، فيعرَّد صياستَهُ ، ويتَحْدم غايته . ومن أجل ذلك لَقَب أكثرُ المؤرخين أبا العباس بالسَّفاح (٥) ، وتحقي عليم أنه ومن أجل ذلك لَقَبَ أكثرُ المؤرخين أبا العباس بالسَّفاح (٥) ، وتحقي عليم أنه

<sup>(</sup>۱) البنده والتاريخ ۲: ۷۵، والعيون والحدائق ۳: ۲۰۷، والإمامة والسياسة ۳: ۱۹۵، ۱۹۵، ۱۹۶۰،

<sup>(</sup>٢) انظر أنساب الأشراف ٣: ٤٧.

 <sup>(</sup>٣) انظر متخب كتر العال في سنن الأقوال والأفعال بهامش مسند الإمام أحمد بن حنبل ٣: ٣١،
 وتاريخ الخلفاء ص: ٣١٠.

 <sup>(4)</sup> أنساب الأشراف ٣: ٤٨، وأخبار الدولة العباسية ص: ٣٩، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٧: ٧٤٧،
 والبداية والتهاية ١٠: ٥٠، وتاريخ الحلفاء ص: ٣٥٩.

<sup>(</sup>٥) انظر تاريخ اليحقوبي ٢: ٣٤٩، وتاريخ الطبري ٧: ٤٧٠، والتنبيه والإشراف ص: ٢٩٢، ومروج

كان يُلَقَّبُ بالمَهَديُّ، وسَمَّوا محمد بن أبي جَعْفَرِ المَهْدِيُّ، وكان لأبي جَعَفرِ أكبرُ الأثر في ذلك ، فقد قَضَتْ فَورَةُ الحَسَنَيِّينَ عليه ، ومُجَابِته لادَّعاء محمد بن عبد الله بن الحسن أنه المَهْدِيُّ أنْ يَطْمِسَ النَّخَاذَ أخيه أبي العباس لهذا اللّقب، وأنْ يُطلِقَهُ على اينه ، ويُمُتِثُهُ له (١).

اللذهب ٣: ٢٦٦، والمميون والحدائق ٣: ٢٠٠، ٢٦٤، وتاريخ بغداد ٤٠: ٤٦، وجدهيرة أنساب العرب ص: ٢٠، والفخري في الآداب السلطانية ص: ١٣٢، والكامل في التاريخ ه: ٤٩٤، والبداية والنهاية ٢٠: ٨٥، ٢١، وفوات الوفيات ٣: ٢٥، والنجوم الواهرة ١: ٣٣٣، ٣٣٤، وتاريخ الحلفاء ص: ٢٥٠، وشارات الذهب ٢: ٨١٠.

<sup>(</sup>١) الفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والعصر العباسي الأول ص: ١٣٢.

«اسْتِيعابُ أَرْبابِ الدِّياناتِ الفَارِسيَّةِ»

«الفصل الخامس»

### (١) اعتادُ العباسيِّين على القُلاةِ في الدُّعوَةِ

أقام العباسيّونُ دَعُوتَهم على مبادىء الإسلام ، وكان أكثرُ شيعَتهم من المسلمين المُمُتَلِيْنِ ، ولكنّهم لم يَدَعُوا أَنْ يَسْتَغيدُوا من الشّلاق المُتَطَرِّفِينَ من أهل خواسانَ ، فَقَبلوا بَعْضَهم في اللَّعْوَقِ ، فافرَطُوا في التَّميَّع لهم ، وأسرُفُوا في المَيل إليهم . وكان الرَّوْنَديَّةُ من الشَّلاق المُتَطرِّفِين اللّذِين انضموا إليهم ، وكانوا يعتقدون بإمامتهم (١) ، وكانوا يعتقدون بإمامتهم (١) ، وكانوا يعتقدون إلمامتهم (١) ، وكانوا يعتقدون الفارسيَّة ، مثل الحُلُول ، وتتناسُخ الأرواح ، وتأليه الأثمّة ، رَوَى البلافريُّ مِن طُرُق عنطقة (١) : الحُلُول ، وتتناسُخ الأرواح ، وتأليه الأثمّة ، رَوَى البلافريُّ مِن طَرُق المُعلقة (١) : وأنَّ قَوْماً من أصحابِ أنهي مُسْلم من أهل خواسان كانوا يقولون بيناسُخ الأرواح ، فيزعمون أنَّ روح آدمَ عليه السلامُ في عثمان بن نهيلو (١) ، ويقولون : إنَّ أمير

 <sup>(</sup>١) انظر مقالات الإسلاميين ١: ٩٤، ٢: ١٣٥، ومرونج اللهب ٣: ٣٥٧... ٢٥٤، والفرق بين الفرق ص: ١٦٣، وضمي الإسلام ٣: ٣٩١.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ٩٣٥. وانظر تاريخ الطبري ٧: ٥٠٥، وتاريخ الموسل ص: ١٩٧٣. ومروج اللحب ٣: ٣٠٦. والكامل في التاريخ ٥: ٥٠٧، والضخري في الأداب المسلطانية ص: ١٤١٠ والبداية والنهاية ١٠: ٧٠. والنجوم الزاهرة ١: ٣٤٥، وتاريخ الخلفاء ص: ٣٦١، وشادرات اللحب ١: ٢٠٩.

 <sup>(</sup>٣) هو عثمان بزنهيك العكيُّ، كان من بملس السبعين، ومن نظراء النقباء، من أهل أبيرَزة. (انظر أخبار الدولة العباسية ص: ٩١٨، ٩٣٠).

المؤمنين يَرْزُقُنا ويُعلِّمِمُنَا ويَسْتَعِينا ، فهو رَبُّنا ، ولو شاء أن يُسيَّر الحِبالُ لَسَارَتْ ، ولو أَمُّرِنا أَنْ نُسَكِّيرٍ القِيَّلَةُ لاستَّدِيَرْاها ، وقال البغداديُّ (١٠ : والرَّاونديَّةُ من الحُمُّولَيَّةِ ، قالوا بتناسُخ روح الإله في الأممة بزعمهم ٥ .

<sup>(</sup>١) الفرق بين الفرق ص: ١٦٣، وانظر مقالات الإسلاميين ١: ٩٣، والملل والنحل ١: ١٣٤.

### (٢) قَبُولُ الخُزُّمِيَّةِ فِي الدُّعْوَةِ

وَلَسَحَ بِعِضُ الدُّعَاقِ الجَالَ للحُرْمِيَّةِ فِي الدَّعَوَةِ (١) وهم قَوْمُ كانوا يُطهِرونَ الإسلامَ ويُبطِنِونَ الكُوْمِيَّةِ عَلى النَّبِيرِ (١) : والمُحَرَّة، وهم ينواحي الجبال فيا بين أذر بَيْجانَ وأرْمينية وبلاد الدَّبِلَمِ وَمَسَدَانَ وَيَنْوَرُهُ، وهم ينواحي الجبال فيا بين أذر بَيْجانَ وأرْمينية وبلاد الدَّبِلَمِ وَمَسَدَانَ وَيَقْوَلُهُ أَهْلُ مِحِوسٍ فِي اللَّمُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَوازِ وهؤلاء أهلُ مجوسٍ في الأصلى ، ثم حدث مَذَهَبُهُم ، وهم ممن يُعرّفُ باللَّمَاة ، وصاحبُهُم مَزْدَك القديم ، أمرهم بتناول اللذات ، والأعكل والشرب والمواساة والاعتبار اللهام على بعضي ، وهم شاركة في الحُومِ والمؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم على المُقور ، وهم هذه الحالو فَيَرُونَ أَهُمالُ الجَبِر ، ويَرْكَ القَمْلِ ، إذ أضافُوا الإنسانَ لم يَسْتَعَقُ من شيء يَلْتَيسُهُ كاننا أن وكل هلا المذهب مَزْدَكُ الأخير الذي ظَهْرَ فِي أَمِا قباذَ بنِ فَيْرُونَ وقَتَلُ الوَحْمِ ما كان . وعلى هلا المذهب مَزْدَكُ الأخير المؤمنية في أما قباذَ بن فَيْرُون وقتَلَ الوَحْمِ المُؤمنِ ، وهم مَدُمنَ المؤمنية أللي ظَهْرَ فِي أما قباذَ بن فَيْرُون وقتَلَ الوَحْمِ المؤمن أن أم يَعالَمُ المؤمنية المؤمنية المؤمنية المؤمنية المؤمنية المؤمنية المؤمنية المؤمنية المؤمنية المؤمن ذلك ».

<sup>(</sup>١) العصر العباسي الأول، للدكتور عبد العزيز الدوري ص: ٣٥.

<sup>(</sup>٢) الفهرست ص: ٧٩، وانظر الفرق بين الفرق ص: ١٦٠.

# (٣) كَبْشير عداش بدين الخُرميّة

وكان من الدُّعاةِ مَنْ يُؤمِنُ بَعاليم الخُوْمَيَّةِ ، ويَبَشَرُّ بها في خواسان ، وأشهرُهُم خِداش ، فأقبَلَ عليه الخُرْمَيَّةُ من كلُّ صَدبٍ ، وأتوهُ من كلِّ بلدٍ ، ولم يزلْ يَبْجَهُرُ بللك ، ويستميلُهم إليه ، وهم يُجيبونَهُ ويَثْلَيْفِونَ نَحَوهُ ، ويَتَظْيمونَ في الدَّعَوَةِ ، حتى صارَ لهم شَأْنُ فيها ، وكادوا يَغلِيونَ عليها (١) .

وقد تنصَّلَ الإمامُ محمدُ بنُ عليَّ من آراء خداش ، وعَثَّفَ مَن البَّعَهُ من شيعةِ المباسيين ، وسمَّى في تقويم انْسِرافِه ، وجَدُّ في إصلاح فَسادِه ، ونَجَعَ في ذلك بعض النجاح ، ولكنه أخفق في استثمال الفكارِه ، ولم يتمكَّنْ من القضاء على انصاره (٢) ، فقد بقيت آثارُهُ قويةً في حَلقاتِ الدَّعَرَة ، وانبَثُ انصارُهُ بعد قَتِلهِ في مدن خراسان ، وكانوا يسمون في أيام أبي مسلم الخالديَّة ، نسبةً إلى أبي خالدٍ . وقد ظَهَرَ أبو خالِد بنيسابور ، فَطلَبهُ أبو مسلم ، فلم يَقدِرْ عليه ، فتنتَحى عنها ، وتَتَرَقَ أَتِامَهُمُ في البلادِ ، فلم يَعُرَلاً أبو مسلم منزلاً إلا فَتَلَهُم فيه قَتَالاً ذَرِيعاً ، وتَتَبَّمُهُم يَعرُك أَلَو المسلم منزلاً إلا فَتَلَهُم فيه قَتَالاً ذَرِيعاً ، وتَتَبَّمُهُم يَعرُو النُّود ، وما دون النَّهر، ومَنْ أَلْفَ مَنهم لحق بما وراء

 <sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ١٦، ١٦، وتاريخ الطبري ٧، ١٠٩، والبدء والتاريخ ٦، ١٠، والكامل في
 التاريخ ٥، ١٩٦، والبداية والنهاية ٩، ٣٠، وانظر تاريخ الدولة العربية ص: ٥٨٨.

 <sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ١١٨، وتاريخ الطبري ٧: ١٤١، وأخبار الدولة العباسية ص: ٢١٨ - ٢١٣ ، والبدء والتاريخ ٦: ١١، والكامل في التاريخ a: ٢١٨، والبداية والنهاية ٩: ٣٣٦.

النَّهْرِ، فَلَسَنَّ إليهم نساءً من أهلِ النَّعوةِ كأنَّهنَّ يَتَصَلَّقُنَ، فَمَنْ سَيمْنَ منه بجلاف رَقَعَتُهُ إليه العباس، وصَدْراً منَّ رَقَعَتُهُ إليه العباس، وصَدْراً منَّ زَمَنِ أَبِي العباس، وصَدْراً منَّ زَمَنِ أَبِي بَعْقَرٍ، حتى خَلَمَ عبد الجبار بن عبد الرحمن الأَذْدِيُّ، فَحْرجَ أَبِو خالدٍ في خَمسائةٍ، فقاتلَ حتى قُتِلَ أَصحابُهُ، وأُخِذَ أَسيراً، فَرَبِيَ به في قِلْرٍ مُحَمَّاة فَتَكَسَّخَ فِيها (١).

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٤٠٣.

## (٤) اجتذاب أبي مسلم للخُرْميَّةِ والمجوسيَّة

وعلى الرغم من أن أبا مسلم حارب الخالدية من الخداشية ، فيبدو أنه كان من غُلاةِ الشيعةِ قبل أنفهامِهِ إلى الدَّعوةِ العباسيّةِ ، قال الشهرستاني (1) : وكان أبو مسلم صاحبُ الدولةِ على مَذْهَب الكيسانيّة في الأول ، واقتبسَ من دُعاتِهم العلوم التي اختصوا بها ، وأحسَّ منهم أنَّ هذه العلوم مُستُودَعةٌ فيهم ، فكان يَعلُبُ المُستَقرَّ فيه ، فكان يَعلُبُ المُستقرَّ فيه ، فَكَان يَعلُبُ المُستقرَّ فيه ، فَكَان يَعلُبُ المُستقرَّ فيه ، فَكَان يَعلُبُ اللهُ عَنها : إني قَد أظهرتُ له ، فَكَمَّ "ا إلى الصَّادِقِ جعفر بن عمدٍ رضي الله عنها : إني قَد أظهرتُ الكلمة ، ودعوتُ الناسَ عن مُوالاةٍ بني أميّة إلى موالاةٍ أهلِ السِبّ ، فإنْ رخبتَ فيه ، فلا مَرْيدَ عَليكَ ، فكتَبَ إليه الصَّادِق رضيَ الله عنه : ما أنتَ مِنْ رجاني ، ولا

<sup>(</sup>١) الملل والنحل ١: ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) المشهور أن ابا سلمة الحلال هو الذي صنع ذلك. (انظر تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٩، والوزراء والكتاب ص: ٨٦، والبده والتاريخ ٢: ١٧، ومروج اللهب ٣: ٢١٨، والعيون والحمدائق ٣: ١٩٦٠. والفخري في الآداب السلطانية ص: ١٣٦٠).

ولكن أبا العباس خاف أن يكون أبو مسلم هو الذي أشار على أب سلمة الحلال بذلك. (انظر أنساب الأشراف ٢: ١٥٤، وتاريخ اليمقولي ٢: ٣٥١، وتاريخ الطبري ٧: ٤٤٨، والبدء والتاريخ ٢: ٧٠، والعيون والحدائق ٣: ٢١٢، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٤: ٣٨١، والكامل في التاريخ ٥: ٣٥٧، والبداية والتهابة ٢٠: ٣٠).

الزَّمانُ زماني ، فحادَ أبو مسلم للى أبي العباس عبد الله بن محمدٍ السفَّاح ، وقَلَّدَهُ أمرَ الحلافة ».

ويبدو الله أبا مسلم استهوى الفلاة وغيرهم ممن يتتحولون الديانات الفارسية ، وقبِلَهم في الدَّعَوَة ، وآيَّة ذلك أنَّ جاعة من الرَّاونديَّة تُسمَّى الرَّزاميَّة كانت تَعتقِدُ بلمامتهِ ، وأنَّ روحَ الله قد تناسخت حتى وصَلَت إليه وحلَّت فيه ، وأنَّ جاعةً اخرى منهم يقال لها : الأبو مُسلِميَّة كانت تَعتقِدُ بَغيتِه ، وتتنظِر رَجعتهُ ، وكانت تَستبيحُ المُحرِّماتِ ، وتُستَقِطُ المَفروضاتِ ، قالَ الأشعريُّ (١) : وافترقت هذه الفرقة في المُحرِّماتِ على مَقالَتينِ ، فزعمت فرقةٌ منهم تُدعَى الرُّزاميَّةُ ، أصحاب رجل يقال له : رِزام ، أنَّ أبا مسلم قُولَ ، وقالت فرقةٌ أخرى يقال لها : أبو مُسلِميَّة أنَّ أبا مسلم حيَّ لم يَمت ، ويُحكى عنهم استِحلالٌ لما لم يُحلَّل لهم أسلاهُهُم ، .

وقال البَشْداديُ (٢): «أمَّا الرَّرَامَةُ فَقُومٌ بِيرَو، أفَرَطُوا في مُوالاةِ إلي مُسلم، م صاحب دَولَة بني العباس، وسَاقُوا الإمامة من أبي هاشم الى محمد بن علي، ثم ساقوها من محمد بن علي إلى ابنه ابراهيم بن عملو، ثم ساقوها من ابراهيم بن محمد إلى أخيه عبد الله بن محمد السَّفاح (٣)، ثم زعموا أنَّ الإمامة بعد السفاح صارت إلى أبي مسلم، ، وأقرُّوا مع ذلك يِقتُلُو أبي مسلم، ومَوتِه، إلاَّ فِرْقَة منهم يقالُ لهم: أبو

<sup>(</sup>١) مقالات الإسلاميين ١: ٩٤.

 <sup>(</sup>۲) الفرق بين الفرق ص: ١٩٥٥ ، وانظر الملل والنحل ١: ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) في الأسل: : ورساقوا الإمامة من أبي هاشم إليه ، ثم ساقوها من عمد بن على إلى أشيه عبد الله بن علي السفاح ، وظاهر أنَّ في النص نقصاً واضطراباً وخطاً. والتصحيح من مقالات الإسلاميين ١ : ٩٣ ، والمالي والنحل ١ : ١٣٣ .

مُسلِميَّة الْمُوطُوا فِي أَي مُسلَّم غاية الافراط ، وزَعَمُوا أنه صار الْهَا بِالْحَلولِ روحِ الاَلْهِ فِيه ، وزَعَمُوا أَنَّ أَبَا مسلم خيرٌ من جِريلَ وميكائيلَ وسائر الملائكة ، وزَعَمُوا أيضاً أَنَّ أَبا مُسلم حيَّ لم يَمُتُ ، وهم على انتظارِه ، وهؤلاء بِمَرْو ، وهراة يُعرَفُونَ بالبربوكية ، فإذا مُشِلَ هؤلاء عن الذي قَتَلَهُ المنصور ، قالوا : كانَ شَيْطاناً تَصَوَّرَ للناس في صُورَةِ أَبِي مُسلم » .

وقال الشهرستاني (أ): والرَّزاميَّةُ أَتَبَاعُ رِزام بن رَدَّم ، ساقُوا الإمامة من عليًّ إلى اينهِ محمد، ثم بلى ابنه أبي هاشم ، ثم منه إلى على بن عبد الله بن عباس ، بالوصية ، ثم ساقوها إلى محمد بن علي ، وأوصى محمد إلى ابنه ابراهيم الإمام ، وهو صاحبُ أبي مسلم اللهي دَعَا إليه ، وقال بإمامَتِهِ . وهؤلاء ظَهَرُوا بخواسان في أيام أبي مسلم ، حتى قبل : إنَّ أبا مسلم كان على هذا المَدْهَب ، لأنهم ساقُوا الإمامة إلى أبي مسلم ، فقالوا : له حَظَّ في الإمامة ، وادَّعوا حُلُول رُوح الإلهِ فيه ، وهذا إليه مسلم ، فقالوا : له حَظَّ في الإمامة ، وادَّعوا حُلُول رُوح الإلهِ فيه ، وهذا المَدْمُ بن أميَّة ، حتى قَتَلَهُم عن بَكُرُةٍ أيهم (٥) ، واصْطَلَمَهم (١) ، وقالوا بنامُ عَرِ الأرواح ،

ونَصَّ المسعوديُّ على أنَّ فِرْقَةَ «الأَبْرِيسْلِيشَّة» أو «المُسلِمِيَّة» كانت من الحُرَّمِيَّةِ، وأنها كانت تدينُ بإمامِتِهِ في حياتِهِ، ثم أنكرَ قَرْمٌ منها وَفَاتِه، وقالوا باختفائهِ، وأقاموا يَتَرَقِّبُونَ عَودَتُهُ، وذكر أنَّ قوماً منها أقروا بِمَنَّلِه ومَرَّتِه، وجعلوا

<sup>(</sup>٤) الملل والنحل ١: ١٣٦.

 <sup>(</sup>e) عن يكرة أيهم: جميعاً.

<sup>(</sup>١) اصطلعهم: استأصلهم.

الإمامة من بعده لابتير فاطمة. يقول (١): دلمًا نُمِي قَتُلُ أَبِي مسلم إلى خراسان وغيرها من الجبال، اضطَرَبَتِ الخُرْمِيَّةُ، وهي الطائفةُ التي تُدعى بالمُسلِمِيَّة، القاتلونَ بأبي مسلم وإمامتِه، وقد تنازعوا في ذلك بعد وفاته، فنهم من رأى أنه لم يَمُتُ، ولن يُموتَ حَتى يَظَهَرُ فيملاً الأرضَ عَدَّلاً، وفرقةٌ قطمَتْ بِموتِه، وقالَت بإمامةِ ابتِيم فاطمة، وهؤلاء يُدعُونُ الفاطمية».

وأشار مُصَنَّفُ أخبار الدولةِ العبّاسيَّةِ إلى أنَّ الفاطمية من الخِداشيَّة ، يريدُ أنهم من الحُرَّميَّة ، وأنهم لُقَبُّوا بهذا الإسم في أيام أبي جعفر ، يقول (٢٠ : «كان قوم في دَعَوْةِ بني العباس من أصحاب عِداش يُستَمُّونَ الخالِديَّة ، فَسُمُّوا في زَمَنِ أبي جَعفرِ الفَاطِيَّة ».

وفي ذلك ما يَدُلُّ على أنَّ أبا مسلم اجتَلَبَ الخُرْمِيَّة إلى الدَّعوة ، وصسَّهُم الها . ويَظَهَّرُ أنه لم يَستوجب الحُرْمِيَّة فَحَسَّبُ ، بل استوعَبَ أيضاً غيرهم من أرباب النيانات الفارسيّة الاُخوى كالزُرادشيَّة ، ومِمَّا يُوكَّدُ ذلك أنَّ «بهافريد» كان ممن النصاف إلى أبي مسلم قبل إعلان الثورة المباسيّة ، وكان مجوسيًا من قرية من قرى نيسابور ، ادَّعى النبُوة ، وزعم أنه خليفة زرادشتْ ، فالتث حَوَلَهُ جُموعٌ من المجوس ، ثم دعاه أبو مسلم إلى الإسلام ، فأسلم ودَخَلَ في طَاعَتِه ، وأصبحَ من شيعة و ولكنه لم يَرْصُ إسلامَهُ ، لأنه ظلَّ يَتَنبُّأ ، فأخذَهُ وضَرَبَ عُلَقهُ ، قال ابن النجر " : وظهر في صَدْر الدولة العباسية ، وقبل ظهور أبي العباس رجل يقال له : بهافريد ، من قرية يقال لها : ردَى من أبْرشَهْر ، مُجوسيًّ يُصلَى الصلوات

<sup>(</sup>١) مروج اللحب ٣: ٣٠٥، وانظر الملل والنحل ١: ٣٣٠، وتاريخ بغداد ١٠: ٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٤٠٣.

<sup>(</sup>٣) الفهرست ص: ٤٨٧، وانظر الفرق بين الفرق ص: ٢١٤، والآثار الباقية ص: ٢١٠.

الحُمسَ بلا سُجُودٍ، مُثياسرٍ عن القِبْلَةِ، وَتُكَهِّنَ وَدَعَا المجوسَ إلى مَلهَمِدٍ، فاستَجابَ له خَلْقُ كثيرٌ، فَوجَّة إليه أبو مسلم شبيب بن واج وعبد الله بن سعيلٍ، فَمَرْضا عليه الإسلام، وأسلمَ وسُؤدً، ثم لمَ يَعَبَلُ إسلامَهُ يُتَكَفِّيْهِ، فَقُبْلَ.

وذكر الشهرستاني أنَّ بَهَافريد خَرجَ على المجوسية ، فقد عَدَّلَ بَعضَ تَماليها ، ومَعلَّلَ بَعضَ مَا أَباحَ زراحِشْتُ لاَثبَاعِها ، ومَزَجَ بينها وبين الإسلام ، وأنَّ ذلك كان السبب الذي حمل مُوبِلاً نيسابور على السُّعابة به إلى أبي مسلم ، يقول (11) : ومن الجوس الرَّردشتية ميشَّن يقال لهم : السَّسانية والبَهَافريديَّة ، رئيسهم رَجُلُّ يَقالُ له : سيسان ، من رُستاقِ نيسابور ، من ناحية يقال لها : خواف . خَرَجَ في أيام أبي مسلم ، صاحب الدولة ، وكان زَمْرَميَّا في الأصل ، يَعبدُ النبران ، ثم ترك ذلك ، مسلم ، في المنافر وزعا المجوس ألى تركي الرَّماؤية ، وكان زَمْرَميًّا في الأصل ، يعبدُ النبران ، ثم ترك ذلك ، فيه بإرسالو الشَّور ، وحَرَّم عليهم الحسو وأما المجود على رُكبَةٍ واحدة. وهم يَشْخِلُونَ وأمرهم باسْيَقبالو الشمس عند السَّجود على رُكبَةٍ واحدة. وهم يَشْخِلُونَ الحَرام الرَّماؤية ، ولا ياكلون المَيتَّة ، ولا يَلبَحُونَ الحيول حَيْق الله المنافرية ، ثم إنَّ مَوبَد المحوس رَفَعَة إلى السماء مسلم ، فقَتَلَهُ على باب الجامع بنيسابور ، وقال أصحابُهُ : إنه صَعدَ إلى السماء على برِدُونٍ ، فيتقَدَّ أصفر ، وإنهُ سينزلُ على البرذونِ ، فيتقم من أعدائه » .

ومما يَقْطَعُ باسْنَهَالَةِ أَبِي مُسلم لأربابِ الدَّياناتِ الفَارسَيَّةِ، وقَبَولِهِ لهم في الدَّعَوَةِ، واسْتِكثَارِهِ منهم، واستِظْلَالِهِ بهم أنَّ مُعظَمَّ مَن ثاروا غَضَبًا لِقَبُّلِهِ، وطلباً

 <sup>(</sup>١) المثل والنحل ٢٠١١. وانظر العصر العباسي الأول للدكتور عبد العزيز الدوري ص: ٨٣.
 والعباسيون الأوائل ٢: ٣٨٠.

 <sup>(</sup>٢) وترم العلج عند الأكل والشُّرب زَمْزمة ، وهي صوتُ مُبّهم يديره في خياشيمه وحُلْهي وهو مطبق فاه
 لا يُشيلُ لساناً ولا شفة.

بثاره كانوا من الخُرْمَيَّة ، وهم شُعبَةً من المُرْدَكِيَّة ('') ، وقد سُنُّوا الحُرْمِيَّة نِسُبَةً إلى خُرِّم امرأة مَرْدَك ، وكانت قَرْت من المدائن بعد قَتَل زَوْجِها ، وأتَسَو الرَّيَّ مع النين من أتباعه ، ومضت تُبَشَرُّ فيها بمبادئه ، ولم يَرَل ملحَبُ مَرْدَك مُتَشَرًا باَذَر بيجان ، وأرمينية ، والمُدَّلِق ، والمُدَّلِق ، والمُعلق أن قام أبو مسلم بأمر اللَّعَقِق بحراسان ('') . وكان بعضُهُم من المُبَيِّضة ، وهم طائفةً من الخُرِّمَةِ ('') ، وكان بعضُهُم من المُبَيِّضة ، وهم طائفةً من الخُرِّمَةِ ('') ، وكان بعضُهُم من المُجَمَّرة ، وهم فِرْقةً من الخُرِّمَةِ أيضاً ('') ، وكان بغضُهُم من المَرَّرة ، وهم فِرْقةً من الخُرِّمَةِ أيضاً ('') ، وكان بغضُهُم من الرَّراوشتية .

 <sup>(</sup>١) الشرق بين الفرق ص: ١٦٠، والآثار الباقية للبيروني ص: ٢١٣، والمتنظم لابن الجوزي ٥:
 ١١٣.

 <sup>(</sup>٢) مروج الذهب ٢٢: ٣٠٥، والحسر العباسي الأول للذكتور عبد العزيز الدوري ص: ٨٤.

<sup>(</sup>٣) الفرق بين الفرق ص: ١٥٥، والملل والنحل ١: ١٣٧، والآثار الباقية ص: ٢١٣.

<sup>(</sup>٤) الفهرست ص: ٤٧٩، والفرق بين الفرق ص: ١٦١.

# (٥) مُحَارَبَةُ العباسيِّينَ للخرميَّة بعد قيام اللَّوْلَةِ

وأولُ مَنْ خَرَجَ من الحُوَّمية سنفاذ ، وهو من أَهْلٍ فَرَيَّةٍ من تُوَّى نيسابور يقال لها : آهن ، أسلم وصحب أبا مسلم ، وصَارَ من صَنَائِعِهِ . واخْتُلِفَ في نِحْلِتِهِ قبلَ إسلامِه ، فقد ذكر أكثرُ المؤرخين أنه كان مَجُّوسياً (١١ ، وعَدَّه المستُّوديُّ خَرَّمياً (١١ ) ولكن عامة أصحابه كانوا من أهلِ البلَادِ والجِالو التي فَشا فيها مذَّهَبُ الخَّرْمية ، وكان أقَلْهم من أهْلِ المُدنِ التي غَلَبتُ عليها الجوسية .

وقد خُلَفة أبو مسلم بمحلوان ، حين سار للقاء أبي جَففر برُوميَّة المدائن ، فلما علم بمَشْرَهِ مُرَّدَ على أبي جعفر ، قال البلاذوي : قال المدائنيُّ وغيره (" : ه قُتِلَ أبو مُسُلم وستّماذ بجلوان ، فَحَمَل أموالاً كانت معه ، ومضى يريد خراسان ، فلما كان بالزيَّ مَنَمَّهُ عالمِلْهَا من التُمَوذ ، وكان قد أُمِرَ أنَّ لا يَدَعَ أحداً من أصحاب أبي مسلم يَبجُوزُهُ . وكان مُعاذُ بن مسلم على بريد الزَّيَّ ، فقال سنفاذ : علام أُحبَّسُ ولستُ بدي ديوانٍ ، وإنما صحبتُ أبا مسلم على المَودُّق ، فلما قَتِلَ انصرفتُ أريد أهلي . ثم إنه خرجَ كالمُتنزَّع ، وهربَ بالليل ، فيلغ ذلك عاملَ الريَّ ، فألِيَعَهُ حتى

 <sup>(</sup>١) أنساب الأشراف٣: ٣٤٦، وتاريخ الطبري ٧: ٤٩٥، والعيون والحدائق ٣: ٣٧٤، والفخري
 أي الآداب السلطانية ص: ١٥٧، والكامل في التاريخ ه: ٤٨١، والبداية والتهاية ٢١٠، ٧٣.

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب ٢: ٣٠٦.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ٣٤٦.

ورَوى المؤرخون تفاصيلَ أخرى عن خُروج سنفاذ وهَلاكِدِ<sup>(۱)</sup>. وأشاروا إلى أنه وأظْهَرَ أنه يريد أن يَشْفِينَ إلى الحجاز، ويَهْدِيمَ الكعبة ء<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ خليفة بن عياط ٢: ٣٩٧، وتاريخ البعقوبي ٢: ٣٩٨، وتاريخ الطبري ٧: ٩٩٥، والهده والتاريخ ٢: ٨٠، ومروج اللهب ٣: ٣٠٦، والعيون والحدائق ٣: ٣٢٤، والفخري في الآداب السلطانية ص: ١٩٥٢، والكامل في التاريخ ٥: ٨١، والبداية والنهاية ١٠: ٣٧، والعصر العباسي الأول، للشكتور هيد العزيز الدوري ص: ٨٦، والعباسيون الأوائل ١: ٣٨٦.

 <sup>(</sup>٣) الفخري في الآداب السلطانية ص: ١٥٧ ، وانظر الكامل في التاريخ ٥: ٤٨١ ، وتاريخ ابن خلدون ٣: ١ : ٣٩٣.

ثم ثار إسحاق التُّرك، ويبدو أنه كان مَجُوسيًّا في الأصل، فإنه كان يَدينُ بغَيْبةِ زَرَادشت ورَجْعَتِه. وكان من أتباع أبي مسلم ، وقد وَجُّهَهُ ليَدْعُو إليه ببلاد ما وراء النهر، فَزَعَمَ أنه نَيُّ أَرْسَلَهُ زِرادشت. فلما قَتِلَ قال: إنه مُسْتَتُرُ بجبال الرِّيِّ، وإنه يَظْهَرُ في وَقْتٍ معلومٍ . وتَصَدَّى له خالد بن إبراهيم الذُّهْليُّ ، عامل خراسان لأبي جَعْفُر، وقَضَى عليه سنة أربعين وماثة (١١) ، قال ابن النديم (٣) : ٥ من الاغتِقاداتُ التي حَدَثَتْ بخراسان بعد الإسلام المُسْلِميَّة ، أصحابُ أبي مسلم ، يعتقدون إمَامَتَهُ ، ويقولون : إنه حَيٌّ يُرْزَق ، وكان المنصُور لمَّا قَتَلَ أَبا مسلم هَرَّبَ دُعَانُهُ وأصحابُهُ المُتَحقَّقُونَ بهِ إلى نُواحى البلاد، فَوقَعَ رجلٌ يعرف بإسحاق إلى التُّرْكِ إلى بلاد ما وراء النَّهْر، وأقام بها داعيةً لأبي مسلم ، وادَّعَى أنَّ أبا مُسلم مَحْبُوسٌ في جبالو الرَّيِّ ، وعندهم أنه يخرجُ في وقت يَعْرِفُونَّهُ ، كما يَزعم الكَيْسانِيَّةُ في محمد بن الحَيْفَيَّةِ. قال حاكمي هذا الخَبْر: وسألتُ جاعةً : لِمَ سُمَّىَ إسحاق بالثُّرك؟ فقالوا : لأنَّهُ دَخَلَ إلى بلادِ الثُّرك يدعُوهم برسالةِ أبي مسلمٍ . وذكرَ قَوْمٌ أنَّ إسحاق من العَلُويَّةِ ، وإنما تَستَّر بهذا المَلْهَبِ عندهم ، وهو من وَلَدِ يحيى بن زيد بن علي ، وقال: إنه خرَجَ هارباً من بني أمية يَجُولُ بلاد التَّرْكِ. وقال صاحبُ · أخبارٍ ما وراء النهر من خراسان: حَدَّثني إبراهيم بن محمدٍ، وكان عالمًا بأمورٍ المُسْلِمَةُ : أَنَّ إسحاق إنما كان رجلاً من أهلٍ ما وراء النَّهْرِ ، وكان أُمِّيًّا ، وكان له تابعةٌ من الجنُّ ، فكان إذا سُئِلَ عن شيء ، أجابَ بعدَ ليلةٍ . فلماكان من أبي مُسلم ما كان، دَعَا الناسَ إليه، وزعَمَ أنه نبيٌّ أَنْفَذَهُ زَرادشت، وادَّعَى أنَّ زرادشت حيٌّ لم يَمُتْ، وأصحابُهُ يَمْتَقِلُونَ أنه حَيٌّ لا يَمُوتُ، وأنه يَخْرُجُ حتى يُقِيمَ اللَّينَ لهم ، وهذا من أسرار المسلمية ،

انظر العصر العباسي الأول ، للدكتور عبد العزيز الدوري ص : ٨٧ ، والعباسيون الأوائل 1 : ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) الفهرست ص: ٤٨٣.

ثم خرج أستاذ سيس سنة خمسين وماثةٍ على الأرجح، وذكر اليعقوبي أنه «ادَّعَى النُّبوةَ (١) ». وقال ابن الأثير(٢) : «إنَّ أستاذ سيس ادَّعي النُّبُوَّة ، وأظهرَ أصحابُهُ الفِسْقَ وقطع السبيل ٤. وقد اجتمع عليه ثلاثماية ألف مقاتل من أهل هَرَاةَ وبَاذَغيسَ وسجسْتَان، فَغلب بهم على عامة خراسان، ثم سار إلى مَرْو الرُّوذ، فاستولى عليها ، وقَتَلَ الأجشم المَرْوَروذيَّ ، واستباحَ عسكَرَهُ ، وهَزَمَ عِلنَّةً من القُوَّادِ الذين تَعْرُضُوا لهُ. وكانَ المَهْدِيُّ مُقيماً بنيسابور ، فَوجَّهَ إليه أبو جعْفَر خازمَ بن ُخزيمَةَ النَّمِمِيُّ في جَيْشٍ ، فَوَلاَّهُ المَهْدِيُّ مُحَارَبَةَ أَستاذ سيس وضَمَّ إلَيه القُّواد ، فَلَـَحْرَهُم أَسْتَاذَ سيس ، وأوقعَ بهم ، لأنه لم يكن لهم رَأْسٌ يَجْمَعُهم ويُدَبِّرُ أَمَّرُهم. فقدمَ خازمٌ على المَهْدِيُّ ، فشكا إليه معاوية بن عبيد الله الأشعري ، وكانَ وزيرَهُ ، وأَسَرٌ إليهِ أنه يُوهِنُ أمرَهُ ، وأخبرَهُ بعَصَبيَّتِهِ وتَحامُلِهِ ، وما كَانَ يَرِدُ من كُتُبِهِ عليه وعلى مَنْ قَبَلَهُ مِن القُوَّاد، وما صاروا إليه من الفسادِ والتَّأمُّر في أَنفسهم، والاسْتِبدادِ بآرائِهم ، وقِلَّةِ السمع والطَّاعة ، وأنَّ أمرَ الحربِ لا يستقيمُ إلاَّ برأس ، وأعلمَهُ أنه غيرُ راجع إلى قتال أستاذ سيس إلاَّ بتَفويضِ الأمرِ إليه ، فأجابه المَهْدِيُّ إلى كُلِّ ما سَأَلَ. وَانْصَرَفَ خازم إلى عسكَرِهِ ، فَنظَّمَ قُوَّادَةً وجَيشَهُ على ما أراد ، ثم تَعَبَّأ للقتالِ وخَندُقَ ، وما زالَ يُنَاجِزُ أستاذ سيس ومن معه ، ويُراوِغُهم ويُمـاكِرُهم ، ويُعمِلُ الخديمَةَ فيهم ، حتى فَاجَأَهُم بالحَرْبِ ، ووَاجَهَهُمْ بالطُّمْن والضَّرْب ، فقتلَ منهم سبعين ألفاً، وأَسَرَ أربَعَةَ عشر ألفاً، وهَرَبَ أستاذ سيس في نَفَر يسير من أصحابهِ ، فتَحرَّزُ في جَبَل ، فَحَصَرَهُ خازم ، وقَتَلَ الأَسرَى ، فنزلَ أستاذُ سبسَ على حُكم أبي عَوْنِ عبد الملك بن يزيد الأزَّدِيُّ ، فحكمَ أن يُوتَقَ أستاذ سيس وبنُوهُ

<sup>(</sup>١) تاريخ اليطوبي ٢: ٣٨٠، وتاريخ ابن خلدون ٣: ١: ٤٣١.

 <sup>(</sup>۲) الكامل في التاريخ ٥: ٩٣.

وأهلُ بيته بالحديد . وأنْ يُعتَىَ الباقونَ . وهم ثلاثون ألفاً . فَأَمْضَى خازمٌ حُكمَهُ ، وكَسَا كُلُّ رَجُل قَوْيَيْن '' .

ولم يُشرِّ أكثرُ المؤرخين إلى نهاية أستاذ سيس إلاَّ اليعقوبيَّ ، فإنه ذكرَ أنَّ خازمًا وأَسَرُهُ وحَمَّلُهُ إلى أبي جَعَمرِ إلى بغداد ، فَقَتْلُهُ ١٧ ع.

ثم ثار المُقَتَّمُ سنة تسع وخمسين وماثق في الأغلب. وفي اسمه ونَسبهِ اختلافَ كثيرٌ ، فهو يُستَّمى عَطاء (") ، وحكيماً (١) ، وهاشماً (٥) . ويظهرُ أنه هاشم بن حكيم (١) ، وهو من أهل قرية من قرى مرو الشاهجان. وكان في مَبَّداٍ أَشْرِهِ قَصَّاراً ، ثم عَرَّفَ شَيْناً مِن الهَنْدَسةِ والسَّعْرِ والحِيَّلِ (") ، وانضمَّ إلى أبي مُسلم في ايام قيامه بأمرِ الدَّعْوَة ، وارْتَفَمَتْ مَكانَتُهُ عند أبي مسلم في سَنوات ولايتِه على خواسان الأبي العباس ، فقد أصبح من قادتِه ودُعاتِهِ المُعَرِّين. فلما المُعتِل أبو مسلم ، واستُعْمِل عبد الجمار عبد الرحمن الأزديُ على خواسان ، التَحْقَ هاشمٌ به ، ثم خرج معه عبد الجاربن عبد الرحمن الأزديُ على خواسان ، التَحقَ هاشمٌ به ، ثم خرج معه

<sup>(</sup>١) تاريخ البعقري ٢: ٣٨٠، وتاريخ الطبري ٨: ٧٥، واليمين والحدائق ٣: ٢٠٦، والكامل في التاريخ ٥: ١٩٨، وتاريخ الحالمة بي ١٩٣٠، والتجوم الزاهرة ٢: ١٠، وتاريخ الحالمة المقالم من ١٩٣٠، والتجوم الزاهرة ٢: ١٠، وتاريخ الحالمة من ١٣٠، والمباسيون وشدرات اللهب ١: ٢٣٥، والمباسيون الأولى، للذكتور عبد العزيز الدوري من ١٣٠، والمباسيون الأواقل ١٤٠، ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين ٣: ٧١، ووفيات الأعيان ٣: ٣٦٣، وشذرات اللحب ١: ٣٤٨.

 <sup>(3)</sup> تاريخ الطبري ١.٨ ١٣٥، والعيون والحدائق ٣: ٣٧٣، والكامل في التاريخ ٢: ٣٨، والبداية والنهاية ١٠: ١٤٥، والنجوم الزاهرة ٢: ٣٨.

 <sup>(</sup>a) الكامل في التاريخ ٦: ٣٩، والفخري في الآداب السلطانية ص: ١٦٠.

<sup>(</sup>٦) تاريخ بخاري ص: ٩٥، والآثار الباقية ص: ٢١١، وخطط القريزي ٢: ٢٥٤.

 <sup>(</sup>٧) البيان والتبيين ٣: ٧١، والفرق بين الفرق ص: ١٥٥، ووفيات الأعيان ٣: ٣٦٣، وشلنوات اللحب ١: ٢٤٨.

على أبي جَمْفَرَ ، فَأَخذَا فَسِيقا إلى أبي جعفر ببغداد ، فَقَتَلَ عبد الجبار ، وحَبسَ هاشماً زَمَناً ، ثم أخْلَى سَبِيلُهُ ، فرجع إلى مَّرو الشَّاهجان(''.

ويبدو أنه تَحَوَّلَ بعد حين إلى بلاد ما وراء النهر، وأقام بكش، وسَتَرَ وَجَهَهُ النّبيعَ بَقَنَاعٍ ، ومن أجل ذلك لَقُبَ بالمُقَنَّع . وجعل يُبشُرُّ بالحلول والنّناسنج . واخل المُحَمَّل ، وأباح النّساء والأموال ، وانشك الألومية ، وألمّى العبادات ، وأحل المُحرَّمات ، وأباح النّساء والأموال ، يندّعي الرَّبوبية ، لا يَدَعُ القاعَ في حالم من الحالات ، وجهل ادعاء الرُبوبية من يندّعي الشّناسخة ، فادَّعَاهَا من الوّجه الذي لا يُختلفُ فيه الأحمرُ والأسودُ ، والمؤمنُ والكاهرُ أنَّ باطِلة مكشوف كالنهار ، لا يعرفُ في شيء من المِلل والنّحل القول ، بالنّناسخ إلا من هذه الفرقة من القالة . وهذا المُقتَعَ كان قَصَّاراً من أهل مرو ، وكان أعرَز الكنّن ، قا أدري أيها أعجبُ : أدّعَوَاهُ بألّهُ رَبٌّ ، أو إمانُ مَنْ آمَنَ به ، وكاناً دُمَنَّهُ ؟ به أو إمانُ مَنْ آمَنَ به ،

ونيَّة البغداديُّ على أنَّ المُقَنَّمَ كَانَ مِن الحَقُولِيةِ مِن فِرْقَةِ الزَّرَائِيَّة ، وأنه كَانَ يَقَاتِي الزَّرَائِيَّة ، وأنه كانَ يَقَاتِينُ بُأْلُومِيةَ أَنِي مسلم وإمامته ، وكانَ يَقادي بالإباحةِ ، وكان شِيمَتُهُ مِن النَّبَيَّقَةِ مِن الخَيْلُونَ الإسلامَ ، ويُسوَّونَ من الخَيْلُونَ الإسلامَ ، ويُسوَّونَ الخَيْلُونَ الإسلامَ ، ويُسوَّونَ الخَيْلُونَ الإسلامَ ، ويُسوَّونَ الخَيْلُونَ الإسلامَ ، ويُسوِّونَ الخَيْلُونَ المُقْتَبِيَّةُ فِعِم النَّبِيقُ مَنْ المُقَنِّعَةُ عَلَم النَّبِيقُ مَنْ مَرْدِ ، من وراء نهر جَيْدون ، وكان زَصِيمَهم المعروف بالمُقَنِّع رجلاً أعْوَزَ قَصَّاراً بمَرْد ، من

 <sup>(</sup>۱) تاریخ بخاری ص : ۹۹، والمباسیون الأوائل ۱ : ۲۹۹، وقارن بما ورد فی أنساب الأشراف ۳:
 ۲۲۸، ۲۲۹.

<sup>(</sup>۳) البيان والتبيين ۳: ۷۰.

<sup>(</sup>٣) الفرق بين الفرق ص: ١٥٥، وتاريخ بخارى ص: ١٠٤.

أهل قرية يقالُ لها: كازه كيمن دات (١) . وكانَ قد عَرَفَ شيئاً من الهندسة والحيل والتيزيجان (١) ، وكان على دين الرّزامية بعرو ، ثم ادَّعَى لِنَفْسِهِ الإلهيَّة ، واحتجب عن الناس ببرُقع من حرير ، واغتر به أهل جبل إبلاق وقوم من الصَّغد ، ودامت وتشكه أربع عشرة سنة (١) ، وعاونه كفرة الأثراك الحلجية على المسلمين للقارة عليم ، وهزّمُوا عساكر كثيرة من عساكر المسلمين في أيام المتهدي بن المنصور ، وكان الممثن قد أباح لأتباعه المحرَّمات ، وحرَّم عليهم القول بالتحريم ، وأسقط عنهم الصلاة والصيام وسائر العبادات ، وزعم لأتباعه أنه هو الإله ، وأنه كان قد تصورة إبراهم ، ثم تردَّد في صُورة العبادات ، وزعم لأتباعه أنه هو الإله ، وأنه كان قد بصورة إبراهم ، ثم تردَّد في صورة الي مسلم . ثم إنه بصورة إبراهم ، ثم تردَّد في صورة الي مسلم . ثم إنه واتُتَقَلَ بعد ذلك في صورة إلي مسلم . ثم إنه بن حكيم ، وقال : إني إنما أتنقل في الصورة ماشم بن حكيم ، وقال : إني إنما أتنقل في الصورة ماشم بن حكيم ، وقال : إني إنما أتنقل في الصورة المعتم المناه في مورق في صورة التي أنا عليها ، ومن رآئي أحرق بقوري (١٥) ، ... ، وأحرق الممتنم تشمد في تشور في في تقور الني أنا عليها ، ومن رآئي أحرق بقوري (١٥) ، ... ، وأحرق الممتنم تشمه أن بالمحام ، وألباعه اليوم حديث قد أذاب فيه النحاس مع القطران حتى ذاب فيه . وافتن به أصحابه بع حد ذلك أن السماء ، وأباعه اليوم حدي قد أذاب فيه المنحورة اله مع ورعورة المنه على المسلم ، وأباعه اليوم حدي قد أداب فيه . وافتن به أصحابه بعد ذلك أن السماء ، وأثباعه اليوم حدي قد أذاب فيه والمناه ، وأثباعه اليوم حدي ذاب فيه . وافتن به أسحابه بم

<sup>(</sup>١) قال باقوت الحموي في معجم البلدان: «كازه من قرى مرو، والنَّسبةُ إليه كازق. .

 <sup>(</sup>٧) في أكثر المصادر: النيرجات، جمع نيرج، وهو أخدُّ تُشبُّه السحر، وليست بحقيقه، ولا
 كالسّحر، إنحا هو تشبيه وتليس. (انظر اللسان: نرج).

<sup>(</sup>٣) لعله يريد مدة دعوته وثورته، فإن ثورته لم تدم أكثر من سنتين.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: هشام بن حكيم، وذلك عنالف لما جاء في أكثر المصادر، وكانه وهم، فإن هشام بن الحكم كان من الرافضة الجمسة، وقيل: إنه أدرك زمان الأمون. (انظر مقالات الإسلاميين ١: ١٠٣. والقرق بين الفرق ص: ٤٠، والملل والنحل ١: ١٦٤، والحور العين ص: ٤٦٨).

<sup>(</sup>۵) انظر تاریخ بخاری ص: ۱۰۱.

في جبال إيلاق، أكرة أهلها، ولهم في كلِّ قرية من قراهم مسجدٌ، لا يصلون فيه ولكن يَكَثُرُونَ مؤذناً يؤذَّنُ فيه. وهم يَستَنجُّلُونُ الميتة والحَتزيز، وكل واحدٍ منهم يَسْتمتعُ باشراق غيرِه، وإن ظفروا بمسلم لم يَرَهُ المُؤَذِّنُ الذي في مَسْجدهم قَتلوهُ وأخفوه، غير أنهم مقهورون يعامة المسلمين في ناحيتهمه.

وقال الشهرستاني يَصِفُ يَخْلَتُهُ وشيئَتُهُ (١) : « المُقَلَّمُ الذي ادَّعي الإلهْلَةُ لنفسيهِ على مَخَارِينَ أَخْرَجها ، كان في الأول على هذا المَذْخَبِ ( الرَّزَامية ) ، وتَابَعُهُ مُيثَيِّفَةُ ما وراء النهر ، وهؤلاء صِنْف من الخُرْمية ، ذَانُوا بِتَرَكُ الْوَائِش ، وقالوا : اللَّينُ مَعْرفة الإمام فقط ، ومنهم مَنْ قال : اللَّينُ أَمْرَانِ : مَعْرفة الإمام وأداءُ الأمانةِ ، ومَنْ حَصَلَ له الأَمْرَانِ فقد وَصَلَ إِلَى الكَالُ وازْتَقَمَ عنه الثَّكَلُيثُ ».

ورَوى ابنُ الأثيرِ<sup>(۱۲)</sup> ما ذكره البغداديُّ من نَشَآةِ المَقَّمِ وثقافيهِ وتعاليمهِ ، وزاد عليه أنه «كان يَعْتَقِدُ أنَّ أبا مسلم أفْضَلُ من النبيِّ ، صلى الله عليه وسَلَم ، وكانَ يُنكِّرُ قَتَلَ يميى بن زَيْدٍ ، وادَّعَى أنه يَقَتُلُ قَاتِلِيهِ » وأنَّ أَتباعُهُ كانوا يَعْبُلُونَهُ ، « وكانوا يَسْجُلُونَ له من أيَّ النُواحِي كانوا ، وكانوا يَقُولُونَ في الحَرْبِ : يا هاشمُ أمنًا » .

ونَقَلَ ابنُ خلكان (٢٠ أكثرَ ما حَفِظَهُ البغداديُّ وابنُ الأثير من سيرة المُقتَّع ومَبادئِهِ وَتَأْلِيهِ أَثباعه له ، وأضاف إليه أنه وإنما غَلَبَ على عَقُولُم بالتَّمُوبهاتِ التي أظهَرَها لهم بالسَّمْر والنَّيرجاتِ، وكان من جُملَةِ ما أظهَرَ لهم صورةُ قر يَطلُمُ،

<sup>(</sup>۱) الملل والنحل ۱: ۱۳۷، وانظر تاريخ بخارى ص: ۹۲، ۹۷، ۹۸، ۲۰۰

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ ٦: ٣٨ـــ ٣٩، وانظر الفخري في الآداب السلطانية ص: ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان ٣: ٣٦٣، وانظر البداية والنهاية ١٠: ١٤٦، وشلرات الذهب ١: ٢٤٨.

ويراهُ الناسُ من مسافَة شهرين من مَوضِعهِ . ثم يغيبُ . فعظم اعتقادهم فيه ، وقد ذكر أبو العلاء المعريُّ هذا القمر في قوله (۱) :

أَنِى إِنَّا البَّنْرُ المُمَّنَّعُ رَأْسُهُ ضلالٌ وَغَيُّ مِثْلُ بَدْرِ المُقَلَّمِ وهذا البيتُ من جُمْلةٍ قصيدةٍ طويلةٍ. وإليه اشار أبو القاسم هبةُ الله بن سناء الملك الشاعر في جُمْلةٍ قصيدةٍ طويلةٍ بقوله (٣) :

إليك فا بَدْثُو المُقَلِّم طالعاً بأَسْحَر من أَلْحَاظِ بَدْرِ المُعَمَّمِ ، وقال التَوْوِينُ بَشْرَ طريقة إظهاره لهذا القمر الغريب (٢): وأنشأ يَنْخُشبَ بَثْراً يَسْمَدُ منها قَمْرُ يراهُ الناسُ يقصدون لَخْشبَ ثَرُقُ يَتُو، ويتعجّبونَ منه ، وعَوام الناس يحسبونه ميخراً ، وما كان إلاَّ بطريق المندسة ، وانعكاس شعاع القمر ، لأنهم وَجَدُوا في قمرِ البير طاساً كبيراً عملوماً زثيقاً . وفي الجملة قد اهتدى إلى أمر عجبيه سار في الآقاق ، واشتهر حتى ذكرهُ الناس في الأشعار والأمثال ، وبني ذِكرهُ بين الناس » .

وقد سيطر المُقَتَّعُ على كِشَّ، وظَهَرَ المُتَبَقِّمَةُ بِبُخَارَى والصَّفْد معاونينَ له، وآذَرَهُ كَفَّارُ الأتراك، وأغاروا على المسلمين، فحاربهم غيرُ قائد فلم يتغلَّبُوا عليهم. فأَنْقَدُّ اللهم المهديُّ جُرْائِلَ بن يحمى البَجل في جيش، فاشتغلُوا بالمُتَّقِمَةِ اللهين كانوا ببُخَارَى، ولم يَزالوا يناهضونهم أربعة أشْهُر حتى هزموهم، ودَخَلُوا مدينتهم، كانوا بناهضونهم بأربعة أشْهُر حتى هزموهم، ودَخَلُوا مدينتهم، وقَلَّوا سبعائةٍ منهم. ولحق مُعَيِّرُهُهم بالمُقَتَّع، فتبعهم جبرائيل فحَارَبهم. ثم سَيَّر

<sup>(</sup>١) شروح سقط الزند ٢: ٤: ١٥٠٤.

<sup>(</sup>٣) ديوان ابن سناء الملك ص: ٦٩٨.

<sup>(</sup>٣) آثار البلاد: نخشب ص: ٤٩٦.

المَهْدِيُّ إليهم أبا عَوْن عبد الملك بن يزيد الأزديُّ، فلم يَبْلُغُ في قِنَالهم. فجَّهُزَ المَهْديُّ إليهم مُسْلِمَ بن مُعاذِ في سبعين ألفاً من المُقاتِلَة ، وجعلَ على مقدمته سعيد بن عمرو الحَرشيُّ العامريُّ، فالتقوا بهم بالطُّواويس من بُخَّارَى ، فأُوَّقُتُوا بهم ، فقَصدت فُلُولُهم إلى المُقَتِّع بقلعة سَنام من كشَّ، وكان المُقَنَّمُ قد جَدَّدهَا، وعمل خَنْدَقَهَا وحَصَّنها، وكان عرضٌ جدارها أكثرَ من ماثةِ آجرةٍ. ثم جرى بينُ معاذٍ وسعيدٍ نُفْرةٌ ، وكتب سعيدٌ إلى المَهْدِيُّ يَقَعُ في معاذٍ ، ويَعْسَمَنُ له الكفايةَ إنْ أَمْرَدَهُ بحرْبِ المُقَنَّع، فأجابه المهديُّ إلى ذلك، فانْفردَ سعيدٌ بالفتال وتَدْبير الحَرْبِ، فحصرَ المُقَنَّمَ بِقَلْعَتِهِ، واتَّخَذَ من الحديدِ والخَشَبِ ماثني سُلَّم لَيضَعْهَا على عَرْض خَنْدَق المُقَنَّم ، ويَعْبَرَ عليها ، واسْتَدعَى من مُولِّتَانَ الهندِ عشرة آلاف جلدِ جاموس وحَشَاهَا رَمْلاً ، وكَبَسَ بها خَنْدَقَ المُقَنَّم . وقائلَ جُنْدُ المُقَنَّع من وراء خَنْدَقِهِ ، فلما طال عليهم الحِصَارُ ، طلبَ أَحَدُ قُوْادَهُم الأَمَانُ سِرًّا من سَعَيْدٍ ، فَامَّنَهُ ، فخرج إليه منهم نَحُو ثلاثين أَلفاً ، وبقىَ مع المُقتَّع زهاء ألفين من أرباب البصائر، وتُعوَّلُ رجاء بن معاذ وغيرُهُ فترلوا خندق المُقَنَّع في أصَّل القَلْعَةِ فَضَايَقُوهُ. فلما أَيْقَنَ المُقَنَّمُ بالهَلاكِ، جمعَ نساتُهُ وأهلَه وسَقاهم السمَّ، فأتمى عليهم، وأمَّرُ أنْ يُحْرَقُ بالنار، لئلا يُقْدَرُ عَلَى جُنَّتِهِ، وقيل: بل أَحْرَقَ كل ما في قَلْعَتِهِ من دايةٍ وثُوبٍ ، ثم قال : من أَحَبُّ أن يَرتَفعَ معي إلى السماء . فَلْيُلْق نَفْسَهُ ` معى في هذه النار، وألقَى بتَفسيهِ مع أهْلِهِ ونسائِهِ وخَوَاصُّه، فاحْتَرَقُوا. ودَخَلَ سميد القلعَة فوجَدَها خالية خاوية . وقيل: بل شرب هو أيضا من السمِّ. فات. فأرسَلُ سعيدٌ رأسة إلى المهدى، فوصَلَ إليه وهو بحَلَب سنة ثلاثِ وستين ومائةِ (١) .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٨: ١٣٥٥ ، ١٤٤٤ ، والديون والحدائق ٣ : ٢٧٣ ، وتاريخ بخمارى مس : ٣٣ ، والآثار المباقية صر : ٢١١ ، والمدقى بين الفرق صر : ١٥٥ ، والكامل في التاريخ ٢ : ٨٦ ، ٥١ ، ووقبات الأصيان ٣ : ٢٣٣ ، والفخري في الآداب السلطانية صر : ١٦٠ ، والدير في خير من غير ١ : ١٣٥ ، والبذاية والنهاية والنهاية ١٠ :

ولم تُلْدَثَرْ تعاليم المُقَنَّمِ بعد هَلاكه <sup>(۱)</sup> ، بل بقيت حُبَّةً قويةً ببلادِ ما وراء النَّهْرِ في القُرُونِ التالية <sup>(۱)</sup> ، وكانت إيلاق <sup>(۱)</sup> وهَيْطَل <sup>(۱)</sup> من بُحَّارَى أكبَرَ مراكزها وأهم معاقلها .

ولم تنقَطِع ثوراتُ المُبيَّضة والمُحمَّرة من الحُوَّميةِ بعد القضاء على تَوْرِقُ المُعَلَّمِ ، بل ظلت مُشتَعِلة مُتُصلةً في الشَّطْرِ الأخير من المائة الثانية وفي الصَّلْرِ الأخير من المائة الثانية وفي الصَّلْرِ الأول من المائة الثانية الذاكات وحائق الثورات السابقة ، قد أمركوا أبا مسلم ، وكانوا من أصحابِ ، وتمرَّمُوا سُحْطاً على قَبْلِهِ ، وانتقاماً له ، فإن زعاء الثورات اللَّرحقةِ اعْتَقُوا مبادئ أسلافهم ، وأرَادُوا بُلُوغَ أهدافهم . وليس ها هنا مجال الحديث المُقَصَّرُو ، ولكن لا بأسَ الحديث المُقَصَّرُو ، ولكن لا بأسَ من المَقَصَّدِ ، ولكن لا بأسَ من الأَلْمَامِ المُوجِزِ بها ، حتى تَكْتَملَ الصورةُ ، ويَشْمحُ الشُورادُ .

فني سنة ستين وماثة خرج يوسف بن ابراهيم المعروف بالكِرَّم بمحراسان ، وكأنه كان من المُحمَّرة (٥٠) . فحاربَّهُ يزيد بن مَزْيدٍ الشبياني ، فهزمه ، ثم أسَرَّهُ وحَملَّهُ إلى المَمْدَىُّ ، فض ب عُثَمَّةُ وصَلِيهِ (١١) .

١٣٥ ، ١٤٥ ، والنجوم الواهرة ٢: ٣٨، ٤٥ ، وشارات اللهب ١: ٢٤٨، والمصر العباسي الأول ، للتكور عبد العزيز النجري ص: ٢١٥ ، والعباسيون الأوافل ١: ٢٩٣.

<sup>(</sup>١) العصر العباسي الأول ، للدكتور عبد العزيز الدوري ص: ١١٨ ، والعباسيون الأوائل ١: ٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) الآثار الباقية ص: ٢١١، والفرق بين الفرق ص: ١٥٥، والملل والنحل ١: ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) الفرق بين الفرق ص: ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) أحسن التقاسيم ص: ٣٢٣.

 <sup>(</sup>a) تاريخ اليعقوني ٢: ٣٩٧، وانظر العصر العباسي الأول للدكتور عبد العزيز الدوري ص: ٨٥.

 <sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ٣: ٣٩٧، وتاريخ الطبري ٨: ١٣٤، والكامل في التاريخ ٣: ٣٤، والبداية والنباية ١: ١٣١. وقد خرج حفيده منصور بن عبد الله بن يوسف البرم بخراسان، الوجّة إليه المأمون فقتله.
 (انظر تاريخ اليحقوبي ٣: ٥٠٠).

وفي سنة اثنتين وستين ومائة خَرجتِ المُحمَّرةُ بجُرْجَانَ، عليهم رَجُلُّ يُسمَّى عبدَ الفَهَّار، فعلب عليها، وقَتَلَ بشراً كثيراً، فغزاهُ عمرُ بن العلاء من طبرسنان، وقَلَةُ (١)

وفي سنة ثمانين وماثة خرجت المُحمَّرةُ بجُرْجَانَ، وكان الذي مَيَّجهم على المُخُورِجِ رَجُّلاً يقالُ له عمرو بن محمد العَمرِكيُّ، وكان يُنْسَبُ إِلَى الزَّنْدَةَ ، فأمَرَ الرشيدُ بقتله، فَقُثِلَ بمرَّو الشَّاهِجان<sup>10</sup>.

وفي سنة إحلنى وثمانين ومائغ غَلَبتِ المُحَمَّرَةُ على خواسان <sup>(٢٢</sup>. وفي سنة انتين وتسعين ومائق تَحرَّكت الحَرُّمية بأُذَّر بيجانَ ، فوجَّة الرشيدُ اليهم عبد الله بن مالك بن الهيثم الحزاعيُّ في عشرة آلاف ، فقتلَ وَسنَى وأسرَ ، ووَافَاهُ يِفَرَّمَاسِنَ ، فَامْرُهُ بقتَل الأَسْرَى وبيْم السَّنِي (٤).

وفي سنة إحتى ومائتين تعمَّل بابك العَرَّبيُّ بالبَّد من أذَّر بيُنجان. وكان أَتباعُ جَاوِيدان ابن سَهْرِك من الحَّرْمية قد صَارُوا اليه. وسببُ ذلك فيا نَقَلَهُ ابن النديم عن واقد بن عمرو الليميُّ ، وكان عمل أخبار بابك ، أنَّ جاوِيدان رأى بابك حين نَزَلَ عل أُمَّةٍ بِتْرِيةٍ بلال أباد ، مُتْصَرِّفُهُ من مدينة زَنْجانُ من مدائن ثُقُور فَرُوينَ ،

 <sup>(</sup>١) تاريخ خليلة بن خياط ٢: ٨٦٦، والأخبار الطوال ص: ١٩٦٦، وتاريخ البخولي ٢: ١٩٦٠ وتاريخ الطبري ٨: ١٩٤٣ والكامل في التاريخ ٢: ٨٥، والبداية والنهاية ١٥: ١٣٥، والنجوم الزاهرة ٣: ٤٢، وشاطرات الذهب ١: ١٩٥٥.

 <sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٨: ٣٦٦، والكامل أي التاريخ ٦: ١٥٧، والبناية والنهاية ١٠ ، ١٧٥، والنجوم الزاهرة ٢: ٩٩.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٨: ٢٦٨، والكامل في التاريخ ٢: ١٥٩، والبداية والنهاية ١٠: ١٧٧.

 <sup>(3)</sup> تاريخ خليفة بن خياط ۲: ۲۷۹۹، وتاريخ الطبري ٨: ۳۳۹، والكامل في التاريخ ٦: ٢٠٨،
 والبداية والنهاية ١٠: ٢٠٧، وشارات اللحب ١: ٣٣٩.

وكانَ باغ غَنَمهُ بها ، ثم قَفَلَ عائداً إلى مَدينته بالبَدِّ ، فحبسَهُ الثلجُ برُسْتَاق ميمَد ، فَوَجَدَهُ فَهِماً خَبِيثاً شَهْماً ، فأعْجِبَ به ، فأخذَهُ فوكَّلَهُ بضياعه وأموالِهِ ، ووكانت امرأةُ جاويدان تَتَعَشَّقُ بايك، وكان يَفْجُرُ بها، فلما مات جاويدان قالت له: إنك جَلْدٌ شَهْمٌ ، وقد مات ، ولم أَرْفَعُ بذلك صوتي إلى أحدٍ من أصحابهِ ، فتَهَيُّأ لِغدٍ ، فإني جامعتُهم إليك، ومُعْلِمتُهُم أنَّ جاويدان قال: إني أريدُ أنْ أموتَ في هذه اللبلة ، وإنَّ روحي تخرج من بَدَّني ، وتدخلُ في بَدَن بابك ، وتَشْتَرَكُ مع رُوحِهِ ، وإنه سيبلغُ بنفسه وبكم أمرًا لم يَبْلُغُهُ أحدٌ ، ولا يَبْلُغُهُ بعده أحدٌ ، وإنه يملكُ الأرض ، ويقتلُ الجبابرةَ ، ويُردُّ المزدكية ، ويُعزُّ به ذَليلكم ، ويَرْتَفعُ به وَضيعُكم ! فطمع بابك فيما قالت له ، واستبشرَ به ، وتهيَّأ له . فلما أصبحت اجتمع إليها جيش جاويدان ، فقالوا : كيف لم يَدْعُ بنا ويُوصِ إلينا؟ قالت : ما منعه من ذلك إلأً أنكم كنتم متفرقين في منازلكم من القُرَى ، وأنه إنْ بَعَثَ وجمعكم انتشرَ خبرُهُ ، فلم يأمَنْ عليكم شِرَّةَ العرب، فَعهدَ إليُّ بما أنا أُؤدِّيهِ اليكم، إنْ فَبَلُّتُموهُ وعملتم به. فقالوا لها : قُولِي ما عهدَ إليك، فإنه لم تكن معنا مُخالفةً لأمره أيام حياتِه، وليس معنا مخالفةً له بعد مُوْتِهِ ! قالت : قال لي : إني أموت في ليلتي هذه ، وإنَّ روحي تحرج من جسدي وتدخلُ بَدَنَ هذا الغلام خادمي ! وقد رأيتُ أنْ أملكه على أصحابي ، فإذا متُّ فأعْلميهم ذلك ، وأنه لا دِينَ لمن خالفني فيه ، واختارَ لِنَفْسِهِ خلافَ اختياري! قالوا: قد قَبلُنَا عهدَهُ إليك في هذا الغلام، ، ثُم تَزَوَّجَتُّ بابك على طريقتهم ، وأمروهُ عليهم (١).

وذكر البغداديُّ أنَّ البابكية من أصحاب الإياحة من الخُّرِّمية الذين ظهروا بعدَّ الإسلام ، وأنهم يُسمَّونَ المُحمَّرةَ ، وهم أتباعُ بابك الحُرِّميُّ ، الذي ظَهَرَ في جَبّل

<sup>(</sup>١) الفهرست ص: ٤٨١.

البَّدِّين بناحية أذَرّ بيْجان ، وكثر بها أتباعُهُ ، واستباحوا المُحرَّماتِ ، وقَتُلُوا الكثير من المسلمين' <sup>(۱)</sup>

وأشار ابن الأثير إلى أنَّ تعاليم بابك خليطٌ من المَرْدكية والحُرْمية والمَجْوبية ، فقد كان يعتقدُ بالحُرلِ والثناسخ ، وكان يجيرُ الإياحة في النساء ، يقول (1) : وتَحَرَّلُهُ بابك الحُرْميُّ في الجَاوِيلانية ، أصحاب جاويدان بن سَهْرُك ، صاحب البَدِّ، وادَّعَى أنَّ روحَ جاويدان دخلت فيه ، وأخد في الغَيْثِ والفَساد ، وتفسير جاويدان : الدائم الباقي ، ومعنى خرم : فَرَّ ، وهي مقالات الجوس ، والرَّجلُ منهم ينكح أُمُّهُ وأختهُ وابْتَتُهُ ، ولها! يسمونه دينَ الفَرَح (1) ، ويعتقدون مذهب التناسخ ، وأنَّ الأرواح تَتَنَقَلُ من حيوانِ إلى غيره ».

وقد سَيطر بابك على أَذَرْ بَيْجانَ كُلّها ، ثم امَنَكَ وَرَثُهُ إِلَى الجَبالِ مِن هَمَدَانَ ، وأَصْبَهانَ ، وماسبَدَانَ ، وموجانَ قَلَق ، فقد دَخَلَ اهلَها في دينِ الخُرْمَيَّةِ سنة تماني عشرة وماثتين ، وتَجَمَّمُوا فعسكروا في عَمَلٍ هَمَدَانَ . وكانوا من المُحَمَّرَة ، قال المعقوبي (1) : وخَرَجَت المُحَمَّرَة بالجَبلِ ، فَقَتَلُوا ، وقَطَعُوا الطريق ، وأخافُوا السَّبيلِ ، وأخافُوا السَّبيلِ ، وأخافُوا السَّبيلِ ، فَرَجَّة المتصممُ السَّبيلِ ، فَوَجَّة المتصممُ عامَّة ، فَوجَّة المتصممُ عامَّة ، فَوجَّة المتصممُ عامَّة بينةً وبينهُم وَقعَة ، فَهَرَّهُوا هاشماً » . فَرجَّة إليهم المعتممُ

<sup>(</sup>۱) الفرق بين الفرق ص: ۱۹۱.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ ٦: ٣٢٨، وانظر البداية والنهاية ١٠: ٣٨٢، والنجوم الزاهرة ٢: ٣٣٦.

 <sup>(</sup>٣) أي الأصل: «الفرج»، وهو تصحيف، انظر العصر العياسي الأول، للتكتور عبد العزيز الدوري
 ١٣٧.

<sup>(</sup>٤) تاريخ اليعقوبي ٢: ٧١.

إسحاق بن ابراهيم ، وعَقَدَ له على الجبال ، فسار إليهم ، فأوقعَ بهم ، وقَتَلَ ستين ألفاً منهم وهَرَبَ الباقونَ إلى بلادِ الروم (¹) .

واستمَّرَتْ ثورةً بابك ما يزيدُ على عشرين عاماً ، هَزَمَ فيها جيوشَ المأمونِ
والمعتصم ودَشَّرُها ، وقَعَلَ بعضَ قادَيَها . ثم جَهَزَّ المعتصِمُ الأفشينَ ، وَوَلَاهُ حَرْبَهُ ،
سنة عشرين ومائتين ، فلم يَزَلُ يُنازِلُهُ حتى فَضَى على تُورَتِهِ ، وأَسَرُهُ سنة ائتين وعشرين ومائتين ، وقَلَمَ به على المُعتصِم بِسُرَّ مَنْ رأَى سنة ثلاث وعشرين ومائتين ، فَقَلَهُ وَصَلَهُ (٢) .

وفي سنة أربع وعشرين وماتتين خَرَجَ المازيار على المُعتَصِم بِعَثَمْرِسُمَّانَ، وذَكرَ البغداديُّ أنه كانَّ مَنَ المَحَمَّرُةِ مَن الحَجْرِمَّةِ (٣)، وقال غيرُه: إنَّه كان يَتَحِلُّ المَجوسِيَّة (١). فأخَذَهُ عبدُ الله بن طاهر، وأرْسَلَهُ إلى المُعتَصِم بِسَرَّمَنْ رأى سنة خمس وعشرين وماتين، فأقرَّ على الأفشين أنه بَثَنَهُ على الحروج والعصيان، والثُّفقا

 <sup>(1)</sup> تاريخ الطبري ٨: ٦٦٧، وتاويخ للوصل ص: ٤١٥، والكامل في التاريخ ٦: ٤٤١، والبداية والنهاية ١٠: ٧٨٢.

<sup>(</sup>٣) الفرق بين الفرقى ص: ١٦١.

<sup>(</sup>٤) مروج الذهب ١٤: ٦١، والعيون والحدائق ٣: ٥٠٥، والنجوم الزاهرة ٢: ٣٣٦.

على إقامة اللدين الأَبيَضَى، أي المجوميَّة، فأمَر المتصمُّ بهما ، فَقَيْلُ المازيار وَصُلِبَ بجانب بابك سنة خمس وعشرين وماثتين<sup>(۱۱)</sup>، وحُبِسَ الأفشينُ، وماتَ في الحَبس، فَصُلِبَ ثُمُ أَحْرِقَ بالنار سنة ستُّ وعشرين وماثين<sup>(۱۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) تاريخ البعقوبي ٢: ٤٧١، وتاريخ الطبري ٤: ٨، ٨،٤ ، ومروح اللهب ٤: ٢، والهبون والحدائل ٣: ٣٩٩ ، والكامل في التاريخ ٢: ٩٥، ١٥، والبداية والنهاية ١٠ : ٨٨، والنجوم الزاهرة ٢: ٧٤٠ ، ٤٤٣ ، والعصر العباسي الأول للدكتور عبد الضريز الدوري ص: ٧٤٠ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ البقولي ٢: ١٤٧٥، ٤٧٧، وتاريخ الطبري ١٤: ١٤٠٤، ١٤٤، وموج اللهب ٤: ٢٠، والبائة وال

### (١) خُلاصَةٌ وتَعْقيبُ

ويَدُكُ ما سَلَفَ على أنَّ المباسيينَ استالوا الفَلاة، وقبِلوا أربابَ الدِّياناتِ الفارسيةِ في الدَّعوة، وكان الزَّاونليَّة من الفَلاةِ الذين انفَسُوا إليهم وأَيْدُوهُم ، وهم يُسْتَبُونَ إلى قريةِ رَاوَنْد قرب نيسابور ، وهم فِرْقَتانو (١١) : الأولى كانت تعتقيدُ أنْ الإمامة جاءت إلى العباسين بوصيَّةٍ أبي هاشم عبد الله بن عمد بن الحققيَّة. وقد انشتَبَتْ هذه الفؤتَةُ لَلاثُ شَعَبِ بعدَ وفاةِ أبي العباسي ، شُعَبَّة صَحَّت إمامة المُستور والمَهْديّة ، وشُعَبَّة أَنساهُ اعدا الله الزَّاونيدي بإمامة المنشور والمَهْديّة ، وشُعَبَّة أَنساهُ اعدا الله الزَّاونيديّ ، وكانت تادينُ بإمامة المنشور وأنوهيّة ، وشُعَبَّة قالت بانتقالو الإمامةِ من أبي العباس إلى أبي مسلم ، اعتقادَها بالوهيّية ، وشُعَبَّة والرَّاميَّة وقد تأثّر المُسلِميَّة بالخَرْميَّة ، ومنهم مَنْ كان بُؤْمِنُ بأن أبا مُسلم ، في أرسَلَة رَداوشت ، وأنه حَيَّ لم يَمَتْ ، فهم ينتظون رحمتَهُ يَسبون بأنَّ المُ مُسلم الحقورة والمُعجزات ، وأنه حَيَّ لم يَمَتْ ، فهم ينتظون رحمتَهُ يَسبون إلى أبي مُسلم الحقورة والمُعجزات ، ولكنَّهم أقوا بموتِه، وصَيَّروا الإمامة إلى أبي مُسلم الحقورة والمُعجزات ، ولكنَّهم أقوا بِمَوتِه، وصَيَّروا الإمامة إلى أبي مُسلم الحقورة والمُعجزات ، ولكنَّهم أقوا بِمَوتِه، وصَيَّروا الإمامة إلى أبي مُسلم المَّهم الحقورة والمُعجزات ، ولكنَّهم أقوا بِمَوتِه، وصَيَّروا الإمامة إلى الْبَيْهِ فَالِمَةً إلى أبي مُسلم المَّهم المَّوْلِة بَوْلَة المِنْهُ المُنْهُ المُنْهم المُولِة المِنْهُ المُنْهم المُولِة المُحَمِّدة المُنْهم أَنْهُ المُنْهم المُولِة المُنْهم المُنْهم المُنْهم المُؤلِقة المُنْهم المَنْهم المُنْهم المُنْهم

<sup>(</sup>١) انظر العصر العباسي الأول، للدكتور عبد العزيز الدوري ص: ٨٨. والعباسيون الأوائل ١: ٢٨٤.

وامًّا الفِرقَةُ الثانيةُ منَ الرَّوْنَدِيَّةِ فَكَانتُ تَمْتَقِدُ بِانَّ الرَّسُولَ اوْصَى بالإمامةِ إلى عَمَّهِ العباس ، وأنَّ أولادَهُ وَرَثُوا الإمامةَ عنه . وقد تَفَرَّعَتْ هذه الفِرقَةُ عَنِ الفِرْقَةِ الأولى ، وكانت تُسَمَّى العَبَّاسِية (١٠ . ولكنّها بَالغَتْ في تَمْديسِ إلي مُسلّيمٍ ، وحَوَّلَتِ الإمامةَ إليه ، لادَّعاقِهِ أنه من وَلَدِ سَلِيط بن عبد الله بن العباس .

وكان خِداش أوَّلَ مَنْ نَشَطَ من الدُّعاةِ في اسْتِقطابِ الخُرَّمِيَّةِ، ويَظهَّرُ أَنَّ أَبَا مُسلم حَذَا حَذْرَهُ، عَلَى ما يُرْوَى من مُحارَبَتِهِ للخِداشيَّةِ من الخُرَّميَّةِ، وإلحاجِهِ في طَلَبِهم، وَقَتْلِهِ لكلِّ منْ وَقَعَ بِيَّدِهِ منهم، وعلى ما يقال مِنْ أنهم حاوَّلُوا الحَنِيالَةُ، وأنَّ يَمضَهُم سَمّاهُ سمَّاً، فَعُولِمجَ بالترياق، فأفاق وشُغَى (٢).

ومما يُرجِّعُ اجتذاب أبي مُسلِم للخُرُميَّةِ، واسْنِعابَهُ لهم في الدَّعْوَةِ أنه كان من عُلاةِ الشيعةِ من الكَيْسائِيَّةِ، وأنَّ الرَّراميَّة من الحُرْميَّةِ نشأوا في أيام ولايَتِيو لأمرِ الدَّعوةِ، وأنَّهُ كانَ على مَذْهَبِ هذه الفِرقَةِ. ومما يُرجِّعُهُ أَنَّ أصحابُهُ الَّذِينَ خَلَعُوا الطاعة بعدَ قتلِهِ، وثاروا طَلباً بتأرِهِ كانوا من الخُرَميَّةِ، ومنهم سنفاذُ، واسحاقُ التُرلِهِ، والمُثَنَّمُ، وكانَ أكثرُ مَن تَبِهُمْ وخَرَجَ معهم من الخُرْمِيَّةِ.

ويَظهُرُ أَنه لمَ يَقْبُلِ الحُرُميَّةَ فحسب، بل قَبِلَ الزَّرادِشِتَّةَ أَيْضاً، ومما يشيرُ إلى ذلك انضهامُ بهَافريد إليه في أثناء الدعوةِ، وثورةُ أُستاذيس بعدَ قتلِهِ، وكانت تعاليمُهُما مُستَّمَدَّةً منَ الجوسيَّةِ.

وَيَشْهَدُ بَاسْتِهُوائِهِ للخُرُّمَّةِ وَالزَّرَادِشْتَيَّةِ أَنْهُم لَم يَكُفُّوا عَنِ الثورةِ بَعْدَ انتهاء

 <sup>(</sup>١) انظر أخيار الدولة العياسية ص: ١٦٥، ومقالات الاسلاميين ١: ٩٤، ومروج الذهب ٣: ٢٥٠ وتاريخ ابن خلدون ٣: ١: ٣٠٠.

<sup>(</sup>۲) الحيان ٧: ٨٣.

تُوَرَاتِ أَصْحَابِهِ الذين لَحِقُوهُ وَعَرْفُوهُ وَكَانُوا مِن دُعَاتِهِ وَقَادَتِهِ ، بل لَجُّوا فيها ، مع تأسَّم وُرَّسائِم به وتَمْقليبهم له . وكانوا يُستَقِنَ السَّبَيْصَةَ والمُحَرَّقَ. وقد انتشرَ المُجَمَّرَةُ بِأَذَرَ بَيْجَانَ وجُرجانَ . وكان السَبْيَصَةُ منهم ببلادِ ما وراء النهر ، وانتشرَ المُحَمَّرةُ بِأَذَرَ بَيْجَانَ وجُرجانَ . وكان البياضُ شعاراً لكلِّ مَنْ نَاوَ العباسيين ببلادِ الشام والجزيرةِ الفراتية وخراسان ، وكان العباضُ والخَمْرةُ شعاراً لبعضِ مَنْ ناهضَ العباسيين ببلادِ الشام وخراسان ، وكان البياضُ والخَمْرةُ يُقابلانِ السَّوادَ الذي اتَّخَذَهُ العباسيّونَ شِعاراً لهم ، ولكنها اقتصرا البياضُ والخُدرةُ يُقابلانِ السَّوادَ الذي اتَّخَذَهُ العباسيّونَ شِعاراً لهم ، ولكنها اقتصرا أخرية نوعيم قوميًّ مُقَدِّم الذين ظلوا يذكرونَه على أنه وعيمٌ قوميًّ مُقَدِّمٌ " .

وقد استَفَادَ العباسيّونَ من أربابِ الدّيناتِ الفَارِسيَّةِ، وَتَقُووا بهم في المرحلةِ السَّريَّةِ من الدَّعَوَةِ، وبعد قيام الدولةِ، وَعَشُّوا الطَّرْفَ عن مُتَقَداتِهم ولم يَجهُرُوا الشَّلِقَةِ الْحَالَةِ من المُتَطَلِّقةِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُؤْوَ ، وبعد قيام السَّعْلُوا في أمْرِهم ما أَسْرُوا مُتَقَداتِهم ولم يَجهُرُوا بها "" ، ولكنَّهم قاوَمُوهُم حين أعلنوها وستَعزا إلى تظليها على حُدودِ الإسلام ، ورَق المدائني عن أبي بكر الهُلكي أنه قال "ا : «إلى لواقت بباب أمير المؤمنين رَقَى المناشود ) ، إذ طَلَع ، فقال رَجُ إلى جانبي : هذا رَبُ البَرِّة إ هذا الذي يُطهِمُنا ورَسَّقينا الله الله وجَهُمُ ، فقلتُ له : علم الرَبِّة بِمَعْمِينا عَلَى اللهُ عَلَيْهُم اللهُ الله عَلَيْلُ ، يُشْخِلُهُم الله في طاعينا ويَعْلُهُم النَّهُ بِمَعْمِينَا هِ .. المَاكِينَة عِلْمُ اللهُ في طاعينا ويَعْلُهُم النَّهُ إِمْعَهُم اللهَ المَاكِنَة بِمَعْمِينَا هِ .. في طاعينا ويُعْلُهُم النَّهُ إِمْعُمْمِينَا هِ .. في طاعينا ويَعْلُهُم النَّهُ إِمْعُهُم اللهُ المِنْفَا ويَعْلُهُم (") ، أحَبُّ إلى من أنْ يُلاغِلُهُم المَثْلُق المِنْفَوْمُهُم اللهُ المِنْفَاقِ اللهُ عَلَيْلُ مَا اللهُ المِنْفَاقِ اللهُ المِنْفَقِ اللهُ المِنْفَاقِ اللهُ المِنْفَقِينَا عَلَى الْمُؤْفِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المِنْفَقِينَا عَلَى الْمُنْفَاقِ اللهُ الْمِنْفَاقِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المِنْفَاقِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المِنْفَاقِ اللهُ المُنْفَاقِ اللهُ اللهُ المِنْفَاقِ اللهُ المُنْفَاقِ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْفَاقِ اللهُ المُنْفَاقِ اللهُ المُنْفَاقِ المُنْفَاقِ اللهُ اللهُ المُنْفَاقِ اللهُ اللهُ المُنْفِقِ اللهُ اللهُ المُنْفَقِيْفِ اللهُ المُنْفَاقِ اللهُ المُنْفَاقِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَقِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْفَاقِ المُنْفَاقُ اللهُ الله

 <sup>(</sup>١) العصر العباسي الأول، للدكتور عبد العزيز الدوري ص: ١١٧، والعباسيون الأوائل ١: ٣٠١.
 (٢) تاريخ الدولة العربية عر: ٤٩٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ٧٠٥، والعيون والحدائق ٣: ٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) عَتَّلَهُ: أخله بِتَلْبِيهِ فَجُرُّهُ إِلَى حَبْسِ أَو تَحْوِهِ.

وكانَ مِنَ العسيرِ عليهم أَنْ يَتَسامَحوا في مُرْوقِهِم من الدَّين ، وانْسيلاخِهِم منه ، وتَعْطيلِهم لأركانِ الإسلام ، وإيطالِهم لأحكامِه في أثناء الدَّعَوَةِ ، لأَنَّهم كانوا يَدْعُونَ إلى العملِ بالكِتابِ والسُّنَّةِ ، ولذلك تَحلُّل الإمام محمد بن عليٍّ من خُروج خياش على مِنهاج الدَّعَوَةِ ، وتَنَصَّل من انحرافِه عنِ الإسلام ، وتَبَرَّأ من خُوميَّتِه ، وحارَب شيبَتَهُ .

وكانَ مِنَ المَسيرِ عليهم أَنْ يَتَقَافَلوا عن ذلك بعد قيام اللَّوْلَةِ، لأَبهم كانوا يُقرِّرونَ أَنهم أهلُ الإسلام وحَمَلَتُهُ، وحُمِّلُتُهُ، وحَمَّظَتُهُ، وللَّلك نَاهَضَ أَبو جَعْمَر الشَّمْبَةَ الثانية من الفرْقَةِ الأُولَى من الرَّاوَنديَّةِ، حين جاءوا إليه من خراسان مباركين، ومُطيعين مُوالينَ، لأَبهم كانوا يَرَونَ أَنَّ الإمامةَ لا تَتَفَصِلُ عن الرَّبوبيَّة. وردَّ قَوْلُهُم، فَنَارُوا عليه فاستَأصَلَهُم (1)، قال البلافريُّ (1): وكَأنُوا يَقُوفُونَ حَوْلَا قَصْر المنصور، فَيَقُولُونَ قَولاً عَظْيِماً، فَحَبَسَ المُصودُ منهم نَحواً من ماثين من

 <sup>(</sup>١) انظر المصر العباسي الأول. للدكتور عبد العزيز الدوري ص: ٩٠، وتاريخ الدولة العربية ص:
 ٣٦٥ والعباسيون الأوائل ٢: ٥٧.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ٣٥٥، وانظر تاريخ العليري ٧: ٥٠٥، والديون والحفائق ٣: ٢٧٥، وأمالي الشريف المرتضى ١: ٢٧٤، والكامل في التاريخ ٥: ٧٠٥، ووفيات الأحيان ٥: ٢٤٦، والفخري في الآداب السلطانية ص: ١٤١، والبداية والنباية ١٠: ٧٥، والنجوم الزاهرة ١: ٣٤٥، وتاريخ الحقفاء ص: ٢٦١. وشلوات الذهب ١: ٢٠٩،

وقال أبو حنيفة الدينوري: وثم سار (المتصور) سها (بغداد) سنة النتين وأريدين ومائغ نمو البصرة حتى واظاها. فبلغه أن الزاوندية تداعوا، وخرجوا يطلبون بتأر أبي مسلم، وخطعوا الطاعة، فوجّة إليهم شازم بن خزيمة، فقتلهم وبلدَّدهم في الأرض، «انظر الأخبار الطوال ص: ٣٨٤).

وفي الحبر عطأ وتخليطً ظاهر، وما أكثر ما يُخطئُ أبو حيفة الدينوري ويُخطَّفُ فيا يذكر من أخبار الدعوة العباسية ، وأخبار الحافة الدياسينين ! فكيت يسير للتصور من بغداد الى اليصرة سنة التين وأريمين وماثم ، وإنما بنيت بغداد سنة خمسي وأريمين وماثم ! وكيف يكور الوادينية على للنصور، وهو رَبُّهم ، لأنه قُتلَ أبا مسلم. وهو نَهُمُّ ! ﴿ وانظر الصعر العباسي الأول للتكوير عبد العربي العوري ص : ٩٠).

رؤسائيهم، فَغَضِبَ أصنحائيهم. وكان المنصور أمّر أنْ لا يَجتَمِعوا، فَالَّحْلُوا نَهْشاً، وأَظْهَرُوا أَنْ لا يَجتَمِعوا، فَالَّحْلُوا نَهْشاً، وأَظْهَرُوا أَنْ فِيهِ المُراقة مِيةً، ومَلاَّوهُ ملاحاً، ثم حملُوهُ ومرُّوا إلى باب السّجنِ فَخَرَجُوا أصحابُهُم، وهم ماثنان، وكانوا أربعالته، فتناشُوا ستائق، وقَصَدُوا القصر، فننادُهُ دابةً، فن ذلك اليوم ارتبَّطَ فرساً في القصور يمكنُ معه. فلم بَرَزَ أميرُ لمؤمنِن أَتِي بدايةٍ فركِبَها وقصد قصدهُم، فجاء مَشْ بن زائدة الشيباني حتى دنا المؤمنين أَتِي بدايةٍ فركِبَها وقصد قصدهُم، فجاء مَشْ بن زائدة الشيباني حتى دنا المؤمنين، وقال: أنشُدُكُ الله الإرجَعْت، فإنك تُكفِّمي إنْ شاءالله. ونودي في أهلِ منه السَّوقِ والعَامِّة، فَرَموهُم بالحجارةِ وقاتلوهم، وقُتحَ بابُ المدينةِ، فَلَحَلَ الناس، وجاء خازم [بن خزيمة النهيميُ] على فرسٍ مَحْلُوف، فَحمَلَ عليم فكنلَهُم، وقاتلَ مَشْ يومنل تِعلِم، فكنلَهُم، أن شائلًه من رئيم أن مُناءً، فَتُتَلُوا عن آخِوهِم، وهم ستائةٍه.

وَوَلَى المُنصورُ خازم بن خزيمةَ النميميّ أمرَ هؤلاء المُلاةِ مِنَ الرُّوانديَّةِ ، وأَذِنَ له في قَتَل بَمَّيِّهِم ، ومَحْق كُلِّ مَنْ يَنْتَجلُ نِحْلَتُهُم (١٠ .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٥٠٧.

« الفصل السادس »

«استثارَةُ الرُّوحِ الإيرانيَّةِ في الخُواسانيَّةِ»

### (١) اتَّكَالُ العباسيِّينَ على الحراسانيِّينَ في الدَّعْوَةِ

اهتم العباسيُّون باهول خواسان اهتهاماً بالغاً ، فقد جَعَلوا بَلَدَهُم مُوطِناً لِلدَّعْوَتِهِم وَرَكْزاً هَا ، وَرَدُّدُوا أَنَّ هُم صِفاتٍ وَمَرَّكِزاً هَا ، وَرَدُّدُوا أَنَّ هُم صِفاتٍ وَخَصالِصَ لا تُوجِدِ أَنَ هُم عِفاتِ وَخَصالِصَ لا تُوجِدِ أَنِي غيرِهم ، قال الإمام محمد بن علي حين اختار خراسان ، وعَلَم حَفِراسان ، فإنَّ هناكَ المَلَدَ وَقَوْم على تَوجِدِ أَنِي حِكْرَمة السَّرَاج اللها (١٤) : وعليكم بخراسان ، فإنَّ هناكَ المَلَدَ الكثير ، والجَلَد الظَّاهِر ، وهناك صَلَورٌ سالة ، وقُلُوبٌ فارِغة ، لم تَتَمَسَّمُها الاهواء ، ولا تَشْتَلُها ديانة ، ولم يَقْدَحُ فبا فساد ، وليست لهم اليوم هِمَّ المَثَلِق وَيُمتَهُون ويُظلِّمُون ، ويكفلون ويَتَمَلُون القبائلِ وعَمية والمُوارِب وأصوات هائِلةً ولغات تَحْرُجُ من أجواف مُثْكَرةٍ . وبَعَدُ فكأنِي أَتَفاعلُ إلى المَشرِق ، وإلى مَلْع صراح الدنيا ، ويصباح هذا الخُلق . وقال : إذا رأيتُمُ المَشرِق ، وإلى مَلْع صراح الدنيا ، ويصباح هذا الخُلق . وقال : إذا رأيتُمُ

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة البياسية ص: ٢٠٠٦، وانظر رسائل الجاحظ، تحقيق عبد السلام هداون ١: ٢٠٥ وأنساب الأشراف ٣: ٨١، والبده والتاريخ ٢: ٩٥، وغتصر كتاب البلدان. لاين الفقيه ص: ٣١٥، ومعجم البلدان: خراسان، والفخري في الآداب السلطانية ص: ١٩٧١.

الرَّايَاتِ السُّودَ مُثَيِّلَةً من خراسان، لا يَمَّرُّ أهْلُها بِحِصْنِ إِلاَّ فَنَحَوهُ، ولا يَرَقُعُ لهم عَلَوُّهُم رايةً إِلاَّ قَصْمُوها، ولا يَلقاهُم جَيْشٌ إِلاَّ هَزُمُوهُ، يَلقَى أَوْلُهُم العَلْوُ لِفاء، وتُعْلَوى لهم الأرضُ طبًا، ويسيرُ الرَّعبُ بين أيديهم حتَّى يَرِدُوا أرضَ القِيْطِ، ويَقَتُلوا بها فِرْعَوْنَ بني أُمبَّةً، فعنذَ ذلك يقْعِهمُ الله الجَبَّارِين من بني أمية، ويَصيرُ الأمْر إلى آل رَسولو اللهِ صلَّى الله صليه وسلمِه.

وبدلك قَلَّمُوا أَهْلَ خراسان على أَهْلِ الأَمْصَارِ الأَخْرَى، وَرَقَعُوهُم فَوْقَهُم دَرَجَاتِ. وكان دُعاتُهُم يُشيعُونَ ذلك في أَهْلِ خراسان، ليَسْتَميلُوهُم به، ويَحْبِلُوهُم على الاَسْتِجَابَةِ للدَّعَرَقِ، والانتِظامِ فيها، ويَزيدُوهُم إيماناً بها، ويَبْتُوهُم على تأييدِها، ويُوطِّنُوهُمْ على احْتَالِ المهالِكِ في سَبيلها، وَيَمُدُّوا لهم في الأَمْلِ، وَيُرْيَّنُوا لهم المُسْتَقِبَلَ بعدَ نَجاحِها، لأنهم شيعتُها وأنصارُها المَشهورونَ، وفَوُو السَّابِقَةِ والقُدْمَةِ المُقْصَلُونَ، وأُولُو البَلاهِ والفَنَاءِ المَدْكُورونَ، وقَادَةُ الدُّولَةِ المُشَطَونَ، وَوَلاَتِها المُتَوَهُّونَ !

وبدللك حَرَّكُوا عَواطِهُهُم الفَردَّيَّة ، وهَيْجُوا مَشَاعِرَهُم الفَوميَّة . وقد ضَاعَت قِيامُ أَبِي مُسلم بأثرِ الشَّعَوَة بخواسان تلك العواطف والمشاعِرَ في نُفوسهِم . ورُبَّا عَمِلَ أَبو مُسلم على إحبائها ، فَرَادَها البَهابا ، وَرَهَّجاً . وكان الإمامُ مُسلم على إحبائها ، ورَوَّهُجاً . وكان الإمامُ إبراهم مُسلم على إحبائه أنْ يَجمَعَ إليه العَجمَ ، ويستكثرَ منهم ، ويُختص بهم (۱) ، ونصَحَة أنْ يَستَعينَ بهم في بعضي الأمور ، ويُعَوَّلُ عليهم فيها دون العرب ، ومنها اختيارُ الرُسُل وحَمَلةُ الكَثْبُو بينهُما ، فإنَّه أمْرَهُ أنْ يُشْخِلَهُم من العَجَم (۱) ، فاتَبَلُوا العَبْلُوا العَبْلُولُ الْعَبْلُولُ العَبْلُولُ العَبْلُولُ الْعَبْلُولُ العَبْلُولُ العَبْلُولُ الْعَبْلُولُ العَبْلُولُ الْحَلْمُ الْعَبْلُولُ الْعَبْلُولُ الْعَبْلُولُ الْعَبْلُولُ الْعَبْلُولُ الْعَبْلُولُ الْعَبْلُولُ الْعُبْلُولُ الْعَبْلُولُ الْعَلْلُولُ الْعَبْلُولُ الْعُنْسِ الْعَبْلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَبْلُولُ الْعَلَالُ الْعَلْمُ الْعَبْلُولُ الْعَبْلُولُ الْعَلِمُ الْعَبْلُولُ الْعَبْلُولُ الْعَبْلُولُ الْعَبْلُولُ الْعَبْلُولُ الْعَلِمُ الْعَبْلُولُ الْمُنْهِ الْعُبْلُولُ الْعُنْسُولُ الْعُنْسُولُ الْعَبْلُولُ الْعُنْسُولُ الْعُنْسُولُ الْعَالَى الْعَبْلُولُ الْعَبْلُولُ الْعُنْسُولُ الْعُنْسُولُ الْعُنْسُولُ الْعُنْسُولُ الْعُنْلُولُ الْعَبْلُولُ الْعَبْلُولُ الْعَبْلُولُ الْعُنْسُولُ الْعُنْسُولُ الْعُلُولُ الْعَالَمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَالْعُلُولُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِنْسُ الْعُنْسُولُ الْعُنْسُولُ الْعُنْسُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُنْسُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُنْسُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُنْسُولُ الْعُلْمُ الْعُل

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) تهذيب تاريخ ابن عساكر ٢: ٢٩٢.

عليه أفواجاً (1) ، والتَفَّ حَوَلَهُ المُسْلَمُ منهم ، وانضافَ إليه غيرُ المُسلِم منهم أيضاً ، فإنه لَنبَ المؤرمية للتَّعوَقِ ، فانتَلبُوا لها ، وكان خِداشٌ قد اجتَلبَهُمْ إلَها ، وأوسَعَ لهم فيها ، فتَسرَّروا إلى مؤسساتها المختلفة ، إذْ تُغلقلوا إلى منظات العَلمَة من شيمتِها ، ووَخَلُوا في جالس دُعَاتِها ، وائنَدَسُّوا في حَلقات ِقادَتِها ، والرَّوا في نُعبائها تأثيراً شديداً ، حتى كادوا أنْ يَحْرِفُوهُم عن خُعلَّتِها ، ويُغيلُوهُم عن الإسلام ، وأوشنكُوا أنْ يُسْسِدوا عقيدة بعضِهم ، ويَجرُّوهم إلى مِلتِهم (1) ، وكان يُغربهم باعتناقها ما فيها من إياحة ، وما تُتحقَّقُهُ من لَذَّةٍ وبَهْجَةٍ ، فَهي دينُ المَرح (1) .

فَتَكَانَفُ الصَّجِمُ فِي الدَّعَوَةِ، وصاروا قوةً بارزةً فيها، لها وزُنُها وخَطَرُها، فقد أصبحوا يُكُونُونَ صُلبَ أتباعها، لأنهم كانوا أكثر سُكَّانِ خواسان، وكان القرّبُ بها وَللهُ بالقياس إليهم (٤) ، ولكن أكثر الدُّعاةِ والثُّقَباه كانوا من العرب. وكانت اللغةُ الفارسيَّةُ هي الغالبةَ الفَاهنيَة في مُعسَكِّرِ أبي سَلَمةَ الخَلَّالِ، لأنَّ العَجْمَ كانوا في يُشكَلُونَ عُظْمَ جُنُدِ الثورةِ العباسيَّةِ الذين قَاتَلُوا حتى فَتَحوا الكوفة، ولم يكونوا قد تُعَرَّوا الكوفة، ولم يكونوا قد تُعرَّدُوا يَعدُ فكانوا يَتَحَدَّدُونَ بالفارسيَّة (٥) ، وهل أدلُّ على ذلك مِنَّا نَقَلَةُ مُعَنَّفُ أخبار

<sup>(</sup>١) أعبار الدولة العباسية ص: ٧٨٥، ٢٨٧.

 <sup>(</sup>٢) أخيار الدولة العباسية ص: ٢٠٨ – ٣٦٦، وتاريخ الطبري ٧: ١٤٢، والبلم والثاريخ ٦: ١٦٠. والكامل في التاريخ ٥: ١٩٦، ٢٩٨، والبداية والنهاية ٩: ٣٣٦.

 <sup>(</sup>٣) الكامل في التاريخ ٦: ٣٢٨، وانظر العصر العباسي الأول، للدكتور عبد العزيز الدوري ص:
 ٣٧.

 <sup>(</sup>٤) انظر تفصيل ذلك في كتابي الشعر العربي بخراسان في العصر الأموي ص: ٣٥٠٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) قال مصنف أخبار الدولة العباسة : ء مضى [أبر سلمة] إلى العسكر، وجعل بعضهم يلتى بعضاً فيقول له : أو أبي سلمة ديدي ؟ (أي هل رأيت أبا سلمة) ، فإذا قال : نهم ، اعتثمة وثيئة إعظاماً لأبي سلمة ه . وأخبار الدولة العباسية ص : ٣٧٤). وانظر شاهداً آخر في الأعبار الطوال ص : ٣٩١.

الدولةِ العباسيَّة في خَبِرِ فتح الكوفة ، وخُطَّبَةٍ أَبِي سَلَمةَ الخَلَّالِ فِي الجُنْدِ مِن أهل خراسان ، وَرَد القُوَّادِ منهم عليه ؟ يقول (١٠) : «تكلَّمَ القَومُ في جَوابِ ذلك ، وذكروا طاعَتَهُم ، وقُوَّةً بصائرهم واجْتهادَهُم ، وما هم عليه من الحِدُّ في مُجاهَدَةٍ عَنُوَّهِم ، وَتَكَلَّمُوا بالفارسيَّةِ بللك ، وكَبِّرُوا تكبيرًا أربَّجٌ منه العَسْكَرُ » !

على أنَّ من الدَّعاة والتَّتباء العرب مَنْ كان يتكلَّمُ بالفارسية . ومنهم الداعية عامر بن إسباعيل السُمني من أهل جرجان ، (انظر تاريخ الطبري ٧: ٤٤١) . ومنهم التقيب أبر نصر مالك بن الهيثم الحزاعي من أهل مرو الشاهجان. (انظر تاريخ الطبري ٧: ٣٠٤).

<sup>(</sup>١) انتبار الدولة العباسية ص: ٣٧٥.

### (٢) إلهابُ عواطِف الخُراسانيِّينَ القَومِيَّة

وكَانَّ بَعْثَ الروح الإيرائية في الحراسائية كان سياسة مَرسُومة ، فقد التَرْبَها اللّهاء والثّقباء من الموالي والمترب معا ، وصَدَرُوا عنها جميعاً ، ولم يَلُعجُ فيها الموالي منهم ، بل لعجَ فيها العربُ منهم أيضاً ، وآلتُع عليها بعض المترب إلحاحاً ظاهراً ، وترقيد فيها توزيد على العرب العرب على العرب عواطف أهل خراسان الفترية ، وتسعير مشاعرهم القومية ، لاستيدار موديهم ، والاستثنار بموالاتهم ، بل جَاوَز ذلك إلى التعظيم لهم ، والنَّفت فيهم ، لاستيناض هِمَهم، وحَضَّ الجند منهم على الاستيسال في وقال عند على الاستيسال في منظماً آباءهم و مؤلمة من ما محافزة من المستنام والمنافزة من ما محافزة ما موجعة من منظماً المواجعة من منظماً المنافزة من منظمة أبي منافزة من منظمة المنافزة من منظمة المنافزة المنافزة المنافزة المنافذة المنافزة المنافذة المنا

<sup>(</sup>١) انظر العصر العباسي الأول، للذكتور عبد العزيز الدوري ص: ٣٨.

الإسلام ، وخَالَفُوا سَيْرَةَ السَّلَفِ الصَّالِحِ ، فَظَلَمُوا وَأَفْسَلُوا ، وسَامُوا المسلمينَ مَنَ العَرَبِ وَالمُوالِي سُوّةِ المَذَابِ ، وَقَهَرُوا أَهْلَ البِيتِ ، وشَرَّدُوهُم وَقَتَلُوهُم . ويَشْرَهُم بالنَّصرِ المُبَين على الأُمريينَ الجَاثرينَ ، مُثلناً أنَّ اللهَ اختارَهُم لمُحارَبْتِهِم ، وكَتَبَ لهم الفَوْزَ عليهم ، لِيَقْتُصُّ بهم منهم ، ومُمثَيًّا لهم بالمُثَلِّ وَواعِداً لهم بالسُّلطان !

وقال لهم في آخرِ خطبَّتِهِ (<sup>17)</sup> : « يا أهل خراسان ، إنَّ النَّصْرَ معَ الصَّبْرِ ، والتنازعَ فَشَلُّ ، وإنكم تُقاتِلونَ بقيّةَ قوم<sub>،</sub> حَرَقُوا بيتَ الله وكتابَه ، واغْتَصَبُوا هذا الأمر ، فانتزوا عليه بغير حقَّ » .

 <sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ١٧: ٣٩١، والديون والحدائق ٣: ١٩٧، والكامل في الثاريخ ٥: ٣٨٧، وانظر تاريخ اليشفوبي ٢: ٣٤٤، والعقد الفريد ٤: ٨٤٠.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ١٣٥، والعيون والحدائق ٣: ١٩٣، والكامل في التاريخ ٥: ٣٨٧.

# (٣) اعْنِزافُ العباسيِّينَ بِفَصْلِ الخُراسانيِّينَ بعدَ قيامِ اللَّولَةِ

وصَرَّحَ العباسيّونَ بِمَشْلِ أَهْلِي خُرَاسانَ عليهم ، واعترفوا بأنرهم في قبام وَرَلَتِهم ، وجَهَرُوا بذلك جَهَراً بعد مبايعة أبي العباس بالكوفة ، فَلَكُووا أنهم اعتَّمَدُوا بِحَقَّهم في المجلاقة بَقَلِيهم ، وأَبْلُوا في اعتَّمَدُوا بِحَقَّهم حتى أعادوا الخِلاقة إليهم ، وأشاروا إلى أنَّ العرب أنكروا حَقَهم فيها ، فعارضُوا عن دَعَرَتهم ، فَبْعالُوا الناسَ عنهم ، وسَانَدُوا عَدَّهُم م ، فقد رَوَى فاعْرضُوا عن دَعَرَتهم ، فقد رَوَى البلاذريُّ أنَّ داود بن عليَّ استَبِطاً العرب ، وقرَّظ أهل خراسان في خُعلَتِي بالكوفة (أ) ، وَرَوَى أنه قال فيها (أ) : «إنَّ العرب قد أطبَقَتْ على إنكارِ حَقَّنَا ومُعاوَنَةِ الظَّلْينَ مِن بنِي أُهلِّ محي أتاح الله لنا هذا الجُندَ من أهلِ خراسان ، فأجبوا دعوثنا ، وتبحَرُدُوا لِتَصْرِنا » . وجاء في رواية المداني لها أنه قال فيها (أ) ؛ «إنَّا والله ما زُنا مَظْلُومِينَ مَهُهورينَ على حَقَّنا حتى أتاحَ الله لنا غيما أنه قال فيها (أ) ؛ «إنَّا فأله فيها مَعَلَم على مؤلِّع المَّوْم بهم دَوَلَمَنا عن أهلٍ خراسان ، فأطي جم حَقَّنا ، وأفلَجَ جم حُجَّننا ، وأَطْهَرَ جم دُولَنا ؛ .

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ١٤١.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ٤٣٧، والكامل في التاريخ ٥: ١٥٥.

### (1) قَضَاءُ العباسيِّينَ على الخُراسانيِّينَ المُتَمَرِّدين

وما من رَيْسٍ في أَنْ العَبَّاسِيِّينَ استَقَادُوا من بَعْثِ الرَّوِحِ الاِيرانَيَّةِ في الخُراسانَيَّةِ فَائِدَةً كَبِيرةً ، فقد استَقَرُّوا أَهلَ خراسانَ ، واستَتَارُوا حَميَّتُهُم وعَصَبيْتُهُم ، وجَيَّشُوهُمُ لَخِلْمَةٍ دَعَوْتِهم ومَصلَحَتِهم ، فكانوا أكثر شيعتِهم ، وأخلَصَ أتباعِهم ، وقاتلوا لهم حتى أقاموا دَولَتُهم .

ولكنَّ انهاتُ الرُّوحِ الإيرانيَّةِ في الخُراسائيَّةِ أَضَرَّ بهم ، وأساة إليهم ، فقد هَلَّدَ دِينَهم ، وَهُزَّ سُلطانَهم ، فَعَانُوا عَراقِيَهُ الوَبِيلَةَ ، وقاسوها مُقاساةً طويلةً . وسببُ

ذلك أنهم استَوعَبُوا فتات عنلفةً من أهل خواسان (١٠) إذ أنضَمَّ إليهم الزُراعُ
والصَّناعُ واللَّماقِينُ ، وكثيرُ من الحُرْميَّةِ وقادَتُهم ، وقليلٌ من المحوس ومَوَابِلدُهم وهَابِلدُهم ، وجموعٌ من المولي السَّنحطينَ على بني أمية والمُتَلمَّرينَ من سياستهم .
وكان هذه الفتات مُشكلات ومطالبُ ومطامحُ مُتناقِضَةٌ ، ويَظهَرُ أنَّ العَبَّاسيِّينَ مَثُوا
كلَّ فئةً منها بِحَلِّ مُشكلاتِها وتَعْيق مَطالبِها ، وبُلُوغ مَعالمِجها ، فلم حازُوا الملكَ ، وسَرَّعُوا في الحُكم ، كان من الصَّعب عليم أنْ يَغُوا بجميع عَهُودِهم ، ويُنجِرُوا

<sup>(</sup>١) العصر العباسي الأول للدكتور عبد العزيز الدوري ص: ٣٩، والعباسيون الأواثل ١: ٢٧٥.

كلَّ وُعُودِهِم، فأخَلَفُوا طُنُونَ هذه الفئات، وخيُّنُوا آمالَها في الحياةِ الرُّغيدةِ الحَاليَةِ مِن النَّفَرِقَةِ الطَّبَقَةِ، والمفاصِدِ الماليةِ، والمساوئِ السياسيةِ، فأحَّنَتُ ذلك صَدَّعاً ويَعْدَةُ الطَّبَقِةِ، والمفاصِدِ الماليةِ، والمساوئِ السياسيةِ، فأحَّنَتُ ذلك صَدَّعاً ووَمُّدَةُ أَحَدَ خُلفاء زَرَادِشْت، وكان أَتباعُهُ يَتَظُرُونَ رَجِعَتُهُ، لِمالاً الأرض عَدَلاً، وويُعيدُ دَوْلَة المنجوسِ، وويستوبي على الأرْضِ كَلها، ويُريلَ مُلكَ العَربِ وغيرِهم هِ (\*\*). فَوسَّمَ اعْتِالُهُ شُمَّةً الخِلافِ بينهم وبينَها، وزَادَها بُلهَما لَهم، وتَحَفَّزاً للوُّوبِ عليهم، وخرج الخَرْمَةُ يَقلُبُونَ بِينَهِ، وأَوْلَهُم سنفاذ، مُ تلاه إسحاق الرَّدِه وألَّهُم سنفاذ، مُ تلاه إسحاق الرَّدِه ومُنتَقِع، والمنقَّمُ الحَراساني، ويوسف الرم، مُ خَرَجَ بعدَهم كثيرً من الحَرِّمَةِ والمَّذِيرُ مَن المَّرِعِ في المَّرْم، ومُخرَجَ بعدَهم كثيرً من الحَرِّمَةِ والنَّهُ في السَّر.

وكان ظاهرُ هذه الثورَاتِ دينياً ، وكان باطِئْهَا سياسياً ، فهي تَعْكِسُ وَعْي أَهْلُ خراسانَ ، وكانت بوادِرُ الشَّطُلِةِ القَوْمِيةِ قد انْبَعْتَ ۚ في نُفوسهم ، فاتَّخلوا هذه التُّورَاتِ الدينية السياسية وسيلةً إلى مُحاربة الإسلامِ وأَهْلِهِ ، وإحْلَالِ الخُرْمِيةِ والمجوسيةِ مَحَلَّه (٢).

وتَنْبَهَ المُؤرِّخُونَ السُّلِمُونَ للمَرَامي السَّياسيَّةِ التي كان زُعَماء الخُّرمية يَنْشُلُونَهَا، ونَشُوا عليهَا نَصًّا صريحاً، ومنهم المسعوديُّ، وكان قد زارَ ديارَ الحرميةِ، واطَّلَمَ على مَلَاهِهِم، وجَادَلَ رُوسَاعِهُم، واستُغلَهُرَ أنهم كانوا يُرْومونَ

<sup>(</sup>١) العصر العباسي الأول: للذكتور عبد العزيز الدوري ص: ٨٤.

<sup>(</sup>٣) الآثار الباتية ص: ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) انظر العصر العباسي الأول ، للدكتور عبد العزيز الدوري ص: ٨٥.

إطْفَاء الإسلام ، وإحياء دينهم ، ويَتَوقَّعونَ رُجُوعَ السَّلطان إليهم ، إذ يقول (1) : « ذكرُنَا . . . ما جَرَى لنا من المُنَاظراتِ مع مَنْ شَاهَدُنَا منهم في هذه المواطنِ وما يَتَنظرُهُ الجميعُ في المستقبلِ من الزمان الآتي من عَوْدِ المُلْكِ فيهم ، ويقول : إن المعتصم أمَرَ بحُرِّ رَأْسِ بابل الحَرميِّ ، « وحُولَ إلى خراسان بعد ذلك ، يَطَافُ به كلَّ مدينة من مُدنها وكُورِهَا ، لمَا كان في نَهُوسِ الناسِ من اسْتِفحالو أمْرِه ، وعِظمِ شانِه ، وكَثرَةِ جَنُدوِه ، وإشرافِه على إزالةِ مُلُكِ ، وقلْب مِلَّة وبَنْديلها (1) .

وذكرَ ابنُ الجوزيِّ أنَّ النُّنويةَ والهموسَ أرادُوا إِرْجاعَ مَمَالكهم وابطالَ الإسلام، ولكنهم رأوا ضرورة إخفاء مقاصدهم بالنَّسنُّر بالإسلام<sup>(٣)</sup>.

وقال المقريزي (أ): «اعلم أنَّ السَّبِ في خروج أكثر الطوائف عن ديانة الإسلام أنَّ الفَرْسِ كانت من سعة المُلْكِ، وعَلَّلُ اليدِ على جميع الأم، وجَلالةِ الحَسلَم أنَّ الفَرْسَ كانت من سعة المُلْكِ، وعَلَلُ اليدِ على جميع الأم، وجَلالةِ الحَطرِ في الفَّربِية الْحَرارُ والسَّادة (٥) ، وكانوا يَمُدُّنَ سائرَ الناسِ عبيداً هم، فلما امتُحيَّلُ برَوالِ اللولةِ عنهم على أيدي القربِ ، وكانو العربُ عند الفرسِ أقلَّ الأم خَطَراً ، تَعاظَمهم الأمر ، وتَصَاعَمَتْ لديهم المُمسيةُ ، ورَامُواكبُدُ الإسلام بالمُحَارِيةِ في أوقاتِ شَتَّى . وكان مِن قائِميهم سنفاذ وأشيس والمُمتَّمُ ، وبابكُ وغيرهم ، وقبَلَ هؤلاء رَامَ ذلك عَمَّالَ الملقبُ خداشاً ، وأبو مُسلَم ، فرَأُوا أنَّ كَيْدَهُ على الجيلةِ أنْجَمُ ، فاظهرَ قومٌ منهم الإسلام ه.

<sup>(</sup>١) التنبيه والإشراف ص: ٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب ٤: ٥٨.

<sup>(</sup>٣) المتظم ٥: ١١٠.

<sup>(</sup>٤) خطط المقريزي ٢: ١٩٠.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الأسياد، وهو خطأ.

وثنَّبَة الباحثونَ المُحَدَّثُونَ لمَراميهم السياسية أيضاً ، فكَشَفُوا عنها ، وبَسطُوا القَوْلَ فيها ، وهم كُثُرُ (١) ، ولكن أقوالهم مُتَقاربة ، فهم مُجْمِعُونَ على أَنْ زُعَاة تلك التُوراتِ كانوا يَبتَغُونَ طَمْسَ الاسلام ، وتقويضَ سُلْطَان العربِ ، وبَعْث المَجْرسية والخُرَّمية ، وتَحْويلَ المُثْلُثِ والدُّوْلَةِ الى الفُرْسِ وأهل خُرَاسان .

ومها يُمثّلُ بَعْشُهم من أمْرِ مرابيهم السياسية ، ويُهوَّنْ من شأنها ، ويَلتُوسُ من الشَّواهدِ ما يَمثُلُ على خفاتِها وتحقوضِها ، وما يشير للى اختِلاطها والتباسيها بقيرها من مرابيهم الاجتاعية والاقتصادية ، وما يوحي بالصاله وارتباطها بمرابي الأحزاب الاخرى المناوتة للمباسيين ، مثل مشاركة نفر من الغرب في ثورات أهل خواسان على العباسيين ، ومشاركة تفر من أهل خواسان في ثورات العرب والحوارج والعلويين عليهم (۱۱) ، فإنه يُستَلمُ بأنَّ بعض زُعاتها كانوايسْمُونَ إلى إنْهَاء السيطرة العربية على فارس وخواسان ، والقضاء على سلطان العباسين (۱۲).

<sup>(</sup>١) انظر العصر العباسي الأول، للدكتور عبد العزيز الدوري ص: ٨٨٤.. ٨٥، والجادور التاريخية للشموبية ص: ٤٦، وداريخ الاسلامي، للشموبية صن ٢: ١٠٩. وداريخ الاسلامي، الشموبية صن ٢: ١٠٩. وداريخ الاسلامي، المسلمين أحمد شابي ٣: ١٧٧، والعالم الإسلامي، للنكتور حسن أحمد محمود ص: ١٧٧، والحلاقة والعولة إلى العصر العباسي، للذكتور حمد أحمد حلمي ص: ٧٣، ٥٤، والزدادة والشعوبية، لسميرة الليقي ص: ٧٣، وكتابي الشعراء من عضري الدولتين الأموية وللعباسية ص: ٣١٧، ٣١٧، ٩٣٠.

 <sup>(</sup>٢) العباسيون الأواثل ١: ٧٧٦ ــ ٧٧٧ ـ وانظر من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام ، لبنطي الجوزي ص: ٥١ - ٦٨ .

<sup>(</sup>۴) المياسيون الأوائل ١: ٢٧٧ - ٢٧٧.

#### (٥) تعظيم العباسيين للخراسانيين المُوَالين

وأَذْرُكَ العباسيون ما أَنْفَوَتْ عليه تلك الغراتُ من تَهْديلِ لمُكْجِمِم ، وتَصَدْ للإسلام ، وتَحَدُّ لِلْفَرْبِ ، فأحْبَطُوهَا ، ومَحَثُّوا رُوْسَاهِهَا ، وسَحَفُوا أَلْبَاعَهَا ، ولكنهم ظُلُوا يَحْتَفِظُونَ لأهل خراسان بمنزلة رفيعةٍ في حُكُومتهم ، لأنهم لم يكونوا . يُطيقُونَ الاسْتِهْنَاء عنهم ، ولا يَقْدِرُونَ على البقاء من دونهم .

وعلى الرُّغْمِ من أَنَّ أكثرَ تلك الثورات وأخطرِهَا وَقَع في عَهْدِ ابي جَعْفَرٍ، فإنه أكد أهمية أهل خراسان وقيمتهم ، وحرص على إبراز وُجُودِهم ومكانتهم ، فإنه يقول في خطبِة لما أخلاً عبد الله بن الحسن ، وإخوته ، والنَّفرَ الذين كانوا معه من أهل بيئية ، سنة أربع وأربعين وماثة (١) : ويا أهل خراسان ، أنتم شيعتُنا وأنصارُنا وأهل دَوْلِيَنا ، ولو بَايتَثُمْ غيرًا لم بُنَايِعُوا مَنْ هو خَيْرُ منا ، وإنْ أهل بيني هؤلاء مِنْ وَلد على بن أبي طالبٍ ، تركنا هم واقع الذي لا إله إلا هو والحلافة ، فلم تغرضُ لهم فيها بقبلٍ ولا كثيرٍ ، . . . ، ثم وثب علينا بنو أمية ، فأمانوا شرَفنا ، وأذْهَبُوا عِزْنا، واقْهَبُوا عِزْنا، واقْهَبُوا عِزْنا، واقْهَبُوا عِزْنا، واقْهَبُوا عِزْنا، واقْهَبُوا عِزْنا، واقْهُبُوا عَزْنا، واقْهُبُوا عَزْنا، واقْهُبُوا عَزْنا، واقْهُبُوا عِزْنا، واقْهُبُوا عِزْنا، واقْهُبُوا عِزْنا، واقْهُبُونَا ، والمَّانِ هم ذلك كُلُهُ إلا فَهِم ، وبسَبِي

<sup>(1)</sup> تاريخ الطبري ٨: ٩٢.

خُرُوجهم عليهم، فتَقُونا من البلادِ، فَصِرْنَا مرةَ بالطائف، ومرَّةً بالشام، ومرَّةً بالشَّراةِ، حتى ابْتَمَتكُم اللهُ لنا شيعةً وأنصاراً، فأحَيّا شرَفَنَا، وعَزَّنا بكم أهلَ خواسانَ، ودَمَعَ بمقكم أهلَ الباطلِ، وأظهَرَ حَقَّنا، وأصارَ البنا ميراثنا عن تَبِيَّنا، صلى الله عليه وسلم، فقرَّ الحَقُ مَقَرَّهُ، وأظهرَ منارَهُ، وأعَرَّ أَنْصَارَهُ، وقَعلَمَ دابرَ الفَّوَم اللينِ ظَلْمُوا، والحمدُ قد ربَّ العالمين،

ويقولُ في كتابه إلى عيستى بن موسى ، لمّا أرادَ البيعة لِلْمَهْدِيِّ ، وسألَّهُ الثّنازُلُ له عن ولاية المَهْدِ ، سنةَ سبع وأربعينَ وماثة (١١ : إنَّ أُمير المؤمنين ويَزَى لَكَ إذا بَلَكُكَ من حالو ابن عَمَّكَ ما تَزَى من اجتماع الناس عليه ، أنْ يكون ابتداءُ ذلك من . قبلِك ، ليعلمَ أنصارُنا من أهلِ خراسان وغيرهم أنكَ أَسْرَعُ إلى ما أَحَبُّوا مما عليه رأيهم في صَلاحِهم منهم الى ذلك من أنفسهم ع .

ويَقُولُ فِي وَمِينِيَّهِ لِلمهدَىِّ ، لمَّا شَخَصَ مُتوجَّهَا إِلَى مَكَةَ ، سنة نَمانٍ وخمسينَ وماثة (٢): «أُوصيكَ بأهلِ خراسان خيراً ، فإنهم أنْصَارُكَ وشيعَلْكَ الذين بَدْلُوا المُوالَهم في دَوْلتك ، ويماعهم دُونَك ، ومن لا تَحْرَّجُ مَحَبَّلُك من قُلُوبهم ، انْ تُحْسِينَ اليهم ، وتَتَجاوزَ عن مُسيئهم ، وتُكَافِئهم على ما كانَ منهم ، وتخلُفَ مَنْ ماتَ منهم في أهْلِدِ ووَلَدِهِ .

وحَلَّرَ عبدُ الصمدِ بنُ علي المَهْديَّ أَنْ يَمْضيَ في إهماني أهلِ خراسان وتتُحيتهم عن الولايات: ونَصَحَهُ أَنْ يُقَدَّرُهم ويُسْئِدُ البِم بعضَ الأعمال، وخَوَّفَهُ عواقبَ أبعَادِهم وإسْفاطهم، حين رآهُ يُؤخَّرهم ويُشْمِيهم، لكِيْرهم وإدَّلالهم بفضْلِهم،

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٨: ١٦.

 <sup>(</sup>٢) تاريخ العلمري ٨: ١٠٣، والكامل في التاريخ ٦: ١٩، وانظر تاريخ العلمري ٨: ١١١، والكامل
 في التاريخ ٦: ٣٣.

ولم يَزَلْ لأهل خراسان مكانتُهم في أيام الرشيد، حتى لقد ألَّفَ الفَضْلُ بن يميى البرمكيُّ جيشاً منهم، سَمَّاهم العباسية، وتَقَلَ بَعْضَهم إلى بغداد (٢٠). وأدّناهم المامونُ وَعَوَّلَ عليهم، لأنه ابنُ أخْتِهم، ولأنه انتَّصَرَ بهم على أخيه الأمين، فَعَظْم سُلطانهم في أيامه ٢٦.

وإنما فَعَلَ أبو جعفرِ ذلكِ، وسَنَّهُ للخلفاء من بَعْدِهِ، لأنه كان يعلمِ أنَّ أَهْلَ خواسان هم أَصْلُ شيعَتهم، ومَصْدُرُ قُوتهم، وحُمَاةُ دَوَّلَتهم، ولأنه أرادَ أنْ يُجابِهَ بهم عَرْبَ الكوفةِ المُقيدين للعلويين. (٩)

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٨: ١٧٥.

<sup>(</sup>۴) تاریخ الطبری A: ۲۵۷.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٨: ١٥٣، وتاريخ الموصل ص: ٤٠٩، والكامل في التاريخ ٦: ٤٣٣.

<sup>(</sup>٤) الفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والعصر العباسي الأول ص: ١٣٢.

« الفصل السابع »

«استغلال العصبيّة الإقليميّة الكُوفيّة»

## (١) تَخَوُّفُ العباسيِّينَ منَ العِراقيِّينَ في صَدْرِ الدَّعَوَةِ

حاوَلَ العباسيونَ أَنْ يَتَأَلَّمُوا بعضَ العِراقِينَ، على حَلَيْ وحَوْف منهم ، فإنّهم كانوا يَخْشونَ تَقَيَّرهم وعَلَدَهُم ، لما عُرفَ مِنْ تَقَلَّب اهوائِهم ، وُتَخاذَلِهم عن مقارَرة وَ قُوار العَلَويَّينَ الذين لجاوا إليهم ، ويمّا زادَ من اسْتَرايَتِهم بهم أنهم كانوا مُقسَسَمي التُقوس ، مُوزَّي العواطِن بينَ الأحزاب الأخرى ، فقد كان أهلُ الكوفة يميلونَ إلى علي بن أبي طالب ووَلَدِه ، وكانَ أهلُ البَصرة في إليُونَ عَمان بن عفان يمينونَ المُقلِق ونَشْرِها بالعراق ، فإنها لم تكن تحتيلُ دُعاتِهم ، ولا تصلُعُ لهم . وقد أوصوا كبارَ دُعاتِهم أنْ لا يَحَكَّروا مِنْ أهلِ الكحوفة ، ولا يَقبَلُوا منهم إلا مَنْ وَقَعُوا بحَيْدَتِهِ ، وقَوَّة بصيرَتِه ، وصِحَّة لِيَّتِه ، وسَلامة سَرَيرَيرَتِهِ ، وشَلِق نُفْهِ الله العراق ، وما يُنافِق المهاسيين ، الكحوفة ، ولا يَقبَرُوا منهم إلا مَنْ وَتُقول بحيِّدَتِهِ ، وقَوَّة بصيرَتِه ، وصحَّة لِيَّتِه ، وسَلامة بالكحوفة ، ولا يَعْرَق الله وما يُعلَم أحدٌ منهم اسمَ الإمام الذي بايم له ، ولا نسبَه ، عمد موت أبي هاشم عبد الله بن عمد بن على المحتَفيَّة بالعَمْشِم عبد الله بن وسعمد بن علي " ، بعد مؤت أبي هاشم عبد الله بن عمد بن المحتَفيَّة بالعُمْشِية ، عنة ثمان وتسعين " .

أخبار الدولة العياسية ص: ٢٠٠، وانظر رسائل الجاحظ ، تحقيق عبد السلام هارون 1: ٢١، وأنساب الأشراف ٣: ٨١، والبدء والتاريخ ٢: ٥٩، وعنصر كتاب البلدان، لابن الفقيه ص: ٣١٥، ومحجم البلدان: خراسان، والفعري في الآداب السلطانية ص: ٢٢١، وانظر عون الأخبار ١: ٣٠٤.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ١٩٣، ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ١٩٤.

### (٢) اسْمَالَةُ العباسيِّينَ للعِراقيِّينَ في آخرِ الدَّعْوَةِ

وظُلَّ دعاةُ العباسيِّينَ يُحجِمونَ عن يَثَّ الدَّعَوَةِ بالعِراقِ فِي الرُّبِعِ الأَوْلِهِ من القرنِ الثاني. ثم تَعَبَّأَت لهم الأسبابُ إلى بَنَها بعد ذلك، فقد قُولَ خالدُ بَن غبد الله القسريُّ ، سنة ست وعشرين ومائة ، وكان سيَّدَ المائيةِ بالعراقِ والشام ، فاشتُدَّ سُخْطُ القبائلِ المائيةِ العراقيةِ على بني أميَّة وأعلَّت عداءها هم ، وجَعَلَت تَتَرَبُّهُ بَم الدُّوائرَ ، وتَتَغَلُ بنارها منهم (١١). وما الفرص ، لكي تَنُورَ عليهم ، وتأخَلَ بنارها منهم (١١) من فاطمأنُّ دُعاةُ العباسيِّن إلها ، واستَعققُوها واسْتَالُوها ، فَلَخلَت في الدعوة ، وصار مادية المهلكي يُ موسلون العباسين . فلا عَبَرت الجيوشُ العباسيُّد الفرات ، معاوية الفرات ، وتَحَجَّل العباسيةُ الفرات ، وتَحَجَّل إلى الكوفة ، سود أولئك المائيةُ ، وغَلَّب عمدُ بنُ خالدِ القسريُّ على الكوفة ، وقائلَ سغيانُ بنُ معاوية المهلكيُّ عامل بني أهيَّة على دُورِ المهاليةِ وسائرِ الأَذْوِ المُعالمية ، فَاوَسُوا أَموالَهم ، فَا قَامَ المُعالميم ، فَالْ المَاسِق أَموالَهم ، فالمَاس وَلَى سفيانَ بن معاوية المُهلِّي على البَسْرة (١٠) أموالَهم ، فالمَا المَاسورة على المُسترة (١٠) أبو العباس وَلَى سفيانَ بن معاوية المُهلِّي على البَسْرة (١٠) أبو العباس وَلَى سفيانَ بن معاوية المُهلِّي على البَسْرة (١٠) أبو العباس وَلَى سفيانَ بن معاوية المُهلِّي على البَسْرة (١٠)

١١) انظر تفصيل ذلك في كتابي الوليد بن يزيد عَرْضٌ ونقد ص: ١٩٩ ــ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) تاريخ خليفة بن خياط ٢: ١٦٠، وأنساب الأشراف ٣: ١٦٨، ١٤٣، ١٧٤، ١٧٤، ١٧٤، والربخ اليحقوبي ٢: ٣٤٥، والأخبار الطوال ص: ٣٦٧، وتاريخ الطبري ٧: ٤١٧، ٤١٩، وتاريخ الموصل ص: ١١١٧، ١١١٠، والعيون والحمالق ٣: ١٩٥، ٢٠٨، والكامل في التاريخ ٥: ٤٠٤، ٥٠٥، والبالمة والنهابة ١٠: ٣٩.

# (٣) مُنافَقَةُ العباسيّينَ للعراقيّينَ بعدَ قيامِ اللَّولَةِ

ولم يَكُن أبو العباس يبايع بالحلافة حتى استَعَلَّ العباسيّونَ العَصْبِيَّة الإقليميَّة بينَ المراقيونَ العالميين ، وكان العراقيونَ العالميين ، وكان العراقيونَ حلى الحفاهة الأمويين وأعوافهم من الشاميين ، لاستيداوهم بالحلافة من دونهم ، فكانوا يتنحزّون لِللَوهم تحرَّباً ، وكانوا يتنحزّون لِللَوهم تحرَّباً شديداً (٣٠ . فَأَجِّجَ العباسيونَ مَشَاعِرَ العراقينَ السياسيّة ، ولاينوهم ودَارُوهم ، ومَاللُوهم ومُلُوهم ، لِيستَهُوها أفتدتهم ، ويستَارُوها بمَودَّتِهم وريشًا رُوه بمورِّتُهم ومَالدُوهم ، فقد زعموا أنَّ أهل الكوفةِ منهم هم شيعة الدعوة ، ومركزُ

 <sup>(</sup>١) وقعة صفين ص: ٥٦، والأخبار الطوال ص: ١٦٠، والكامل، للمبرد ١: ٣٣٧، وكتاب الفتوح، لاين أعثم ٢: ٤٣٠، وتمار القلوب ص: ٤٧٤، وشرح نهج البلاغة ٢: ٣٣٧.

 <sup>(</sup>٧) رسائل الجاحظ، السندوبي ص: ٩٣، ١٩٧، ٩٩، وتاريخ الطبري ٨: ٩٥، وتاريخ الموصل
 ص: ٤٠٨، ومروج الذهب ٣: ٩٥٧، ٩٥٣، والكامل في التاريخ ٦: ٤٣٧، وشرح نهج البلاعة ٥:
 ١٩٨٨.

 <sup>(</sup>٣) الأطافي ١١: ٣٥، وأماني المرتضى ٢: ١٩: ونور القبس ص: ٢٤٩، وناريخ دمشق ١: ٣٦٠، وتهذيب التهذيب ٣: ٢٦٦، ٥: ٣٥٠، ومقدمة في تاريخ صنر الاسلام ص: ٥٥، والحوارج والشيعة ص: ١٤٨، ومصادر الشعر الجلافلي ص: ٤٤٤، ٤٤٤، ٥٥، وضبعى الإسلام ٢: ١٠٤.

دُعاتِها ، ومُستَقُرُ أنصارِها ، وأنهم صَبَروا على ظُلم الأمويين لهم ، واحتَّمَلُوا عُنْفَهُم بهم ، ولم يَزَالُوا مُحْقَلُم بهم ، ولم يَزَالُوا مُحْقَلَم المَعْقِم عَنَى ابتدأت ، فاستَقبَلُوها وأَجْلَدُونَم بالزَجلالُو مُحْلَمِينَ للعباسيِّنَ مَتَطلَّمِينَ إلى خِلاَقِهم حتى ابتدأت ، فاستَقبَلُوها وأجْنَرُهُم بالإجلالو عندَهم ! وهل أيْيَنُ إبانة عن ذلك من قولو أيى العباس لهم في خطيه الأولى بالكوفة أن وأولياتنا وأهلُ خطيتِه الأولى بالكوفة ، أنتم علَّ مُحَلَّنًا وأولياتنا وأهلُ مَحَقِينًا ؟ ويا أهلَ الكوفة ، أنتم علَّ محقَّينًا ، ومَتَوِلُ مَحَقِينًا ، ومَتَوِلُ مَوَّدُنِهُ أَنهُ الله ين لم تَعْقَروا عن ذلك ، ولم يُنْبَكُمْ عن ذلك تحاملُ أهلِ الجَوْدِ عليهم ، حتى أَذَرَكُمُ مُ زَمَاننَا ، وأتاكُمُ الله ينولَينَا ، فأنتم أسعَدُ الناس بنا ، وأكْرَمُهُم علينا » .

بل إنهم بَشْرُوهُم بأنَّ الدّولة العباسيَّة دَوْلَةُ أهلِ الكوفةِ منهم خاصة ، وأنَّ للهريحَها بالدَّولةِ الأمويةِ انتصارٌ لهم على الشاميين! وسَالوهُم النباتَ على وَفائِهم، والحَرْض على دَوْلَتِهم! وهل أدَلُّ دلالةً على ذلك من قَوْل داوودَ بن على لهم في خُعلتِيهِ بالكوفة بعد مبايعةِ إلي العباس (٣): ويا أهلَ الكوفة ،...، أَظَهْرَ [الله] فيكم الحَليْفة من هاشم ، وَيَنْفَى به وجوهَكُم وأدالكم على أهل الشام ، ونَقَلَ إليكم السلطانَ ، وعَوَّ الإسلام ، ومَنَّ عليكم بإمام منتحة العدالة ، وأعطاهُ حُسنَ الإيلة (ال) ، فَخَلُوا ما آتاكم الله يشكُو ، والزَّمُوا طاعَتَنا ، ولا تُخْلَعُوا عن النُّهبِكُم ، فإنَّ الأمرَ المرّكم ، وإنَّ لِكُلُّ أهلٍ بَسْتُ مِصْرًا ، وإنكم مِهْرُنا ؟ الْمُسْكِم ، فإنَّ الأمرَ المرّكم ، وإنَّ لِكُلُّ أهلٍ بَسْتِ مِصْرًا ، وإنكم مِهْرُنا ؟ ؟

 <sup>(</sup>۱) أنساب الأشراف ٣: ١٤٣.

 <sup>(</sup>٧) تاريخ الطبري ٧: ٢٦، ١٩ والكامل في التاريخ ٥: ٤١٣، والبداية والنهاية ١٠: ٤١، والنجوم الزاهرة ١: ٣٣١، وتاريخ الحلفاء ص: ٧٥٧.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ٢٨٤، والكامل في التاريخ : : ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) الإيالة: السياسة.

### (٤) تَحامُلُ العباسيِّينَ على الكُوفيِّينَ بسببِ حُبُّهم للعَلْويِّينَ

وسرّعانَ ما كُفّ العباسيونَ عن مُجامَلَةِ الهلِ الكُوفَةِ ومُداهِتِهم، فَلَمُّهُم أبو مُسلم، وعبدُ القد بن على و وَلدُا بِيشِنَهم وخِداعِهم، و اقترحا على أبي العباس أن يَهْجُرَهُم وبُرايلَ بَلَدَهم، وحَمَّاهُ على مُراقيَتِهم وصُحاسبَم، وأغرياهُ بمعاقيَتِهم والمَّتِهم، ومُحاسبَم، وأغرياهُ بمعاقيَتِهم المِادِيق، من من الصّغبِ أن تصفو تُفومهُم للعباسينَ ، فَيَحْصَوهُم النُّهمَ المُلافة، ومن الصّغبِ أن تصفو تُفومهُم للعباسينَ ، فَيَحْصَوهُم النُّهمَ المِلافي والمَوَدَّة ، ويكونوا من أتباعِهم المُخلِهين، فاستجاب لها، وَشَيِّد المدينة الهاشمية أهل المداتي (١): وكتب أبو مسلم إلى أبي العباس: إنَّ المَالِي إلى المُحاسِينَ أَن العباس، وخالفوهُم في الفيمل، ورأيهُم أهل الكوم وإطاعِهم في الفيمل، ورأيهُم أمير المؤمنين في الاسم، وخالفوهُم في الفيمل، ورأيهُم في آلو علي الرائين بمُحقلة بوار، ولا تؤهمُلهُم ليه المواسنة بوار، ولا تؤهمُلهُم ليه المنا عبد الله بن علي يَنحو من ليته ليورد ، ولا تؤهمُلهم ذلك، المارد ، وأشارَ عليه أيضاً عبد الله بن علي يَنحو من ذلك، المؤيني ما ينه أوفي ع.

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١٥٠.

فلما ازدادَت معارَضة الحسنيس لأبي جَعفر، وقويت مُنازَعثهم له في الحلاقة، التُهمّ البراقين بالزارتهم ومُظاهَرتهم، ووَصَمّ أهل الكوفة منهم بحب الفُرْقة والمشعبية، وأعلَن عَجْزة عن مُعارَعة كيليهم ومكيهم، وتعنّى أنْ ينجبه الله من أذاهم وشرَّهم، فإنّه يقول في مُحليته عندا قَبض على عبد الله بن الحسن وإخوته وأهل بيتو، سنة أربع وأربعين وماثة هاتفاً يتغرير العراقين الملاقم بالعلويين، وقعوهم عن نُصرَتهم بعد خُروجهم، وما لحقهم من الهلاك بسبب غَلرهم (١): وقعوته من الهلاك بسبب غَلرهم (١): ومُع قام من بقدو (١) الحسين بن علي ، فخدَعَه أهل العراق، وأهل الكوفة ، أهل الشقاق والثقاق (١) والإغراق (١) في الفتن ، أهل هذه المدرة (١) السوداء، وأشار الملكوفة ، فوائد ما فوائد ما هي بحرّب فأحاد بها ، ولا سيلم فأساليمها، قرق الله بيني للم الكوفة ، فوائد ما فوائد أمل المدود أما المراق ، قرق الله بيني وبيّراء .

ثم جَرَّمَ أَهَلَ الكوفةِ، وأَفْحَشُ في عَبِيهِ لهم وأَقْلَعَ في نَيْلِهِ منهم، وادَّعى أَنْهم مَرَّقُوا أَهْلَ السِّتِ، وأَحْدُنُوا القطيمَةَ بِينَهم، يَتَرْبِينِهم للمَلوَيِّينَ منهم المُضَيِّ في مُنَافَسَةِ العَبَّاسِيِّينَ ومُناهَضَيِّهم، وحَمْلِهم لهم على مُخالفَتِهم ومُحارَبتِهم. وعَلَنَ الأمويينَ فيا صَنَعُوا بهم، وثَوَّة بحِلْمِهم لايقالِهم عليهم، وتَوَعَّدَهُم أَنْ يَاخْلَهُم

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٨: ٩٣.

<sup>(</sup>٧) من بعده: من بعد الحسن بن على.

<sup>(</sup>٣) هذا من قول الحيجاج بن يوسف التثني في خطبته المشهورة . انظر البيان والتبيين ٢ : ١١٤ و والأعيار الموقفيات ص : ٩٦ ، وعيون الأعبار ٣ : ١٤٤ ، وتاريخ البيقوبي ٢ : ٢٧٧ ، وتاريخ الطبري ٢ : ٢٠٧٠ والحقد الفريد ٤ : ١٧١ ، ومروج الذهب ٣ : ١٣٤ ، والكامل في التاريخ ٤ : ٧٧٧ ، والبداية والتهاية ٩ : ٩ ، وجمهرة خطب الدرب ٢ : ٨٧٨ .

<sup>(1)</sup> الإغراق: المبالغة.

 <sup>(</sup>٥) العرب تسمي القرية المُشْهَة بالطين واللَّبن المدرة ، وكذلك المدينة الضخمة يقال لها: المدرة.

بالعُنف، وهَدَّدَهُم أَنْ يَسومَهُم الخَدْفُ، فإنه يقولُ في خطيتِهِ لمَّا قُولَ إبراهيمُ بنُ عبد اللهِ بنِ الحسنِ، وبَعَثَ عيسى بن موسى برأسهِ إليهِ، قَأَمَرُ أَنْ يُطافَ به بالكوفةِ، سنة خمس وأربعينَ وماثةُ (١٠ : ويا أهلَ الكوفةِ، عليكم لَعْنَةُ الله وعلى بَلَدِ أَتْم اللهُ عَلَيْه الله وعلى بَلَدِ أَتْم اللهُ عَلَيْهُ مَاتِكُكُم، ويَسْبوا فَرَارَيكُم، ويُسْبوا فَرَارَيكُم، ويُسْبوا فَرَارَيكُم، ويُسْبوا فَرَارَيكُم، ويُسْبوا فَوْلُهُ أَنْهُم حَيْرُومُ (١٠ مَ عَمَدَتُمُم إِلَى المُؤلِدُ عَنْ اللهُ لا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ فَلَا يَقولُ : جاءتِ الملائكةُ، وقائلٌ يقولُ : جاءتِ الملائكةُ، البيتِ ، وطَاعَتُهم حَسنَةٌ فَافَسَدُّمُوهُم وانقلَتُموهُم "١ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَمَلَتُهم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُم، أما والله يا أَمْلَ المَلَوْةِ الخَيْمَةِ لِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُم، أما والله يا أَمْلَ المَلَوْةِ الخَيْمَةِ لِللهُ بقينَةُ لِنْ اللهِ اللهُ عَلَيْكُم اللهُ الله

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ٢٦٩.

 <sup>(</sup>٢) حَيْزُوم: اسم فرس جبريل عليه السلام ، وفي حديث بَدِّر أنه سُبعَ صوت يومَ بَدْرٍ بقول : اللهرة حَيْزُومُ ، ويقال : حَيْزُوم اسمُ فرسٍ من خيل لللاتكة . (انظر اللسان : حوم) .

 <sup>(</sup>٣) أَنْهَلُ : أَلْسَدُ ، مأخوذٌ من تَقلِ الاديم إذا عَفِنَ وَقيْرَى في النَّبَاغِ قَيْتُصَيدُ ويتنش ، ومنه الثقل وهو
 الانسادُ بين القدم والنَّميمة .

### (٥) خلاصة وتعقيب

وعلى هذا التُسو لم يَدَح العباسيُونَ أَنْ يَستميلُوا بعض العراقينَ إليهم ، ولكتهم كانوا مُتَحَوِّفِينَ منهم ، لِيَلَبِدَ حُبِهُ العَلَويِّينَ على أهلِ الكوفةِ ، وعَلَبِدِ حُبُ الأمويينَ على أهل اليَّشرة ، فترَيَّلُوا في اجْتِذابِهم ، فلا وَجَدُوا في الهَالِيَّة منهم رُوّعةً جابِحة إلى الاقتصاص لِقْتَلاهُمْ من الأمويين ، والانتقام لأنفسهم منهم ، وآنسوا منهم رَغبة عارمة في إذالة مُلكِهم ، والظَّفرِ بمكانة في سلطان غيرهم ، اغتنتُوا الفُرصة ، واجتازت فاستوجَوهم بأخرةِ من دَحوتِهم ، وانتقنُوا بهم بعد أنْ أعلنوا ثورتهم ، واجتازت بشيشهُم الفرات ، فقد مَهِّدُوا ها السبيل إلى دُخولو الكوفة ، وقارَبُوا أهل الكوفة في بلاية دَولَتِهم ، واستتاروا عَصَبيتُهُم السباسية الإقليميّة ، وانتهزُوا كَرُهُمُ لأهلٍ الشّام ، وأسرُوا في منافقتهم ، ليَتمْرُوا معهم وينصرُوهم . ولم يلينُوا إلاَّ قليلاً حتى المُتَهَدُوا منهم المُقلّويّين ، فقارَقُهم أبو العباس وجفاهم . ثم خوّتَهم أبو جمفر وماجمَهم (١٤) ، لانهم ماليوا الحَسنيُين مين تحرَّكوا بالحجاز ، ثم أنفريهم المقلّويّين ، ويُعسبحُوا من شيعةِ المَباسين .

 <sup>(</sup>٤) ولكنه ظل يُمكني يُسائية البحرة من المهالية وغيرهم من الأرو. ويُولِيم بعض الولايات، لأنه أنيقهم ولم يُخفّ فاللِّتهم. (افظر كتابي الشعراء من عضري الدولتين الأموية والعباسية ص: ١١٧).

« الفصل الثامن »

«الاستِفادَةُ من استهانةِ الأمويينَ بالدَّعوةِ»

## (١) اسْتِغلالُ العباسيِّينَ لِتَسامُحِ الْأُمولِّينَ

استُخَفَّ الأُمْرِيِّونَ بِالنَّعْوِقِ العباسيَّةِ، فَتَساهَلُوا فِي مُراقبَةِ دُعَاتِها ومُحاصريَهم، وَسَامَلُوا فِي مُراقبَةِ دُعاتِها ومُحاصريَهم، وَسَعوا عن تَتَبَّعِهم وإيادَتِهم، فَتَمَكَّنوا من تَشْرِها وَتُرْسِيخِها. وقد نَشَطَ اللَّحَاةُ فِي بُنَّها بَعْراسانَ فِي أيام هشام بن عبد الملك، وكان هشامٌ رفيقاً رحيماً، مَيَّالاً إِلَى الاستَتابَةِ والاستِصلاح، مُبْغِماً للقَمْع والفَتْلُك، أَسنُدَ ابنُ سعَد إلى سَحْيل بن عمد الاستميال الذي (() أنه قال (ا): وما رأيتُ أحداً من اخلفام أكثرة إليه اللَّماء ولا أشدً عليه من هشام بن عبد الملك. ولقد دَخلة من مَثْلُو زَيْد بن علي ويحيى بن زيْد أمرٌ شديدً، وقال: وَوِدْتُ أَنِي كُنتُ أَفْتُلُوا عن خَصُومِ والأنباع لسياسَيهِ، فأمرَّهُم أَنْ لا يَعْلَوُ عن خَصُومِهِ والرَّبُعُمُ أَنْ لا يَحْولُوا بِينَ الناسِ وبينَ الْسِتَهِم ما لم يَحُولُوا بِينَ الناسِ وبينَ الْسِتَهِم ما لم يَحُولُوا بِينَ الناسِ وبينَ الْسِتَهِم ما لم يَحُولُوا بينَ الواسَ وبينَ الْنَهَ عَصْبَ رَايةٍ أو صُعُودَ مِنْهِ (").

<sup>(</sup>١) انظر ترجمت في طبقات ابن سعد ٥: ٤٢٠.

 <sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد a : ٣٣٦، وانظر فوات الوفيات ٤ : ٣٣٨ ، والبداية والنهاية ٩ : ٣٥٢ ، وتاريخ الحلفاء ص : ٢٤٨ .

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ٣٥ ، ١٦٩ ، ١٦٩ ، والدين والحدائق ٣: ٨٨ ، والكامل في التاريخ ٥: ١٣٠ ، وشرح
 نهج البلاغة ٤: ٧٥ ، والبداية والتهاية ٩: ٣٣٤ .

وستى حين قشت دعوة العباسين، واشتئت شوكتهم، فإنه ظلَّ يَعلُم عنهم، مُستنهياً لهم من أنفسهم، ومُكتفياً يَتقريعهم وتأنيهم، ومُستغنياً بتحديرهم وإندارهم، وعندما استُفحل خطقهم، وخاف شرَّهم، بَرِمَ بهم، ولكنه اجتزاً باطُّراجهم وتحاميم، وقيّم يمنع الجوائر عنهم (٢) ويقال: إنه اعتقل الإمام عمد بن علي بالرَّصافة، وطالبُ يعفراج أرضِهم بالشَّراة لِسنوات مَفَست، وأذِن في تعذيه حتى يُودَيَّه، فلم الدَّاه، رفّع العداب عنه، وخلّى سبيلة، فَرجَعَ إلى

<sup>(</sup>١) الكامل ، للمبرد ٢ : ٢١٨ ، وأخبار الدولة العباسية ص : ١٣٩ ، ١٧٧ ، والعقد الفريد a : ٤٠٤ ، وتاريخ الوصل ص : ٢٤٧ ، والبده والتاريخ ٦ : ٥٩ ، ووفيات الأعيان ٣ : ٢٧٣ ، والبداية والنهاية p : ٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) الأخبار الطوال ص: ٣٣٩، وتاريخ الطيري ٧: ١٠٥، والكامل في التاريخ ٥: ١٨٩.

 <sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ٨٥، ٨٥، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٣٣٧، وأخبار الدولة العباسية ص: ١٧٩،
 والإمامة والسياسة ٣: ٣٣٠.

الحُميَّمة (1). وفي ذلك خِلافٌ، فإنَّ بعضَ الرَّواياتِ تُشيرُ إلى أنه لم يَخْسِهُ، ولم يَسْسَهُ بِسُنُهِ، بل احْتَجَبَ عنه زمناً، فلم يَرُّلُ مُقيماً بالرَّصافة حتى لَقيَّهُ، فَعَلَّمُهُ ورَدَعُهُ، فلما تَنصَّلُ مما يَتناهى إليه من أنباء تأميلهم للمخلافة، وشكا إليه فَقُرُهم والْيُولِه حالهم، رَقَّ له، وَوَهَبُهُ أربعين ألف دِرْهَم (1).

فاستُقلَّ العباسيّونَ حِلْمَةُ وَصَفَحَةُ، وأمَرُوا دُعاتَهُم أَن يُشرَّرُوا في نَشْرِ الدَّعَرَةِ
يِحُراسانَ، فَنسَنَرُوا في نَشْرِها حتى تكاثَفَ أنصارُها. وَيَسَّرَ ذلك لهم، وسَهَّلَةُ
عليهم أنَّ عمَّالَ هشام بخراسانَ حَصْمُوا الأمرِهِ، فلم يَتَعَقَّبُومُم ولم يُرَوُّوهم ، الأ الجُنْيَدُ بنَ عبد الرحمن الدَّرِيُّ، وأسدَ بنَ عبد الله القَسْرِيَّ، فإنها خالفًا عن أمْرِه، وَجَدًا في طَلَيْهِم، وأباحًا دِماعِمُم، وأخله نَفراً منهم، فضربا أعناقَ بعضِهم، وجَلَاها بعضَهُمْ، وسَجَنَا بَعْضَهُم (٣).

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٢: ٨٤.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الموصل ص: ٤٧.

 <sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ١١١، ١١٠، ١١٠، وتاريخ البحقوبي ٢: ١٦٠، وتاريخ الطبري ٧: ٤٠، ٤٠، ١٩٥.
 ٨٨، ١٠٠، وتاريخ للوصل ص: ٢٦، والبدء والتاريخ ٢: ٢٠، ٢١، والكامل في التاريخ ٥: ١٣٦.
 ١٤٣، ١٩٦، ١٩٦، والبداية والنهاية ١٤: ٢٤٤، ٣٠٠، ٣٠٠.

#### (٢) اسْتِنادُ العباسيِّينَ إلى اليمانيِّينَ والرَّبعيين بخواصان

وكانَ بعضُ سادةِ العانيةِ والرَّبعيةِ بحراسانَ يَستَعَبِلُونَ دعاةَ العباسين، ويُخْفَونَهُم، وكانوا يَتَشْتَعُونَ للأسْرى منهم إلى ويُخْفُونَهُم، وكانوا يَتَشْتَعُونَ للأسْرى منهم إلى العبالله من المعالية، ويُنْفلونَ سَراحَهُم (١٠). وكانوا يَتَوَسَّطونَ هُم إَيْضاً عند المُعالو من العائيةِ، ويَزعَمونَ أنَّ المُصْريَّةُ هم اللذين وَشُوا بهم، والمُنْزَوا عليهم، لما بينهم من خصوصةٍ وعناوةٍ، فكانوا يَتَعالَقُ فَولَهُمْ، ويُؤخُونَ عن النَّعاةِ مِنْ قبائلهم وأحلانِهم، تحدُّياً لهم، وكانوا يَتعامَلُونَ على النَّعاةِ من المُصْريَّةِ، ويُتَولُونَ بهم أقسى البقاب، تحسَّباً عليم (٢٠).

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٦: ٩١٦، والكامل في التاريخ ه: ٩٠٠.

 <sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ١٩١٧، والأخبار العلوال ص: ١٩٣٥، وتاريخ الطبري ٧: ١٠٧، وتاريخ الطبري ١٠٤٠، والدين المسلم من ١٨٩، والمنجوب الزاهرة ١: ٩٤٣. الموسل ص: ١٨٩، والمنجوب الزاهرة ١: ٩٣٣.

# (٣) الْحَتِنامُ العباسيِّينَ لِضَعْفِ آعرِ عُمَّالَ الأَمويِّينَ بخراسانَ

وعندما وَلِيَ يوسفُ بِنُ عُمَرَ التَّفْنِيُّ العراق لهشام سنة عشرين ومائق عَلَم فَي أَنْ تُرَدُّ خواسانُ إِلَى والي العراق ، حتى يَستَعْمِلَ عليها رجلاً من قيسٍ ، فيشملَ سلطانُ قيس العراق وجميع المشروق. فكتب إلى هشام بأسماه مَنْ يَسلَحونَ لِولايَق خواسانَ ، هوأهُ في القيسية ، وجعلَ آخرَ مَنْ كتب اسمَهُ نَصْر بن سيارِ الكنانيُّ ، فقال هشامٌ : ما بال الكنانيُّ آخرُهم ! وكان في كتاب يوسف إليه : يا أمير المؤمنين ، نَصْرٌ بخراسان قليلُ العَشيرَة . فكتب إليه هشامٌ : قد فَهِمْتُ كِتابَك ، وإلمُواقَلُ النَّهِسيَّةَ ، وذكرتَ نَصراً وقلة عَشيرَته ، فكيف يَقِلُّ مَنْ أَنا عَشيرِتُه ! ولكنك تَقيَّسْت عليَّ ، وأنا مُتَخَلَّفِ عليك ! ابْمَثْ بِمَهْدِ نَصْرٍ على خواسان ، فلم يَقِلُ مَنْ أَنا عُشيرِتُه !

فَحَقَّدَ يُوسُفُ على نَصْرٍ ، وجَعَلَ يَقَعُ فيه ، وَيسعَى في خَلْعِهِ ، وكتبَ إلى هشام

 <sup>(</sup>١) ثاريخ الطبري ٧: ١٥٦. وانظر في تثمين تَشرّ والياً على خواسان ثاريخ اليخفي ٣: ٣٣٠.
 والأخبار الطوال ص: ٣٤٧، وتاريخ الطبري ٧: ١٥٤، والعبيد والحنائق ٣: ١٠٥، والكامل في التاريخ
 ٣٢٧

بذلك سنة ثلاث وعشرين ومائة ، قال المدائني (أ : دلما طَالَتْ ولايَّةُ نَصْرِ بن سيار ، وَدَانَتْ له خواسانُ ، كتَبَ يوسفُ بنُ عمر إلى هشام ، حَسداً له : إنَّ عمر إلى هشام ، حَسداً له : إنَّ خراسانَ ذَبْرَةً وَبْرَةً !! فإنْ رَأَى أميرُ المؤمنين أنْ يَصُدعًا إلى العراق ، فأسَرَّحَ إليها الحكمّ بنَ الصَّلْت ، فإنه كان مع الجُبْنياد ، وَوَلَي جَسيم أَعالِها ، فأعَمْر بلاد أمير المؤمنين ، فإنه أديبً ، ونَصيحتُهُ لأمير المؤمنين مثلُ تَصيحتِنا ومَودُّتنا أهْلِ المُبيتِ ، الربيء الربيء ،

فلم يُجِيُّهُ هشامٌ إلى ما سألَ ، وكتَبَ إليه : «إنَّ الحَكَمَ قَلْمَ ، وهو على ما وَصَفْتَ ، وفيا قَبِلَكَ لَه سَمَةً ، وَخَلِّ الكِيَانِيُّ وَعَمَلَهُ ٣٠) .

وظلَّ يُوسُّكُ يُكِينُهُ يُنَصِّرِ بعدَ ذلك ، فني السنةِ نفسها وَجَّة نَصْرٌ مَثْمِله بن أحمر النَّمَيري إلى هشام ، فَمَرَّ بيوسُنت ، فقال له : ويَطْلِيكُم ابنُ الزَّقطَم يا مَمْسَر فَيْس على سُلطانِكُم ، او أوحَى إليه إنْ يَلُمَّهُ بالشَّيْخرِيَّةِ والهَيْم ، وأَطْمَعَهُ إِنْ هو تَنْقَصَهُ أَنْ يُولِيهُ السَّنْدَ . فلا لله مقراء على هشام ، وَسَأَلَهُ عن خُراسانَ ، عاب نَصْراً بالكير والشَّمْف ، وقال : هما يَعْرِفُ الرَّجُلَ إِلاَّ مِنْ قَرِيبٍ ، ولا يَعْرِفُهُ إِلَّ يَصَوْقِهِ ، وقلا ضَعْف عَن الغَرْو والركوب ، ا فكلبَّهُ حَمَلةً بنُ نُعِيم الكليُّ ، وكان مِنْ وَفْذِ أَهْلِ خُراسانَ ، وأننى على نَصْر، فقال هشامٌ : «هذا أشرُ يوسف حَسَدٌ يَتَصْرٍه (\*) !

وماتَ هشامٌ، ولم يَبلُغُ يوسفُ ما أرادَ مِنْ عَزْلِو نَصْرٍ، فَوَفَدَ على الوليد بن يزيد، فاشتَرَى منهُ نَصْراً وعُمَّالَهُ، فَرَدَّ إليه الوليدُ ولايةَ خراسان، فكتَبَ يوسفُ إلى

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ١٩٧، والكامل في التاريخ ٥: ٢٥٧، والبداية والنهاية ٩: ٣٣٩.

 <sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧: ١٩٣، والكامل في التاريخ a: ٢٥٧، والبناية والنهاية ٩: ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ١٩٤، ١٩٤، ١٩٤، والكامل في التاريخ ه: ٢٥٧، ٢٥٣.

نَصْرٍ يَسْتَدَّعِهِ، فَتَتَاقَلَ نَصْرٌ، فأرسَلَ إليه يوستُ يَسْتَحِثُهُ، فلماسارَ نَصْرٌ إلى العِراقِ، وَرَدَهُ خَبرُ قُتْلِ الوليدِ ببعضِ الطريقِ، فرجعَ إلى خواسان''.

مُ صرفَ يزيدُ بنُ الوليد يوسفَ عن العراق، واستعمَلَ عليها منصورَ بنَ جمهورِ الكليِّ، فَمَرْمَ على تُولِيَّةٍ أَخْدِهِ منظورِ خواسان، وأشاعَ البحائيةُ أنه قادمٌ، فامتَنَعَ نَصْرُ عليه، وهَدَّةٍ مِقْلَةٍ أَخْدِهِ منظورِ خواسان، وأشاعَ البحائيةُ أنه قادمٌ، فامتَنَعَ نَصْرُ عليه، وهَدَّةً إِنِّهُ المُواقَ، فَبَمَثُ إِلَى نَصْرٍ بِمَهْدِهِ على خواسان. ولكنه كان قيسيُّ الهَبْري، فَجَمَلَ يَعلُمُنُ فِي نَصْرٍ، ويتألِّي لِخَلْدِهِ، قال البلاذريُ ٣٠ : كان مُبْغِضاً له ، مُستَثَقِلًا لولايَتِم خواسان. ولم يَزَل يمكُّر يِنصْرِ وَيَتَوسُّلُ إلى تَنحِيدِ بأسبابٍ عنظمَةٍ ، حيناً يَسَجَرُهُ ويُضَعَّفُهُ ، وَيَرْمِيهِ بالتَقصيرِ والشَّرِيطِ ١٠١ ، وحيناً يَطوي رسائِلَهُ عن موان ، ويكثمُ منه ما فيها من أخبارِ دعاقِ العباسيّين ، واليَباثُ الأمر بخراسان ، ليَحْمِرهم ، ويُمْوِيهِ إلْقُصائِهِ ، قال الهيشُمُ بنُ عَدِيً العالَقِ اللها الهيشُمُ بنُ عَدِيً العالَق ، يُتُولِمُ اللها لها أمير المؤمنين ، فكان يَحْمِرهم ، ويمنهي كُتُبُهُ لِى ابن مُبيّرةً ، صاحبِ العالى الهائم عند المؤلف ، ليُتَفِلُها إلى أمير المؤمنين ، فكان يَحْمِسُها ولا يُتْفِلُها ، لئلا بَقُومَ لِتَصْرِ بن اللهاقة عنذ الحليفة » .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٢٢٤، والكامل في التاريخ ٥: ٢٦٩، والبداية والنهاية ١٠: ٤.

 <sup>(</sup>۲) تاريخ الطبري ٧: ۲۷۰، والكامل في التاريخ ٥: ۲۹۵، والبداية والتهاية ١٠: ١٤.
 (۳) أنساب الأشراف ٣: ١٩٤٤.

 <sup>(1)</sup> أخيار الدولة العياسية ص: ٢٥١.

<sup>(</sup>٥) العقد القريد ٤: ٧٧٤.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ولهشام، وهو خطأً، لأن ابنَ هبيرةَ إنَّا وَلَيَّ العراقَ لمروان بن محمدٍ.

ومعنى ذلك أنَّ نَصْراً كانَ مَحسُوداً مُهَادَّداً ، وَقَلِقاً مُزْعَزَعاً ، ومُتَباطأً عنه ، مُتواطأً عليه مُدَّةِ وِلاَيْتِه ، فأوْهَنَ ذلك جَانِيَّه بخراسان ، وأوْهِى قَبْضَتَهُ عليها ، فلم يَستَعلِع شَبْطُ أَمُورِها . وَوَجَدَ دعاةً العباسيِّينَ في اشْيُغالِهِ بِمَصْرِه ، وخَوْفِهِ على مُستَعلِع ، وانهاكِهِ في إنجادِ العَصَبِيَّةِ القَبْلِيَّةِ فُسحةً طويلةً سانحةً فاغتمَّتِها .

### (٤) خُلاصَةُ وتَعْقيبُ

وهكذا استُعان الأمويون بالعباسيّين، وأفَرق هشامُ بنُ عبد الملك خاصة في استِخْفافِيد بهم، وسُعْوَدَيْدِ منهم، وعُفَلَيْدِ عنهم، وسُهادَنَيْدِ لهم، وسُهادَنَيْدِ لهم، وسُهادَنَيْدِ لهم، وسُهادَنَيْدِ لهم، وسُهادَنَيْدِ لهم، وسُهادَنَيْدِ علم، وسُهادَنَيْدِ مهم، وسُهادَنَيْدِ منها وسَامَحُوا في مُعافَّدَيْم ، وعَلَف فريقٌ من المائذِي والرابعية على الشّعاقِ من قباللهم، فَسَاعَلُوهم، والمُقلَّدُ بعضهم من الهلاك، وتابقهم في ذلك العُمَّالُ من المائذِي، فَعَشْوا الطُّونَ عنهم، وعَفُوا عن بَعْض مَن الهلاك، وقسنت على الأمويين فساداً شديداً ، وكانَ آخرُ عُمَّالِهم بها مُقَلَقلاً عبد الملك، وقسنت على الأمويين فساداً شديداً ، وكانَ آخرُ عُمَّالِهم بها مُقلَقلاً للهُ الله عنه بإصلاح ما النَّوى مِنْ أَمْرها، وعجزَ عن السَّطَرَةِ عليها، فكُن ذلك الدُّعاة مؤسيعها وتُوسيخِها، وأتاح لهم المُرْصَة لِتُوسيعِها وتُرسيخِها، وأتاح لهم الوَصَة لِتُوسيعِها وتَرسيخِها، وأتاح لم

« الفصل التاسع »

« انْتِهَازُ الفُرْصَةِ المُناسِبَةِ لإعْلانِ الثُّورَةِ »

## (١) تَرَبُّصُ العباسيِّينَ بِالأَمْرِيِّينَ

بَشَرَ العباسيُّونَ باللَّمُوَّةِ إلى أنفسيهم بخراسانَ ، فَجَمَعُوا الأَنصارَ لها ، وأَسَسُوا منهم مَجَالِسَها ، وذَّأَبُوا بعد ذلك على اجتِلاب النَّاسِ إليها ، واستيمابِهم فيها ، وَواظَهُوا على تَمْيِّتِهم بِمَبادِئِها ، وشَحْنِهم بِفَاياتِها ، وجَدُّوا في حَشْدِهم وإعْدادِهم ، وأقاموا يَتَرَصَّدُونَ بهم للأمويِّينَ ، ويَتَظَرُونَ الرَّفْتَ لللائمَ للانْفِضاضِ عليم والتَّطُويح بهم .

## (٢) تَهَيُّو الأسبابِ لِتَفجيرِ الثَّورَةِ

ومند اغتيالي الوليد بن يزيد سنة ستٌ وعشرين ومائة أخَلَتُ الفُرصَةُ تُنقينًا لَم ، فقد تنافَسَ الأمويون في الرخلاقة ، وأفْني بعضُهُم بعْضاً ، وانحاز الجاليةُ في الشام واليراقي إلى يزيد بن الوليد ، لأنه قَلَّمَهُم واعْتَمَدَ عليهم ، ومال القَيْسيَّةُ إلى مروانَ بن عمدٍ ، لأنه غَضِبَ لِقَتْلِ الوليد بن يزيد ، وطلّب يديدٍ ، ثم تَدَّرَبُوا له وناصَرُوهُ ، بعد أنْ غَلَبَ على الحلاقة ، لأنه آثرُهُم واستَعانَ بهم ، وقَمَع خُصُومهم من الجالية . فتنازَع الأمويونَ وتَصَارَعُوا وتَصَدَّعُوا ، وتَنابَدُ العربُ وتَقَرَّوُوا وتَمَوَّقُوا (١٠) .

وثار الحوارجُ على مروانَ بنَ عمد في الحجازِ واليمنِ والجزيرةِ الفراتيةِ والعراق وفارسَ والمَثْرِبَ، فَنَاجَرْهُم، وَقَضَى عليهم (٣). وخَرْجَ عبدُ الله بنُ معاويةً الطاليُّ بالكوفةِ ، واستَولَى على فارس وأصْفهان والريَّ، فَناهَضَهُ وهَزْمَهُ فَلَلْحِنَ بِهَراةَ، ثم سارَ إلى أبي مسلم، فأخَلَهُ وخَبْسَهُ، ثم فَتَلُهُ (٣). وتَمَّرُدَ سليانُ بنُ

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل ذلك أن كتابي الوليد بن يزيد عُرْضٌ ونَقَدُ ص: ٤٦٦ ـــ ٤٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل ذلك في كتابي الوليد بن يزيد عرضٌ وتَقَدُّ ص: ٤٩٦ ـــ ٥٠٧.

<sup>(</sup>٣) مقاتل الطالبيين ص: ١٩١، ١٩٨.

حبيب المهلميُّ بالأهوازِ ، فَقَارَعُهُ ، وَهُرَقَ جَمْهُ ، فارتَحَلَ إلى عبد الله بنِ معاويةً الطاليُّ وهو بفارسَ ، ثَم استَخفَى حتى ظَهَرَ أبو العباس ، فَوَلَاهُ الأهوازَ أو فارسَ ، ثم فَتَلَهُ (١٠) . وسَيْطَر منصورُ بنُ جُمهورِ الكليُّ على الجَبْلِ ، وأعانَ الحُوارِجَ ، ثم أتى عبد الله بن معاوية الطاليُّ وهو بفارسَ ، ثم مَضَى إلى السُّلْدِ، فانْفَرَدَ بها ، ولم يزلُ ثُمَّقَلًا عليها حتى أرسَلَ أبو العباس إليه موسى بن كعب النميميُّ ، فَهَزَمُهُ وماتَ عطشاً في الصحواء (١٠) .

واستُعَرَّتِ العَصَبِيَّةُ القَبَلَيَّةُ بِحْراسانَ ، واستُطارَتْ بِينَ الِمَانِيةِ والرَّبعَيِّةِ وبينَ المُصْرِيةِ ، واستَطَلَّ اضطرابَ الأَمْرِ بها الحُصْرِيةِ ، واستَطَلَّ اضطرابَ الأَمْرِ بها الحارثُ بن سَرَيج التَّميعيُّ المرجيُّ وشيبانُ بنُ سَلَمةَ البشكريُّ الحارجيُّ . فاستُعْمَسَتْ خراسانُ عَلَى نَصْر بنِ سيارِ ، ولم يَتَمكُنْ من بَسْطِ سُلطانِهِ عليها ، لأَنَّ موانَ وابنَ مُتَبِرةً كان مُشْهَولِينِ بِمُنازَلَةِ الحوارج ، فلم يُعنِئاهُ بأحدٍ ، على كثرةِ اسْبِدادِهِ لها ، واستِنْجادِهِ بها . وكانَ في ابنِ مُتِيرَةً حَسَدُ شديدٌ له (٣٠) ، فكانَ يَخاذِلُ عن نُصَرَّتِهِ ، ويُشيرُ على موانَ بِخَلهِ ، قارْدادَ ضَعْفًا إلى صَعْفِ (١٠) . يَخاذِلُ عن نُصَرَّتِهِ ، ويُشيرُ على موانَ بِخَلهِ ، قارْدادَ ضَعْفًا إلى صَعْفِ (١٠)

<sup>(</sup>١) تاريخ الموصل ص: ١٧٥، ١٩٥، وفوات الوليات ١: ١٩٧، وسبه كذل إلاً با جعفر كان بنوبُ حند في نعض كور فارس، فالمحمد سيانُ بأنه اختجز المال المنسه فضرية شربًا موساً، والحرّة المال، وعرّم على تكوير ويقال: إنه همّ بتَطَير. وذكر ابنُ خلكان أنَّ أبا جَسُرٍ هو اللي ضرب عُثِمَةٌ لمَّا ولي الحلاقة. (انظر وفيات الأحيان ٢: ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطيري ٧: ٤٦٤، والكامل في التاريخ ٥: ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) العقد الفريد ٤: ٧٧٤.

 <sup>(</sup>٤) انظر تفصيل ذلك في كتابي الشمر العربي بخراسان في العصر الأموي ص: ١٣٣ - ١٥٠.

فلما أَيْمَنَ العباسيُّونَ أنَّ مَرُوانَ بنَ عمد إنْهاكَ جَندُهُ ، واستَهَلْكَ طَاقَتُهمْ ، وأنَّ القبائلِ مَخراسانَ لم نَصْرَ بنَ سيارِ أصبحَ عاجزاً عن مُحاربَةِ شبيعَتِهم وإبادَتِهِم ، وأنَّ القبائلِ بَحْراسانَ لم نَمُدُّ قادرةً على الايقاع بهم بعد أن تواذَعَتْ وتعاقَدَتْ على مُقاتَلَتِهمِ ، اهْتَبَلُوا الفُرْصَةَ ، قَأْذِنُوا لأي مُسلمٍ أنْ يُطْهِرَ دَعْوَتُهم ، وأمروهُ أنْ يُفَجَّرَ تُورَقُهم .

## (٣) رَأْيُ مُصَنَّفِ أَحْبَارِ النَّوْلَةِ العباسيَّةِ

ولعل أخداً من المؤرِّخين لم يَرْصُدُ هذه الأسباب والمُلابَساتُ ، ولم يُنَبِّنْ أَلْرَها فَي نَجاحِ النورةِ العباسيّةِ ، إذ يقولُ (١٠) ؛ المما الفيرة العباسيّة ، إذ يقولُ (١٠) ؛ المما المؤيد المنافرة العباسيّة ، إذ يقولُ (١٠) ؛ المما أمرِهم مروانُ بنُ محمد بنِ مروانَ بن الحكم ، فَابَتَرْهُم عُصباً واتَصِاراً ، فَوهَن أَمْنُ إِمِن أَميّة ، وانتَفَضَتِ البلادُ عليهم ، وتشتّت أمرهُم ، وبَغَن بعضهُم على بعض ، أميّة ، وانتَفَضَتِ البلادُ عليهم ، وتشتّت أمرهُم ، وبَغَن بعضهُم على بعض أمّة ، أميّة ، فقوّى ذلك ما كان مِنْ خِلافِ العاليةِ والرَّبعيّةِ على نَصْرِ ابنِ سيادٍ . وَوَلَّى مُروانُ ابنَ مبيرةَ على العراق ، فكتب إلى نصر بن سيادٍ يولايّتِه على خراسانُ ، ذكروا أنَّ مروانُ امْرَهُ بلك ، فلم أمّاهُم مواروا إلى الحنادق ، فأقاموا فيها يَعْتَبُونَ نَحْوا شامّهم من عشرين شهراً ، حتى ظهرت المحوةُ . وذكروا أنَّ ابنَ هبيرة كتب إلى موان : إنْ من عشرين شهراً ، حتى ظهرت المحوةُ . وذكروا أنَّ ابنَ هبيرة كتب إلى موان : إنْ من عشرين شهراً ، حتى ظهرت المحوةُ . وذكروا أنَّ ابنَ هبيرة كتب إلى موان نسراً ليست من عشرون شهراً ، خواسان ، فحاجِلها برجُلٍ عامَّ الرأى ، يجمعُ أهلُها ، فإنَّ نصراً لن سمراً يما يمون ويه غيرهم ، فقد أوقعَ ذلك في صُدُور

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٥٠.

الناس قِبَلَهُ مَا إِنْ ثَبْتَ كَانَ دَاعِيةَ البلاءِ مِن الاستِئصالِ ، وقد نَجَمَ بينَ أَظْهُرُهُم قومٌ يَدْعُونَ إلى بني هاشم . فَبَعَثَ عندَ ذلك إلى خراسان وَقْداً فيهم الحكم بن الأبيض الطائي، وعقالُ بن نُشِّبَةَ التَّميميُّ، والجوديُّ بن أكمه الشَّيباني، فشخصُوا وقد تَفَاقَمَ الأمرُ بَينَ نَصْرِ واليمانيَةِ ، فَكَلَّموهم وَوَعظُوهم فقالوا : نحنُ على الطَّاعةِ إنْ عُزِلَ عنا نَصَّرٌ. فانصرَفوا إلى مروانَ ، وهو مشخول بِحُرُوبِهِ الَّتِي كَانَ فيها ، ولم تُنْقَضَ الحروبُ بينَهُ وبينَ الحوارج ، حتى كان في شوال سنةَ تسع وعشرينَ وماثةٍ ، فَفَرْغَ من أمر الحوارج، وانْصَرَف إلى منزله من حَرَّانَ، وقد ظَهَرَتِ اللَّعوةُ. ثم زاد ذلك اشتغالُ مروانَ بمحاربَةِ أهلِ حِمصَ، وأهْلِ فلسطين، والحوارج، والضَّحَاك بن قيسٍ ، وشببانَ بن عبد العزيز ، فَتَقَرَّغَ لهم ، وقد قَوِيَ أُمرُهُم ، وكَثَّرُتْ جماعاتُهُم . وَوَجُّهَ الْجِنُودَ إِلَى العراقِ، وهي مُنْتَغِضَةً عليه، وقد خَالَفَ سليمانُ بن حبيب بن المهلب بالأهواز ، وغلبَ عبدُ الله بنِّ معاويةَ بنِ عبد الله بن جعفر بن أبي طالب على فارسَ وأصّْبَهانَ والريِّ ،وغَلَّبَ منصورٌ بن جمهورِ الكلبيُّ على الجَبْلِ. وكتب مروانُ إلى ابن هُبْيَرَةَ أَنْ يُسَيَّرُ الجنودَ إلى خراسان إذا صَلَحَتِ العراقُ، فَشُغِلَ ابنُ مُبيرَةً بإصلاح العراق عن إمْضائهم إلى خراسان. وكُلُّ ذلك مِنْ قُوْقِ أسباب الدَّعوةِ، وإقامةِ الدولةِ. ثم قَيْضَ اللهُ أبا مسلم حتى انتَهَتْ به الغايةُ ، وحَصَدَ مَنْ كَانُ يَرْمُقُهَا ويَطْمَعُ فيهاه.

وبذلك وُفِّقَ العباسيّونَ أَحسَنَ التَّوفِيقِ فِي اختيارِ المَّوْمِدِ النَّقْيقِ لِإعلانِ فُؤْرَتِهم. وأَدَّى ذلك مع التَّأَهُبِ للقِتالِم، والإقدام في النَّزالِ، والفَّنَاه في النَّصَالِ، والصَّبرِ على الأَهْوالِ إلى انتِصارِ جَيُوشِهِم على الجَيُوشِ الأَمويَّةِ، وأَفْهَى مع غيرِهِ منَ الأَسبابِ السابقَةِ إلى إنشاه دَوْيَتِهم. ه الفصل العاشر،

«الدَّعوةُ بين المَوالي والعَربِ»

#### (١) من آراء الدَّارسين في تَفْسير الدُّعْوَةِ

يختلف الباحثون من المستشرقين والقرب المُحتثين في تفسير اللحوة العباسية الحتلافا شديداً (1) ، فنهم من يُعسرها تقسيراً عقصرياً قريبًا ، فإنَّ بعض المُستشرقين القراد بالفلسفات المُقصريَّة والنُّفلوات القريبًا القرن العقرب في جابة القرن التاسع عَشر، وفي بداية القرن العشرين ، وختصفوا لها في دراسة الظراهر والأحداث للتاريخية ، وكان المُستشرِّق فإن فلوتن من القَّدَم منْ مانَ منهم إليها ، وأخذ بها في من الما عنواسان ، وأنها كانت تورة فلوسية على الدولة الأموية الغربية . وكان المُستشرِّق في المنكانة من أهل عنواسان ، وأنها كانت تورة فلوسية على الدولة الأموية الغربية . وكان المُسترك المُستسلمين المُستمر المنافق المنتان المؤلف والمُستمرة وبين أنفسهم في المنكانة والمُستمر في المنكانة المُربية ، والتُوفِّم المنتارية المُشتل الذي المنتان القرب والتُعقير الذي التشريب والتوقيم المشتانية المُشتلق الذي يُنائر المُشتر والتُعقير المُشتل الذي المُشتل الذي المُشتل الذي المُشتل الذي المُشتل الذي

<sup>(</sup>١) أنظر تفصيل ذلك في المباسيون الأوائل ١: ٣٠ ــ ٢٦.

<sup>(</sup>٢) السيادة العربية ص: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) السيادة العربية ص: ١٤.

<sup>(</sup>٤) السيادة العربية ص: ٢.

وتُبتّى المستشرقُ يوليوس قلهاوزن كثيراً من أهكارِ فان فلوتن ، واعتمد عليها اعتماداً كبيراً في دراستِه للدُّعْق العباسية ، فهو يقول (١١ : «كان أكثر أتباع أبي مُسلّم من الزَّراع الأعاجم من المواني في قُرَى مَرْو ، ولكن كان بينهم بعضُ المَربّ ، وكان لمُشقطمهم مكانُ الرَّياسة ، وكانت الرَّابطة التي تربطُ بين أنصار أبي مسلم هي الليِّين والمَلْمَبَ ، ويقول (٢٠ : «نجد أنَّ الكوفة مَهْدُ دَعْوة العباسيينَ ومَركزُها ، فني الكوفة كان نُوابُ الإمام الغائب وخُلفاؤه ، وهم : مَيْسَرةُ ، وابنُ ماهان ، وأبو سَلَمة ، وكان بالكوفة أيضاً عُدَّقهم وأعوانُهم ، وكُلهم مَوال من أشَّة الأعاجم ، ومهتّهم النجارةُ والصناعةُ . ولا شك أنه قد كان هناك عَربٌ في شيعة بني العباس ، لكنهم لم تكن لهم الرياسةُ ».

وهو يُكَرِّدُ أنَّ الباعثَ على الدعوةِ العباسيةِ كان تأخيرَ العَربِ للموالي والقجم المسلمين، وتَرَفَّهم عنهم، وفَرضَهم الجرِّيةَ عليهم، وتَجَبُّرهم في اسْيَحْرَاحِهَا منهم (٣)، ويقول (٤) : الو أنَّ العربَ عامَلُوا مَنْ دَخَلَ في الإسلام مِن الأعاجم مُعامَلةً المساوين لهم، لكان من المُسْكِنِ أَنْ يَتَحَقَّى مَرْجٌ بِين الأُمْتِينِ، لكن العَربَ عاصَلُوا مَنْ حَتَى مَرْجٌ بِين الأُمْتِينِ، لكن العَربَ عاصَلُوا مَنْ مَنْ وَقَلَ عَلَم المُعْدَاءُ مُنْ المُعَربُ الله الله الله المُعْداءُ، ثم إنَّ الإسلام لم يساعِدُ على ازالةِ الخُصُومةِ بِين الفَرِيقَيْنِ، بل جَعَلها أشدٌ خَطراً، لأنه الحَيْه المحدِد، وشدُّ أزْرهمَ، وَوَصَعَ في يَدِهِمُ سلاحاً على ساديَهِم العرب، وذلك أنَّ إسْقاطَ المولةِ العَربيةِ المَربِيةِ لمَ يَاتِعِمُ من أهلِ ما وراء النهر، الذين بقوا العرب، وذلك أنَّ إسْقاطَ المولةِ العَربيةِ لمَا يَاتِ من أهلِ ما وراء النهر، الذين بقوا

<sup>(</sup>١) تاريخ الدولة العربية ص: ٥٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ النولة العربية ص: ٤٨٧.

<sup>(</sup>٣) تاريخ النولة العربية ص: ٤٧١.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الدولة العربية ص: ٤٧١.

على عُجْسَهم وعلى عَدائِهم للعرب ، بل جاء مِنْ قِبَلِ مَنْ أَسْلَمَ مَنْ أَهلِ خَرَّاسان ، وهم إنما قاموا بمحاربة السيادة العربية مُستَّنِدينَ الى الإسلام ، والإسلامُ هو الذي جَمَعَ كلمتهم وكلمةً أولئكَ العربِ الذينَ كانوا يُعارِضُونَ حُكومة بني أمية ، مُهتَّدينَ بللبادئ التي يَجِبُ أَنْ تَقَرِمَ عليها اللولة التيوقراطية في نَظَر الإسلام ».

ويُقَرُّرُ أيضاً وأنَّ مُحارِبةَ العروِبة في اللنولة الإسلامية باسم الإسلام قد انتهت في الواقع بأنْ عَلاَ شأنُّ الأعاجم ، وبأنْ صار العَربُ منذ أنْ انتهت سيَادتُهم بانتهاء سيادةِ بني أمية أمَّة مُضطَّهدة <sup>(1)</sup> ».

وكرّر هذا الحُكْمَ مَرَّة أخرى فقال (٢): «انتهتْ في الوقتِ نفسه سيادة العرب بالمغني الحقيقي، تلك السيادة التي كان يُمثّلُها بنو أُميَّة وأهلُ الشام، ...، وفقدت القبائلُ مكانَ الصَّدارة فقداً تاماً ، وتَحرَّر الموالى ، وزال الفارق بين المسلمين من العرب ومن غير العرب ، وقال (٢): «بل قد رَجَعَ شأنُ المرّوالي على شأن العرب ، لا يؤجّه عامَّ بطبيعة الحالمي ، بل من بعض الوجّوه. وكان أهلُ خراسان قد أعانوا العباسيين على النّعيم ، فقاسمتُوهم الشنيعة ، وصاروا من وَجِعُ ما هم الوَرَقة لسلطان أهلِ الشام ، وإن كان مَوْقفُهم من رئاسة النولة مَوْففاً غير موقف أولئك ، فكانوا يُستقون الشيعة والأنصار أو أبناء الدولة ، وكانت في يَدِهم القوة الظاهرة ، وكانو مناصبُ القبادق ، واستطاع وكانو مناصبُ القبادة ، واستطاع وكان الحقيقة المح والمناطق الحقيقة لكي يكن ابتناء بغداد في الحقيقة لكي الحقيقة لكي الحقيقة لكي الحقيقة لكي الحقيقة لكي المختلفة ، وكان الحقيقة الكي الحقيقة لكي

<sup>(</sup>١) تاريخ الدولة العربية ص: ٥٠٦.

 <sup>(</sup>۲) تاريخ الدولة العربية ص: ۵۲۷.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الدولة العربية ص: ٢٨ه.

تكون حاضرة عالمية ، بل لتكون معسكراً لأهل خراسان ، وقد أواد الحاليفة أنْ يقيم في هذا المعسكر بعيداً عن الكوفة. ولكن أهل خراسان كانوا، وهم في معسكرهم ، على صلة بوطنهم ، ثم صار رُجِّحانُ شَانِهم ، من حيث هم حزبٌ وجيشٌ في خِيدُسَةِ بني العباس ، رُجِّحاناً لأشهم وبلادهم ، أي أنَّ الكِيَّةَ الراجِحةَ صارت لبلاد المعهم الشرقية ، وانتصرت العُجمةُ على العروبة ، تحت سِتارِ الإسلام ، لا باعتبارِه ديناً للعرب ، بل ديناً للأم ».

وعلى الرخم من أنه أَهُرَدَ الفَصْلَ النَّامِنَ من كتابِهِ للحديثِ عن والقبائل العربية في خواسان (٥٠) و، فإنه لم يُلُقِ بالاً إلى مُساهمةِ العربِ في الدَّعْقِقِ العباسيةِ ، لأنها كان مُستقلِقة عليه ، فألمَّ بها لمِلماً غالمًا ، وذكرها تِحْراً مُبْهمًا ، وسببُ ذلك أنه لم يُمثِينُ أَنَّ العصبية التي استُعرَاتِ بين العرب بعد استُعمَّ إرِهم بحراسان لم تكن كالعصبية المُسلطانِ وما يُدرُك أن المُسلطانِ وما يُدرُك أن الأحلاف القيمارعُ في السُّطانِ وما يُدرُك أن الأحلاف التي المُسلمَّ أن المُسلمَّ المُسلمَّ من فوائد عتلقة ، ولم يُدرِك أنَّ الأحلاف التي المُسلمانِ وما يُدرُك أنَّ المُسلمَّ المَسلمانِ المَن كالمُسلمَّ الله المُسلمانِ من ما يُعْفِنُ لمَوْقَفُ الدولةِ المُسلمَّ المُسلمَّ عنه من ولم يَعْفِنْ لمَوْقَفُ الدولةِ من تَلْبَلْهُ عِلى الله المُسلمَّ من أَسْطراب سياستَها لهم ، ولم يَعْفِنْ لمَوْقَفُ الدولةِ من تَلْبَلْهُ عَلَى الله المُسلمَّ المُسلمَّ المُسلمَّ المُسلمَّ المُسلمَة المُسلمَةُ المُن منهم ، ولم يَعْفِنْ لمَوْقَفُ الدولةِ من تَلْبَلْهُ عَلَى الله المُسلمَّ المُسلمَّ المُسلمَة المُسلمَةُ عنه من المُسلمَة المُسلمَّة المُسلمَة المُسلمَّة المُسلمَة المُسلمَّة المُسلمَّة المُسلمَة المُسلمَّة المُسلمَّة المُسلمَّة ال

وذاعَ التَّفسيرُ المُنْصُرِيُّ القَوْمِيُّ الفارسيُّ للدعوةِ العباسيةِ زمناً طويلاً ، وكانَ له

<sup>(</sup>١) كاريخ الدولة العربية ص: ٣٨٠ ـــ ٤٦٦.

<sup>(</sup>٢) انظر العباسيون الأوائل ١: ٢٣، ٩٩ - ٥٠.

أنصارٌ كثُرَّ من المُسْتَشْرِقينَ والعرب المُحْدَثين، ولم يزل يَسْتَهوي بَعْضَ الباحثين في العَصْرِ الحاضِرِ، وقد أحصَى الدكتور فاروق عمر طائفةً منهم(١٠).

ولكن مَنْ حَلَفَهم من الباحثين لم يُسَلِّمُوا بهذا التفسير ولم يَرْتَشُوهُ ، بل شكُّوا فيه ، ورَفضُوهُ ، ونادوا بإعادةِ النَّظرِ في الجاعاتِ التي ساهمت في الدعوةِ العباسية ، ولا سيا العربُ ، فإنهم شاركوا فيهاكما شاركَة فيها الموالي والعجمُ المسلمون من أهْلِ خواسان .

وذكر الذكتور فاروق عمر أنَّ المستشرق دنيث كان مِنْ أَوَّلُو من ارتابَ مهم بَرَّاء فان فلوتن ، ويوليوس فخلهاوزن ، ومن حَدًا حَلَّوْهُا ، ودعا إلى تَمْجِيمِهَا ، بَوالله عَنْ الله الله يَمْجِيمِهَا ، وحال تصحيحَها ، فأظهرَ في أُطرُوحته : «مروان بن محمد» الوَجَّة السياسيُّ العربيُّ للثورة العباسية ، وبَبَّنَ دَوْرَ الثّقباء العربِ ورؤساء القبائل وأثرَّ الأحلاف الجديدة في ترجيح حَمَّة النَّوارِتِّ . وَوَصَّحَ المستشرق فري فكرة دينت ، فأكد في مَقالةٍ له دَوْرَ العربِ في الثورة ، وأشارَ إلى ضرورة فَهْمٍ وَضَعِهم إذا أُرِيدَ فَهُمْ طبيعة الثورة (٣).

وجعل المدكتور فاروق عمر قَصْدَه ووَكَّدَهُ في كُتُبهِ ومَقَالاَنِه أَنْ بُوضَّحَ أَثَرَ المُتَنَمِّنَ قد أَذَرَكَ أَنَّ هَدَننا المَرَّبِ في الدَّعوةِ العباسية ، إذ يقول (أ) : « لعل القارئَ المُتَنَمَّنَ قد أَذَرَكَ أَنَّ هَدَننا المُمَّال في الثورة مُنْصَبَّ بالمدرجة الأولى على إظهار دَوْرِ العرب الحراسانيين الفَمَّال في الثورة العباسية ، ودَّحْض الآراء التي تؤكّدُ أَنَّ الثورة قامت على أكتافِ الفُرس ».

<sup>(</sup>١) العباسيون الأوائل ١: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) الماسيون الأوائل ١: ٣٤.

<sup>(</sup>١٢) الماسيون الأوائل ١: ٣٤.

<sup>(4)</sup> العاسيون الأوائل 1: ٨٤.

وَبَذَلَ فِي ذَلَكَ جُهْداً كبيراً ، فقد أحاط بالمصادر المطبوعةِ والمخطوطة ، واطُّلع على الدراساتِ الحديثةِ المُتلفةِ ، وَوَقَفَ على اتَّجاهاتها ونتائجها ، وأحْسَنَ في تصوير أثر العرب في الدعوة العباسية، إحسانًا ظاهرًا، ولكنه بالَغَ فيه بعضَ المبالغةِ، " وأوشك أنُّ يُفَسُّرُهَا تفسيراً قوميًّا عربيًّا!! فهو بقول (١) : ولقد أدْرَك الدُّعاة العباسيون منذ البدء أهمية العُنْصُرِ العربي في خراسان باعتبارهِ القُوَّةَ الضاربةَ الرئيسيةَ التي يجب كَسُّبُهَا ، إذا ما أُريدَ للثورةِ أنْ تَنجَعَ ، وهكذا فقد ركزوا اهتمامَهم على القُرى والمدن الرئيسية التي فيها عربٌ مستقرون أو حامياتٌ عسكريةٌ عربيةٌ م. ومن أجل ذلك اضْطَربَ في تقدير أثر الموالي والعجم المسلمين من أهل خراسان ، فهو حينًا يُقَلِّلُ منه ، ويكادُ يُنْكِرهُ إنكاراً ، إذ يقول (٢) : وأما غير العرب فقد ضَمَّت الدعوة كلُّ من تُستطيعُ ضَمَّةُ منهم ، إلاَّ أنَّ دَوْرَهم لم يكن من الأهمية بحيثُ بمكن مُقارِنَتُهُ بِدُوْرِ العَرِبِ، كما أننا نَجِلُهم في كلا المُعَسْكرينِ المُتنازِعَيْنِ، كُتْلَةِ الأمويين، وكُتُّلَةِ العباسيين. وهو حيناً آخر يعترف به، ويُقَرِّدُهُ تقريراً، وبرى أنَّ الدعوةَ العباسية اسْتُوْعَبَتْ جميعَ الفئاتِ الحاقدةِ على بني أمية ، ومُنَّتَها بالعَدْلِ والمساواة ، إذ يقول (٣) : «استُغَلُّتِ الدعوةُ العباسيةُ كلُّ العناصر المُستَّاءةِ من الحكم الأموي، فاستغلت ابنَ الكِرْماني وأتباعَهُ ، واستغلت شيبانَ الصغير الخارجيُّ وأتباعه الحوارج، واسْتَغَلَّتْ المُوَّالِينَ للقضيةِ العَلَويَّةِ، واسْتَغَلَّتِ الفُّرْسَ المُتَّذَمُّرينَ ، واستُغَلَّت المتطرفين والمُعتدلين ،

ويقول في حديثه عن مظَّاهرِ المُعارضةِ الإيرانية بعدَّ قيام الدولةِ العباسية (١٠):

<sup>(</sup>١) المباسيون الأوائل ١: ٥٩.

<sup>(</sup>٢) العباسيون الأوائل ١: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) العباسيون الأوائل ١: ٦٠.

 <sup>(</sup>٤) ألعباسيون الأوائل ١: ٣٧٥، وانظر ص: ٣٧٩ - ٣٨٠.

و إِنَّ الثورة العباسية قامت على أساس تحالَّف متين بين كل العناصر الساخطة على الحكم الأموى من عربية و إيرانية ، استطاع الدعاة العباسيون أنْ يَستَقَلُوهَا يَتُلُوعِهم بشمارات الإصلاح والمساواة والثار ، وبمُخاطبتهم كلَّ فئة باللغة التي تَفْهَمُها . وإنَّ المرساكانوا القُرَّة الضاربة في هذه الثورة ، التي كان قهمُها للإسلام بما فيه من مساواة اجتماعية ، وعدم استفلال اقتصادي ، وعدالة سياسية أوسم وأكثر شمولاً من التطبيق الأموى للإسلام . وإنَّ هذا التفسير الحديث لا يقع في مأزق أو حَرج من الأمر ، حين يُحاول أنْ يُحلِّلُ طبيعة حَركات المعارضة الفارسية للحكم العبامي أو يُهسر أسبابها » .

ومن الباحثين مَن فَسَرَّ الدعوة العباسية تفسيراً اجتماعيًّا وسياسيًّا ، وجُعَلَ هَمَّةُ أَنْ يُطْهِرَ أَنَرَ العَرْمِدِ، وأَنْرَ الموالي والعجم المسلمين فيها ، فنظر بِعَيْنِ المَدَّلُو على الفَريَقِيْنَ، وأَعْطَى كُلاَّ حَقَّهُ ، وَوَقَرَ عليه حَظَّةُ منها .

وكان الدكتور محمد عبد الرحيم شعبان ممن سَبَقَ الى ذلك في أطووحَهِ : الجُدُورُ الاجتماعية والسياسية للثورة العباسية ، فقد عَرْضَ فيها لأحوال خواسان منذ فتحها في خلافة عمّان بن عفان إلى ولاية نَصْرِ بن سيار آخيرُ عَمَّالو الأمويين عليها ، وقصَّلُ القَوْلَ في سياسة الأمويين المالية والإدارية ، ومدى تأثيرها في أهل خراسان من عرب وعَجَم (١) ، واستَخْلَصَ منها وأنَّ الدعوة العباسية جلبت إليها المتثنَّدَّ بنَ من العرب وغير العرب من المسلمين في خواسان باسم الإسلام ، ومن أجل تطبيق مبادئه (١) ه . ورَجَع أنها كانت دَعْوةً أَمْمَيةً اسلامية ، وأنها تجاورَتَ قَهُمْ الأمويين للإسلام ، وتَطْبِيقَهم له ، فإنها توَخَّت مَرْجٌ العرب بالعجم

الجذور الاجتماعية والسياسية للثورة العباسية ص: ١٧، نقلاً عن العباسيون الأوائل ١: ٣٥.

<sup>(</sup>٢) الجلور الاجتماعية والسياسية للثورة العباسية ص: ٢٩٦، نقلاً عن العباسيون الأوائل ١: ٤١.

المسلمين، وجَعَلَهم أمةً واحدةً مُجَاسكةً متكافئةً، يقول (1): « إنَّ الثورة العباسبة كانَ هَدَئُهَا صَهْرَ كلَّ المسلمين عرباً وغيرَ عرب في مُجَنَّمم إسلاميًّ واحدٍ، لكلَّ فَرْد فيه حُقُوقٌ مساويةً لحقوق الآخرين، وإنَّ الدين اشتركوا في الثورة كان لهم بالتأكيد تفسيرٌ للإسلام أكثرُ شُمولاً من التفسير القربيُّ الأمويُّ الصَّعَدُودِ له ع.

وكان الدكتور عبد العزيز الدوري قد أشار إلى شيء من ذلك في كتابه: 
«العصر العباسي الأول»، فهو يقول (٢٠): «نشأت الدولة العباسية على إثر دعاية 
واسعة النَّطاق دامت حوالي ثلث قَرْنٍ، فَضَمَّتْ إلى صُفُوفها كلَّ مَنْ عادَى 
الأمويين، وتركت آثاراً هامةً في نُفوس المسلمين من غير العرب، وخاصةً 
المُدري.

واستُقَصَى أحوالَ الموالى الاجتماعية والمالية في الدولة الأموية ، وكشف عا لَمحقهم من ظُلْم وعُبْنِ (٣) ، ونَبَّه على أثر ذلك في انتظام أعداد غفيرة منهم في الدعوة العباسية ، حتى كانوا أكثر مَنْ دَخَلَ فيها ، يقول (١) : «انتشرت الدعوة العباسية بالدرجة الأولى بين الموالي في العراق وخواسان ، إذْ أُسْرعُوا فانْضَمُّوا البها رغبة في التُخص من أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية السيئة ، كما انضم بعضهم إليها لتحقيق آراء كانوا يكيئون بها » .

وما من ريبي في أنه أطال في إظهار مساهمةِ الموالي في الدعوةِ العباسية ، فقد أُسُهبَ في شرح أسبابها ودَوافعها ، وأطنّبَ في الإيضاح عن مَراميها ومَرَربها ، وبلغ

<sup>(</sup>١) الجلمور الاجتماعية والسياسية للثورة العباسية ص: ١٧ ، نقلاً عن العباسيون الأوائل ١ : ٣٥.

<sup>(</sup>٢) العصر العيامي الأول ص: ٥.

 <sup>(</sup>٣) العصر العامي الأول ص: ٦-... ١٥.

<sup>(</sup>٤) النصر الماسي الأول س: ٣.

في ذلك الغابة ، حتى زعم الدكتور فاروق عمر أنه يَنرعُ في ذلك عن التفسير المُتشري القَوْمي الفارسي للدعوة العباسية (١٠) . وفي زَعْمِه نَظَرَ ، فإنَّ الدكتور عبد العزيز الدوري ذكر أنَّ اليَقظَة القَوْميَّة الفارسية لم تكن عارمة ، ولم تكن شاملة ، فهو يقول مُقيِّماً أَثرها في دُخول الموالي في الدعوة العباسية ، وطُمُوحهم الى التُطويح بالدولة الأموية العربية (١٠) : و وُجِدَتْ في خواسان بوادر روح قَوْمية فارسية تفيين بالدولة العربية . وتَحَدَّرُهُ نَوَعاً مَن عجالب القَدَر ، وتَسْقَى لِلْخَلاصِ منه بكل وسيلة ، إلا أنَّ وُجُود تَباين في المصالح بين طبقات الشعب الايراني ، وعدم وُجود شعور عام ، واقتصار التقافة على طائفة صغيرة نِسْبياً ، يَحْمِلنا على الاعتقاد بأنَّ الحَرَّة القومية كانت مَحْدُودة ،

ومع أنه أفاض في تصوير مساهمةِ الموالي في الدعوةِ العباسية ، فإنه لم يُشفِلُ مساهمةَ العرب فيها إغفالاً ، ولكنه ألمح إليها إلماحاً ، وبثُ مُلاحظاته عليها في مَواطنَ متفوقةٍ من كتابهِ . وإذا جُمِع بَعْضُهَا إلى بَغْضٍ ، ولم يُعْتَصَرْ على جُرْه منها ، أعان ذلك على اسْتِها في قفه الصحيح من مُساهمةِ العرب في الدعوةِ العباسية ، ومكن من مَعْوقة رَأْيةِ الدقيق فيها .

وهي في جُملتها تَدُلُّ على أنه كان يُرجِّعُ أنَّ إقبالَ العرب على الدعوة العباسية كان قليلاً في أوَّلِ نُشُوتُها ، وأنه ازدادَ بعدَ رسُوخِها ، فهو يقول (٢٠٠ : ١-الحلاصةُ أنَّ الكوفة كانت مُركز الدعوة ، ومَقرَّ الداعي الأولو للإمام ، وأنَّ الدعاة كلهم كانوا موالى إيرانين من الباعة وأصحاب الحوانيت . أمَّا العربُ فكانت مَراكزهم ضعيفةً ،

<sup>(</sup>١) العباسيون الأوائل ١: ٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) العصر العباسي الأول س: ١٤.

 <sup>(</sup>٣) العمتر العباسي الأول ص: ٢٤٠.

ثم إنَّ المعلومات عن بَدُه الدعوة في خواسان مُرْتبكةً. والثابتُ أنها بدأت من الكوفة ، وبعض الدعاة كانواكوفين حتى دعوة خداش، وكان سيَّر الدعوة بعليثاً ، في أول الأمر ، ومُلطَّخاً بالدم ، فلم جاء خداشُ لَاقى نجاحاً كبيراً ، والتُقتَّ حولهُ أهل مَرْق ، ولله لا يَسكُوْب الساع مُرْق ، ولذا لا يَسكُوْب الساع بِيُخولو الشيوخ المُحَلِّينَ في الدعوة لأول مرة ، سنة سبع عَشرة ومائة ، .

وصَّرَّح في تَعْقيبهِ على وَصِيَّةِ الإمام إبراهيم بن محمدٍ لأبي مسلم ِ أنَّ الإمامَ جَهَر فيها بأهميةِ القبائلِ العربيةِ بخراسان، وأعْلَنَ أنها قُوَّةً لا يستهّان بها ولا يُستَنفَنَى عنها. ومن أجلي ذلك أمرَ أبا مسلم ٍ أنْ يتألُّفَ العرب، وأنْ يَعتمدَ على اليمانية منهم، ولا يثنَّ بالربعيَّة ولا يطمئن اليهم ، وأنْ يحلر المُضَريَّةَ ويَقَتَّلُ من يتَّهِمُهُ منهم ، ولا يترك نَصِيبَهُ منْ صالحيهم. ونصُّ فيه على أنَّ مُشاركة العرب في الدَّعوةِ العباسيةِ نَمَّتْ وَتَعَرَّزُتُ ، وأنَّ مكانتهم فيها ارتفعتْ وعَظُمت قبلَ عِيء أبي مسلم إلى خراسان ، فقد كان كبار الثُّقباء من العرب، ونَبَّهَ فيه على أنَّ الدعوةَ العباسية لم تكن تُعادي العَرَبَ، بل كانت تُعادي بني أمية، يقول (١): « لعل هذه الوصيةَ تُلَخَّصُ سياسةَ أبي مسلم في خراسان ، ولكني أعتقدُ أنها مَوْضُوعةً ، وخاصةً أنه تُوجَدُ فيها عبارة : ووإن استَطعتَ أنْ لا تَدَعَ بخراسان لساناً عربياً فافْعَل. وكيف يُوصِيهِ بدلك، والعربُ على تَنَازُعهم قوةً عسكريةً يُخْشَى بأسُهَا، والدُّعْوَةُ العباسيةُ لا نزالُ ضعيفةً ، وكيف يُوصِيهِ بمَحْوِ العرب من خراسان ، ويطلبُ منه في الوقتِ عَيْنِهِ أَنْ يَخْطُبَ وُدَّ الِمن، لأنَّ نجاحَ القضيةِ العباسية يتوقَّفُ عليهم، وهم عرب؟ وكيف يُوصِيهِ بسَحْقِ العرب، وأَهمُّ شيوخ الدعوة كسلمان بن كثير الخزاعي، وقحطبة بن شبيب الطائي ، وأبي داود الشبياني عَرَبُ ؟ ويجب أنْ نتذكر أنَّ الدعوةَ في خراسان كانت ضِدًّ الأمويين، وليست ضِدًّ العَرب.

<sup>(</sup>١) العصر العيامي الأول ص: ٧٨.

وذكر أنَّ أبا مسلم بَذَلَ جُهْدَهُ في اسْتِهَالَةِ الأَزْدِ، لأنهم ساخطون على بني أميةً ، فنجعَ في ذلك في أواخر سنة تسع وعشرين ومائةٍ أو في أوائل سنة ثلاثين ومائة ، وتحالف مَمَهم، (١٠) .

ونَفَى مَا كُرَّرَهُ أَصِحَابُ التفسير التَّنْصُريُّ القوميُّ الفارسيُّ للدعوةِ العباسية مِنْ أنَّ منزلةَ العربِ تَدَنَّتْ وانْحَطَّتْ، وانهم أصبحوا أمةً مغلوبةً مقهورةً بعدَ انهيار الدولةِ الأموية، وأكدُّ أنَّ الدولة العباسيَّة لم تكن دولةً أعجميةً، بل كانت دولةً أُعِيةً إسلاميةً ، استُندَت في سياستها الى الدين ، وساوَت بين كافة المسلمين ، يقول (٢) : ٥ من المبالغة أنْ نقولُ : إنَّ سلطان العرب انْتَهِي بسُقُوطِ الأمويين، فالحلفاء العباسيون كانوا عربًا هاشميين من جهةِ الأب على الاقلُّ، وكانوا يُعْتَرُون بنَسَبِهِم ، ويَعْتَبُرُونَهُ أَكْبَرَ مَناقبهم . ومع أنهم قَرَّبُوا الفُّرْسَ ، إلاَّ أنهم سيطروا عليهم ، ونَكُلُوا بهم حين شعروا بتعاظم نفُوذِهم، كما فَعلَ أبو العباس بأبي سلَمة الخلال، والمنصور بأبي مسلم ، والرشيد بالبرامكةِ ، والمأمون بالفَضْلِ بن سَهْل. وقد أَعْطِيَتْ بعضُ المناصبِ الهامة كالوزارة لِلْفُرْسِ ، ولكن عدداً كبيراً من الولاةِ والقُوَّادِكانوا ﴿ عرباً في العصر العباسي الأول ، فكان أكثر الوَّلاةِ في خلافةٍ أبي العباس ، والمنصور من العائلةِ المالكة ، وكثيراً ما تَنَافَسَ كبارُ الموظفين من العرب والفُرْس في البلاط وفي الولايات. وكان الجَيْشُ العباسي يتألفُ من فِرَق عربيةٍ وخُراسانية. وظلت اللغةُ العربيةُ لغةَ السياسةِ والثقافةِ والأدب، كما بَقِيَ الناسُ يَنْزَعُونَ إلى الفَحْرِ بالنَّسَب العربي وبالوَلاء العربيِّ ، . . . ، فَسُلُطانُ العربِ لم يَنْتُهِ بسُقوطِ الأمويين ، وإنْ زالتْ سيادتُهم على العناصر المختلفة في الدولة ، إذ فقدت القبائلُ العربيةُ امتيازاتها ، وزال

<sup>(</sup>١) العصر العباسي الأول ص: ٣٧.

<sup>(</sup>٢) العصر العباسي الأول ص: ٤٧، وانظر ص: ٤٤... ٥٠.

الفَرْقُ بينَ العَرب والمسلمين من غير العرب، فكانت دولةُ بني العباس أُمَيِيَّةً إسلاميةً، بينا كانت دولة بني أمية عربيةً».

ولكن المتكتور عبد العزيز اللوري اعاد النظر في مشاركة الفتات المُضافة في التاريخ المعاسية ، وكشف عنها كشفاً شديداً في كتابه : ومُقلَّمة في التاريخ الاقتصاديِّ العربيَّ ، ووصَّح فيه مشاركة العرب فيها توضيحاً دقيقاً ، فقد استُنكرَك العرب فيها توضيحاً دقيقاً ، فقد استُنكرَك ما فاته من معالمها وآياتها ، وأبان عن قُوتِها في مُؤسساتِ الدعوة العباسية استَرْعَت جميع الفتاتِ المُناهضة للدولة الأموية ، وانتُقَمَّت بها ، يقول (1) : وإنَّ الدعوة العباسية حاولت أنْ تَجتلب تأييدها اتجاهات وجاعات مُعاينة الأهداف في سبيل الثورة على الأمويين ، فقد حاولت كسب القبائل المحنية وربيعة خاصة ، دون أنْ تَستني مُقَمَّر في خراسانَ ، وحاولت كسب الجاعات الدينية الإسلامية ، كها حاولت التأثير في عواطف الشيعة وحاولت كسب المُؤامِّد في الدعوة السريَّة ، وأثارت التُزعات الإيرانية ، ولم المُؤيِّة ، وأفادت من المُلاةِ في الدعوة السريَّة ، وأثارت التُزعات الإيرانية ، ولم تموّلو أتباع فنات إيرانية بُعنكُ في إسلامها ، لتزيدَ في أعداد مُؤيِّديها ،

<sup>(</sup>١) مقدمة في بإلتاريخ الاقتصادي العربي ص: ٣٥- ٥٤.

 <sup>(</sup>٢) مقدمة في التاريخ الاكتصادي العربي ص: ٥٥، وراجع مقالته: ضوة جديدً على الدعوة العباسية ،
 بمجلة كلية الآداب ، جامعة ليخداد ١٩٣١.

## (٢) أسبابُ الاختلاف في التفسير

تلك نماذجُ من أشهر التفسيراتِ للدعوةِ العباسيةِ، وهي تعكسُ اتجاهاتِ مُتعددة في البَحْثِ والدَّراسة، ومن أجل ذلك تُضاربت التَّنائجُ والأحكامُ لتَضاربُ المناهج والأهداف.

والتَّهويلُ لاَثْتِر الموالي أو لأَثْتِر المَرَبِ في الدَّعوةِ العباسية والتَّزَيُّدُ فيه، مِثْلُ التَّهْوين منه والتَّقليلِ له، وهما مُتساوِيّانِ في مُجاوزةِ الفّصْدِ، والشّططِ في القَوْلِ.

أما الاقتصارُ على إظهارِ نَصِيبِ الموالي من الدعوة العباسية ، والتَّمْخُ فيه ، والإغفالُ لتَصيبِ العرب منها ، والطَّمْسُ له ، فله أسبابٌ ، منها التَّمْصِيرُ عن فَهْمِ طبيعةِ الدعوة العباسية ، والجَهْلُ بأهْدَافَهَا السياسية .

ومنها الاختلالُ بالرُّجوع ِ إلى بعضِ المَصادِرِ والمَظَانُّ المُهِمَّة ، وعدمُ الاطَّلاعِ على بعض الأصولِ والأمَّهاتِ المخطوطة .

ومنها الخُصُّوعُ للأفكارِ السابقةِ ، والانقيادُ لِلْمُلْسَفَاتِ المُنْصَرِيَةِ والنَّظرِياتِ الفَوْمية في تفسير الظَّواهر والأحداثِ التاريخية .

وأمَّا الاقتصارُ على إظهارِ نصيب العرب من الدعوةِ العباسية ، والتَّريُّدُ فيه ، والإهمالُ لتَمييبِ المَوالي منها ، والإخْفَاءُ له ، فله أسبابٌ ، منها الأندِفاءُ في الرَّدُّ على أصجاب التفسير العُنصري القوميُّ الفارسيُّ للدعوة العباسية ، والتَّسوُّعُ في نَقْضِ ما ذهبوا إليه مِنْ أنهاكانت ثورة الموالي المُستَضْعَفينَ ، والعجم المسلمين المُضْطَهدينَ.

ومنها الإثباتُ للأخبارِ التي تُبْرزُ مُساهمةَ العربِ في اللّعوةِ العباسية ، والإلحاحُ عليها ، والتّناسي لكثيرِ من الأخبارِ التي تُصوّرُ مساهمةَ الموالي فيها ، والتّغاضي عنها ! ومنها الاعتهادُ على بعض الأخبارِ المُنْهمةِ المُنْبسةِ التي يُوحِي ظاهرُهما بِقُوثِمْ تمثيلٍ

وسه الاحماد على بنس المسئور السيمة المنسو التي تدري الرب المراد المراد المرد المرد

ومنها التَّمخُّلُ في تأويل بَعْضِ التُّصُوصِ، وتَحْميلها أكثرَ ثما تَحْتَمِلُ، وصَرْفُهَا عن وُجُوهها الصَّحيحةِ، وتَحْريلها عن معانيها المَعْرُوفةِ.

ومنها التُشخّرينُ في نَقْلِ بعض الأخبارِ، وافتعالُ الأحكامِ والآراء على المُوَّرِّخينَ والبَاحْيْنَ، ونَخَلُهم غيرَ أقْوَالِهم وكَلامهم!

ومنها التَّأْثُرُ بالهَوْى والعَصبيَّةِ ، والصُّدورُ عن نَزْعَةِ قوميةٍ عربيةٍ في تفسير الدعوة العباسية .

#### (٣) نصيبُ الموالي من الدَّعوة

وقد بَدَا بعدَ الإحاطةِ بأخبارِ الدَّعَوةِ العباسيةِ وتنتيجها، ودِرَاسةِ مبادِتها وأهْدَافها وتُؤضيحها، أنه كان لكلِّ فريقٍ من الموالي والعرب حَظَّ كبيرٌ منها.

أما حَظُّ الموالي منها فندلُّ عليه دلائلُّ نَاصِعةً ، فقد كان جميعٌ كبارِ الدُّعاثةِ بالكوفة من الموالي ، وهم : مَيْسرة النَّبالُ مُولِّى الأَرْدِ<sup>(۱)</sup> ، وبكير بن مَاهانَ مُولِّى بني مُسْلِيّة <sup>(۱)</sup> ، وأبو سَلمةَ الخَلالُ مُولِّى بني مُسْلِيّة (۱) أو مُؤلِّى بني الحارث بن كعب (<sup>1)</sup> أو مولي هَمَدان (۱) ,

وكان كلُّ اللَّعاقِ الذين بُيشُوا من الكوقةِ إلى خراسانَ في أيام الإمام محمد بن على ، والإمام إبراهيم بن محمدٍ من الموالي.

رد) أشار الدولة الماسية ص: ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ١٩١.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ١٩١.

 <sup>(2)</sup> الديون والحدائق ٣: ١٨١. ولعله نُسبَ اليهم الأن يني مُسلِيةً صاروا معهم. (انظر جمهرة أنساب العرب ص: ٤١٤).

<sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف ٢: ١١٨.

وكان في مجلس نُقبًاء الدعوة العباسية بخراسان عَدَدٌ من المَوَالي، وكان المجلسُ يِتكوَّنُ من اثنيٌ عشرَ نقيباً، وقد سَمَّاهُم ْ تشيرٌ من المُؤرخين، ومَثَّزُوا بين العربِ وبعض الموالي منهم، ولكنهم نَسبُوا بعض الموالي منهم إلى القبائل التي دَخَلُوا فِيها، ولم يذكروا أنهم من مَوَالِها، فأؤهَمَ ذلك أنهم عَرَبٌ صُرَحَاة لا عَرَبٌ بالوَلاَء!

وسَمَّى ابنُ حبيب البغداديُّ ثلاثةَ عشرَ نقيباً (') . وأشار إلى أنَّ اثنين منهم كانا من الموالي ، وهما : أبو منصور طَلْحةً بن رُزَيْقٍ مُولِّى خُزَاعةً ، وأبو النَّحْم ِ عمران بن إمهاعيل مولى آل أبي مُمَيِّظٍ من قُرَيْشٍ .

وسَلَكَ الأَغْلَبُ بن سالم في النَّقباء، وجَعَلَهُ النَّقبِ الثالث عشَرَ منهم، ولم يُوضِّحْ كيف أنْضَمُّ البهم! وهو عند مُصنف أخيارِ المدولةِ العباسية من اللَّعاةِ من أَهْلِ مَرِّدِ الرَّوْدُ وَمَن لم يُرتَفَّعْ للنِّقابَةِ مَنْهِمُ (٢٢).

واَحْمَى الجاحظُ عشرةِ من النَّقباء (٣) ، ونَصَّ على أنَّ ثلاثةً منهم كانوا من المواني ، وهم : أبو مَنْصُورِ طَلْحَةُ بن رُزَيْقِ مَوْلَى خُوْاعَةَ ، وأبو الحكم عيسى ابن أغَيْنَ مَوْلَى خُوْاعَةَ ، وأبو الحكم عيسى ابن أغَيْنَ مَوْلَى خُوْاعَةً ، وأبو النَّجْم عِمْرانُ بن إساعيل مولى آل مُعَيِّطٍ من قريشٍ ، ووَصَفهم بأنهم كانوا ومن رُووُس النَّقباء (١).

ومن عجيبِ الأمُّرِ أنَّ الدكتور فاروق عمر زعم أنَّ الجاحظَ سَمَّى جميعَ

<sup>(</sup>١) الهبر ص: ٤٦٥،

<sup>(</sup>٢) أخبار اللنولة العباسية ص: ٢٢١.

<sup>(</sup>٣) رسائل الجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون ١: ٢٤٠، ٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) رسائل الجاحظ ١: ٢٤. .

الثُّقباء، وأنه رَوَى أنَّ واحداً منهم كان من الموالي، وأنَّ سائرهم، وهم أحدَ عشرَ نقيباً، كانوا من العزب<sup>(١١</sup>]

وسَاقَ البلاذريُّ أساء التَّتباء الاثني عَشَرَ (٢) ، ونَّبَهَ على أنَّ واحداً منهم كانَ مَن الموالي ، وهو : أبو النَّجْم عمران بن إساعيل مَرْلَى آل أبي مُعَيِّط من قريشٍ . وسَرَّدَ مُصَلَّفُ أخبار اللعولة العباسية أساء النَّقباء الاثني عشرَ (١) ، وذكر أنَّ أربعة منهم كانوا من الموالي ، وهم : أبو مَنْصور طَلْحةُ بن رزَيْقِ مُولِّى خُرَاعةَ ، وأبو الحُكم عيسى بنُ أُغَيِّنَ مولى خُرَاعةَ ، وأبو النَّجْم عمران بن إساعيل مولى آل إبي مُمْتِيطٍ من قريشٍ ، وأبو على شَبِّل بن طَهَانَ الهَرويُّ مُؤلِّى الأسْدِ أو مَوْلَى الأرْدِ ، فها قال ، ولم يلكر أنه كان له وَلا الله في غيرهم .

وعَدُّ ابنُ جريرِ الطبريُّ أساء الثّقباء الإثني عشرَ أيضاً (1) وأشار إلى أنَّ أدبعة منهم كانوا من الموالي ، وهم : أبو الحكَم عبسى بن أعْيَنَ مَوْلَى خُزاعة ، وأبو حَمْزة عمرُو بن أعْيَنَ مَوْلَى كُزاعة ، وأبو النَّجْم عمرانُ بن إساعيلَ مَوْلَى آل أبي مُعَيِّط من قُريشي ، وابو على شَبُلُ بن طَهَانَ الهَرَويُّ مَوْلَى بني حُنيفة ، فيا حَكَى ، ولم يَحْفظ أنه كان له وَلاَ في غيرهم.

وروَى الأزديُّ أنَّ الثُّقبَاء كانوا إثني عشرَ رجلاً (٥) ، وسمَّى منهم أحدَّ عَشَرَ نقيبًا ، ولم يُسمَّ النقيبَ الثاني عَشَرَ ، ونصَّ على أنَّ واحداً منهم كان من الموالي ، وهو

<sup>(</sup>١) المباسيون الأواثل ١: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ١١٦.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٢١٦.

<sup>(£)</sup> تاريخ الطبري ٦: ٩٧٥.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الموصل ص: ٢٦.

أبو النَّجْمِ عمرانُ بن إسهاعيل مَوَّلَى آل أَبِي مُعَيْظٍ من قُرِيْشُو. ورَوَى في سياقٍ مُفاخرةِ بين الجانيةِ والمُضَرِيَّةِ جَرَتْ في مجلسِ المنصور أنَّ النقباء جميعاً كانوا من الجانية !! فهو يقول فيها ('' : والتُقباءُ اثنا عشرَ نقيباً كلهم يمانيةٌ ». ويبدو أنَّ ما رواهُ مما وَلَّذَهُ الجانيةُ حينَ اشتلت المنافسةُ بينهم وبين المُضَرِّقَةِ في الولاية.

وَنَقَلَ ابنُّ الأثير <sup>(٢)</sup> . وابنُّ كثير<sup>(٣)</sup> جريدةَ اسماء الثُّقباء الاثني عشَّرَ عن ابن جريرِ الطبريُّ ، ونقلا عنه كذلك ما جاء فيها من أنَّ أربعةً منهم كانوا من الموالي.

والراجع بعد مراجعة اسماء التماء وتمديها ، وتدهيل أنسابهم وتخليمها أنه كان فيهم خمسة من الموالي ، وهم : أبو متشهور طلحة بن رُزَيْق مُولَى خُوَاعة (1) وابو الحكّم عيسى بن أغين مُولَى خُواعة (1) ، وأبو حَمَرة عمرو بن أعين مُولى خُواعة (1) ، وأبو الشجم عمران بن إساعيل مَولَى آل أبي مُعَيِّظ من قريش (١) ، وأبو علي شيلُ بن طَهَانَ الهُرويُ مُولى الأسدِ أو مَولَى الأَرْدِ (١) ، وولاؤه في بني حنيفة أشهر على شيلُ بن طَهَانَ الهُرويُ مَولى الأسدِ أو مَولى الأَرْدِ (١) ، وولاؤه في بني حنيفة أشهر أن الإجاع اكثر المؤرعين عليه (١) ، وهو يُنسَبُ في بعضي الووايات إلى بَكْرِ بن

<sup>(</sup>١) تاريخ الموصل ص: ٣٧٧.

<sup>(</sup>٧) الكامل في التاريخ ه: ٥٤.

<sup>(</sup>٩) البداية والتهاية ٩: ١٨٩.

 <sup>(</sup>٤) الهبر ص: ٣١٥، ورسائل الجاحظ ١: ٢٤، وأغبار الدولة العباسية ص: ٢١٦.

 <sup>(</sup>۵) رسائل الجاحظ ١: ٢٤، وأعبار الدولة العباسية ص: ٢١٦، وتاريخ الطبري ٦: ٣٩٥، والكامل في التاريخ ٥: ٥٥، والبداية والنهاية ٩: ٨٨٥.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري ٦: ٣٦٥، والكامل في التاريخ ٥: ٥٤، والبداية والنهاية ٩: ١٨٩.

 <sup>(</sup>٧) الهبر ص: ٤٦٥ ، ورسائل الجاحظ ١: ٢٤ ، وأنساب الأشراف ٣: ١١٦ ، وأخبار الدولة
 العباسية ص: ٢١٦ ، وناريخ الطبري ٦: ٢٦٥ ، وتاريخ الموصل ص: ٣٦ ، والكامل في التاريخ ٥: ٤٥٠ ، والبادية ١٤٥ ، ١٩٥ .

 <sup>(</sup>A) أخبار الدولة العباسية ص: ٢١٦.

<sup>(</sup>٩) تاريخ الطبري ٦: ٢:٥١، والكامل في التاريخ ه: ٥٤، والبداية والنهاية ٩: ١٨٩.

وائل أو إلى رَبيعَةَ (١). وفي نِسبُته اليهم شيءٌ من الإبهَام، فهو ليس من صَليبتهم وصَميمهم، بل من مَواليهم، فهو لا يُمدُّ منهم في كُتُب أنساب العرب.

ويُقرِّي ذلك التَّرجيح أنَّ أُولئك الثَّقباة الحُمسةَ من الموالي يُوصَفُونَ في أخبار الثورة العباسية بأنهم من الثَّقباء (٢) ، إلاَّ أبا حَمْزَةَ عمو بن أُعْينَ مولى خُوَّاعة ، ولكنهم جَمِيعاً يبُدُون فيها من أصحاب الرُّأي والمشورة ، ومن أهُلِ الأمْرِ والتَّذبير، ومن كبار القادةِ والمسؤولين ، الذين استعانَ أبو مسلم بهم ، واعتمدَ عليهم (٣) .. ويَدُلُّ ذلك على عِظَم مكانتهم ، وأنهم لم يَزَالُوا من الثَّقباء قبلَ إظهارِ المدعوة ، وبعد إعْلان الدورة ، وبعد

وعَلَّنَ بعضُ الإخباريَّينَ والمُؤرَّخينَ على جريدةِ اسماء الثَّقباء تَعْليقاتٍ قليلةٍ ، ولا بَأْسَ من ذِكْرِهَا والنَّفَلِ فيها ، حتى تَتِمَّ الصَّورةُ ، وتستَقيمَ التَّنجبةُ .

قال البلافري<sup>(1)</sup> : ومنهم مَنْ يجعَلُ زيادَ بن صالح مكان أبي النَّجْم عمرانَ بن إسهاعيلَ ، ويجعلُ العلاء بن حُرَيْثِ مكان عيسى بنُ أُعينَ...

 <sup>(</sup>١) المجرس: ٤٦٥ ، وأنساب الأشراف ٣: ١١٥ ، وتاريخ العلميري ٧: ٣٨ ، وتاريخ الموصل ص:
 ٢٦ ، والكامل في التاريخ ٥: ٣٨٠.

 <sup>(</sup>۲) تاريخ الطبري ۷: ۳۵۵، ۳۱۱، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، والكامل في التاريخ ٥: ۳۵۷،
 ۳۲۰، ۳۲۰،

 <sup>(</sup>٣) انظر أشيار الدولة العياسية ص: ٣٧٦ -- ٣٣٠، وتاريخ الطبري ٧: ٣٥٣ -- ٣٦٧، والكامل في التاريخ ه: ٣٥٧ -- ٣٦٧، ٢٧٨.

<sup>(</sup>a) أنساب الأشراف ٣: ١١٦.

وزيادُ بن صالح من مَوالي حزاعة <sup>(١)</sup> ، ورَوى مُصَنَّفُ أخبار الدولةِ العباسية أنه كان من مَجْلسِ السَّبعين <sup>(٢)</sup> ، وأنه كان من نُظرًاء التَّقباء <sup>(٣)</sup>.

وإذا صَحَّ ما ذَكَرُهُ البلاذريُّ، فإنَّ زيادَ بن صالح مَوْلَى خُزَاعَةَ ، حَلَّ مَحلًّ نَقيب من الموالي ، وهو أبو النَّجم عمران بن إسهاعيل مولى آل أبي مُعَيِّف من قُريْش.

والعَلاثُم بن خُرَيْثُ من خزاعة (١) ، وروى مصنفُ أخبار الدولة العباسية أنه كان من مجلس السبعين(٥) ، وأنه كان من نُظراء النَّقباء (١) .

وإذا صعَّ ما ذَكَرُهُ البلاذريُّ، فإن العلاء بن خُرَيْثِ الخُزَاعيَّ، حَلَّ محَلَّ نَقِيب من المَوَالي، وهو أبو الحكم عبسى بن أَعْينَ مَوَّلَى خُزَاعةً. ومعنى ذلك أنَّ الموالي في مَجْلس الثُّقيَّاء صاروا أَرْبِعةً.

وقال مصنفُ أخبار الدولةِ العباسية (٢٠) : « أبو حمزة عمرو بن أُمَيِّنَ جُمِلَ مكانَ العلاء بن الخُرَيْثِ» ، وقال (٨٠) : « أبو سَهْلي [ القاسم] بن مجاشع من بني امرئ القَيْسِ جُعِلَ مكانَ بكير بن العباس حينَ عمي ».

<sup>(</sup>١) أعبار الدولة العباسية ص: ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) أخبار اللولة العباسية ص: ٢١٨.

<sup>(</sup>٣) أغيار الدولة العباسية ص: ٢٧٠.

<sup>(4)</sup> أخبار الدولة العباسية ص: ٣١٩.

 <sup>(</sup>a) أخبار الدولة العباسية ص: ٢١٩.

 <sup>(</sup>١) أعبار الدولة العباسية ص: ٢٢٠.

 <sup>(</sup>٧) أخبار الدولة العباسية ص: ٢١٦.

 <sup>(</sup>A) أخبار الدولة العباسية ص: ٢١٧.

ولا يُغيِّرُ ما رواه من الأمر شيئاً ، فإن أبا حمزةً عمرو بن أعْيَنَ مَوْلَى خُزَاعةً حل محل العلاء بن حُرَيْثِ الحَزاعيِّ ، وأبو حمزة مذكورٌ في جريدة أسماء النَّقباء التي انفق أكثرُ المؤرخين عليها ، كما أنَّ القاسمَ بن بحاشع اللميميَّ حَلَّ مَحَلُّ نقيبِ عربيَّ آخر ، وهو بكير بن العباس ، وهو خالُ القاسم ''' ، والقاسم مذكورٌ في جريدة اسماء النقباء التي انفق أكثر المؤرخين عليها .

وقال مصنفُ أخبارِ الدولة العباسية (1 : «أمَّا النقباءُ الإثنا عشَرَ فليس بينَ أحدٍ من أهل العلم ِ فيهم اختلافً». وكأنه يريد أنَّ ما يُرُوَى من تنازع ٍ في بعضهم ، وتَبُديل لِعضِهمَ ليس بثَنت ، لأنه جاء من طُرِق ضعيفةٍ .

ومعنى ذلك أنَّ جريدة أسماه النَّقباء التي جاءت من طرق كثيرةٍ قويةٍ ، وتواترت روايتُهَا واستغاضتٌ ، وأجمع عليها الحُجَّةُ من الإخباريَّينَ وَالْمُؤَرَّعَينَ هي الدقيقةُ المُولَّقَةُ ، وأنَّ ما ورَدَ في بعضِ الرواياتِ المُفُردَةِ الشاذةِ من أنه طرأ عليها بعضُ التعديلِ ليس بصحيح ، ومعناه أيضاً أنَّ الموالي في مجلس الثَّنباء كانوا خمسةً .

وأوْردَ ابنُ جريرِ الطبريُّ جريدةً ثانيةً بأسماءِ النَّتباء ، وليس في الحَبرِ الذي قُدَّمَ به لها ما يَدَكُّ على أنَّ مجلسَ النقباء قد أُعيدَ تشكيلُهُ في آخر المرحلة السريَّةِ من الدعوة العباسية ، ولا أنَّ الجريدةَ الثانيةَ تشتيلُ على أسماء النَّقباء الجُدُّدِ ، بل فيه ما يَقْطَعُ بأنَّ النَّقباء الذين ذَكَرَهم هم رجالُ المجلس الأوَّلِ الذي أَلْفَ في المُشْرِ الأول من الفرن الثاني ، فهو يقول" : « التَّقباءُ الإثنا عشرَ هم الذين اختَارهُمْ عمد بن علي

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٢١٧، الحاشية: ٣.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ٣٧٩، والكامل في التاريخ ه: ٣٨٠.

من السَّبِعينَ الذينَ كانوا استجابُوا له ، حين بَمَثَ رَسُولُهُ إِلَى خراسان ، في سنة ثلاث وماته أو أزيع وماته ، وأمرة أنْ يَدْعُقُو إِلَى الرَّضا ، ولا يُسمَّي أحداً ، ومَثَّلَ له مثالاً ، وَوَصَفَ له مَن العَدَّلِ صِفْقً ، فَقَلِيمَهَا فَدَعَا سراً ، فأجابُهُ ناسٌ ، فلم صاروا سبعينَ أخذَ منهم اثني عشر نقيباً » . وذكر ما يُشْبِهُ هذا القَوْلَ في الحبرِ الذي قَدَّمَ به للجريدة الأولى (1) .

ونَسَبَ ابنُ جريرِ الطبريُّ كلَّ التُقباء الذين سَمَّاهم في الجريدةِ الثانية إلى قبائلهم، ولم يُعرِّقُ بينَ العربِ والموالي منهم، ومن غريبِ الأمرِ أنَّ الدكتور فاروق عمر زعم أنه فرَّقَ بينهم، وأنه أشار إلى أنَّ أحدَ عشرَ نقيباً منهم كانوا من العرب، وأنَّ نقيباً واحداً منهم كان من الموالى (١٠ ال وليس ذلك بصّحيح، فإنَّ ابن جريرِ الطبريُّ نصَّ على أنهم جبيعاً كانوا من العربِ من خُرَّاعة وطي وتميم وبَكْمٍ.

والناظرُ المناققُ في أسائهم وأنسابهم يَجِدُ أنَّ فيهم أربعةً من الموالي ، ثلاثةً منهم من النقباء الذين ورَدَتْ امهاؤهم في الجريدة الأولى ، وهم : أبو منصورِ طَلْحةُ بن رُرُزِيْنِي مُوْلَى خزاعة ، وأبو حمزة عمرو بن أُعَيَنْ مُوْلَى خزاعة ، وأبو على الهَرُوئِ شَبِّلُ بن طهان مُوْلَى بنِي حَنِفة ، وواحداً منهم لم يَرِدْ اسمُهُ في الجريدةِ الأولى ، بل ورَدَ في التعليقِ الذي رواهُ البلاذريُّ عليها ، وهو زيادُ بن صالح مُوْلَى خزاعةً .

وعَقَبَ ابنُ جريرِ الطبريُّ على الجريدةِ الثانيةِ يِقُولِهِ " : «يقال : شِيْلُ بن طَهَانَ مُكانَ عمرو بن أعَيْنَ ، وعيسى بن كَفْسِ وأبو النَّجْم عمرانُ بنُ إساعيل مكانَ أبي على الهّرويُّ ، وهو خَتَنَ أبي مسلم ً .

 <sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٦: ٣٦٥، وانظر أنساب الأشراف ٣: ١٦٥، وتاريخ الموصل ص : ٣٦، والبده والتاريخ ٣: ٢٠، والكتاس في التاريخ ٥: ٥٣، والبداية والنهاية ٩: ١٨٩، والنجوم الزاهرة ١: ٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) العباسيون الأوائل ١: ٥٥، وانظر مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ص: ٥٤.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ٣٨٠، والكامل في التاريخ ٥: ٣٨٠.

وفي التَّمْقيبِ اضطرابُ ، فَييسَى بنُ كَمْبِ رَجُلٌ مَجْهُولُ ، لِيس له ذِكْرُ في المَشْهورِ من كتُب التاريخ والأنسابِ والتُراجم ، ولكن الدكور فاروف عُمر نَسَبُهُ إلى بني تميم (١١) ولم يُبيَّنِ المَصْلَئرَ الذي استُحْرَجَ نَسَبُهُ منه ! وربما كان المَصْودُ عَيسى بن أُعينَ مَوَلَى خزاعة ، فإنه جاء في بعض الرواياتِ أنه كان ممن اختَلف فيهم من التُّباء ، وممن أُجِلُّ غيرةُ مُحَلَّهُ (١١).

وشبْلُ بنُ طَهْانَ هو أبو علي الهَرَويُّ ، فكيف يُصْبِحُ الرجلُ رَجَّلَيْن؟ وكيفَ يَصِحُّ أَنْ يقومَ مَقَامَةُ نَقيبان؟

ولعل ما يَبْدُو من اختلاف واضطرابٍ في اسماء الثَّتباء الذين يُقالُ إنَّ أَحَدُهم حَل مكانَ آخَرَ منهم، قد نشأً عن تَعْلَيطِ الزُّواةِ الذين حَمَّلُوا أخبارِ هذه التُّغييراتِ في مجلس الثَّقباء:

ولا يُضِيفُ ما عَقَّبَ به ابن جريرِ الطبريُّ شيئاً ، لأنَّ كلُّ الرَّجالِ الذين ذكرَ أنَّ بعضهم جُولِلَ مكانَ بعض هم من الموالي ، ويَبْقَى النقباءُ من الموالي في الجريدةِ الثانيةِ أَرْبعةً .

ومعنى ما سَلَفَ أَنَّ الثَّقباء من الموالي في الجريدة الأولى كانوا خَمْسةً ، وأنهم في الجريدة الثانية كانوا أربعةً ، ومعناهُ أيضاً أنَّ يُسبَّتَهم في مجلسِ الثَّقباء لم تكنُّ تَقِلُ عن الثُّلْثِ، بل كانت تزيدُ عليه .

وكان للموالي ما يُقاربُ هذه النُّسبةَ في سائر مجالس الدعوةِ العباسية بخراسان ،

<sup>(</sup>١) العباسيون الأوائل ١: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٢: ١١٦،

مثل مجلس نُظَرَاه النَّقباه (۱) ، ومجلس السَّبعين (۱) ، ومَجلس النَّعاة (۱) ، ومَجلس دُعَاة النَّعاة (۱) ، وقد أَحْسَى مصنفُ أخبارِ الدولةِ العباسية أسمالا رجالهم في كل مجلس منها ، وهمي أكثر من أن يُحاط بها .

ووجَّة الإمامُ إيراهيمُ بن محمد أبا مسلم الى خراسان، ورأسةُ على مَنْ بها من شبعته في آخر المرحلة السرَّية من الدعوق العباسية. وعلى ما في أصَّل إلي مُسلم ونسبه من اختلاف، فالراجعُ أنه كان فارسيَّ الأصَّل، كوفيُّ المرَّني، وأنه كان عبداً أو مؤلى (ه) . ويدل اختبارُ الإمام إبراهيم له، وإصُّرارُهُ على توليته على الوازنة بين تُقُوفِ الفَريقين، فقد كان التُقيبُ سلهانُ بنُ كثيرِ الحزاعيُّ هو القائمُ بأمُرِ الدعوة على تقليف من عالم المناسبة ، رفيع الشائن، عظيم الموانية المطوح، شدية الكِيْر، قويً السَّطوة (ا) ، فكان الإمامُ إبراهيم بخافَّه، ويَحْشَى الماضوع، شدية المجانب عليه . فلم قدم أبو مُسلم إلى خراسان ، وكان منيع الجانب، رفيع الشائق، ويَحْشَى أنْ يَنْقلبُ عليه . فلم قدم أبو مُسلم الحال الإمامُ إبراهيم بخافَّه، ويَحْشَى

<sup>(</sup>١) أخيار الدولة العباسية ص: ٢١٩ - ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٢١٧ -- ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) أغبار اللعولة العباسية ص: ٢٢١ -- ٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) أخبار المدولة العباسية ص: ٢٢٢ ــ ٢٢٣.

<sup>(</sup>۵) انظر أنساب الأشراف ۱۲ ، ۱۱۸، وتاريخ اليمقوبي ۲: ۳۲۷، والأعبار الطوال ص: ۳۳۷، وأدم الأعبار الطوال ص: ۳۳۷، وأدمين الماهي ۷: ۳۲۷، ومروج الذهب ۳: ۳۰۵، وتاريخ بنداد ۱۰: ۳۰۷، ومروج الذهب ۳: ۳۰۵، ومراز الاعتدال ۲: ۴۰۵، ۱۰ ، ۳۰۷ ووقيات الأعيان ۳: ۴: ۴۵، وميزان الاعتدال ۳: ۴۵۵، والقحري في الآداب السلطانية ص: ۳۲، والبناية والتهاية ۱۰: ۳۷، وشارات الذهب ۱: ۱۷۹، والعصر العبامي الأول، للتكوير عبد العزيز الدوري ص: ۳۷.

<sup>ُ (</sup>٦) أنساب الأشراف ٣: ١١٨، وأشيار الدولة العباسية ص : ٣٧٠، وتاريخ الطبري ٧: ٣٦٠. والكامل في الثاريخ ه : ٣٦٩.

يكرهونَهُ ويهائبُونَهُ ، فَتُحَيِّ عن مكانِ الصدارةِ والقيادةِ ، فضَعَفَ سُلُطانُهُ ، وقَلَّ نَهُونُهُ (١٠ ـ وضبط أبو مسلم أمرَ الدعوةِ ، وأحْسَنَ القيامَ عليه ، فاطمأنَّ الإمامُ ابراهيمُ ، وزَائِلَهُ الشَّكُ ، وسيطرَ على سليان بن كثيرِ الخُزاعيِّ ، وأَمِنَ غائلةً قومِهِ وأنصارهِ من العرب .

ودَخَلَ في الدعوةِ العباسية جاعات عنلفةٌ من أهلِ خواسان، فقد قَبِلَ الدعاة فيها المواليَ والعبيدَ، والفلاحين والنَّهاقين، والمُعتَّدلين من العجمِ المسلمين، والمُتَعلَّرُفين من أصحابِ النَّياناتِ الفارسيةِ والتُزعاتِ القَوْمية. ولم يزالوا يَستَميلونهم اليها، حتى تكاتفُوا فيها، وأصْبحوا من أقرَى اتّباعها (١٣).

وكانَ لأهلِ خُراسانَ منزلةً خاصةً ، فهم شيعةُ الدّعوةِ ، وأنصارُ الدَّولةِ ، وقد حافظَ العباسيون عليهم ، والتَّخذوهم سَنداً لهم . وظَلُّوا يُؤثُرُونهم ويُطُّرونهم ويصْطنعونهم إلى نباية المالةِ الثانية .

والمقصودُ بأهلِ خراسان في الكثير الغالبِ من التُصوصِ المُتقدمة (<sup>(1)</sup> والمُتَاخَّرة <sup>(1)</sup> الموالي والمُحجم المسلمون منهم. أمَّا العربُ من سُكَّان خراسان فكان

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٧٢.

 <sup>(</sup>٢) انظر أخيار الدولة العباسية ص: ٩٨٥، وتاريخ الطبري ٧: ٣٨٤، والكامل في التاريخ ٥:
 ٣٨١.

 <sup>(</sup>۳) أنساب الأشراف ۳: ۱۳۰۰، وتاريخ الطبري ۷: ۹۹۱، والعيون والحفائق ۳: ۱۹۲، ۱۹۳، والكامل في التاريخ ٥: ۳۸۷.

 <sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٨: ١٣٣، وتاريخ الموصل ص: ٤٠٩، والكامل في التاريخ ٦: ٤٣٢، وواجع رسائل المباسطة ، تحقيق عبد السلام هارون ١: ٩، والبيان والتبيين ١: ٢١٧.

يُعِلَّلُنُّ عليهم قَبَائلُ العربِ بخراسان (١) ، أو أهلُ القبائلِ بخراسان (١) . وقد يشملُ مُصْطَلَحُ أهل خراسان في القليل الناهرِ من النُّصوصِ العَجَمَ والعَرَبَ جميعاً (١) . ولكن الدكتور فاروق عمر يَزَى أنه يَدُلُنُّ على العربِ أكثرَ مما يَدُلُنُّ على العَجم (١) .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٣٦٣، والكامل في التاريخ ٥: ٣٦٦.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧: ٣٦٧، والكامل في التاريخ ٥: ٣٦٩، وراجع رسائل الجاحظ ١: ٩.

 <sup>(</sup>٥) انساب الأشراف ٣: ١٣٧، والمعارف ص: ٣٧٧، وتاريخ الطبري ٧: ٤١٥، والعيون والحدائق
 ٣: ١١٥ والكامل في التنزيخ ٥: ٤٠٤، والبداية والنهاية ١٠: ٣٨.

<sup>(</sup>٣) العباسيون الأوائل ١: ٢١، ٢، ٢ : ٤٤، ٨٥.

### (٤) نَعبيبُ العرب من الدُّعْوَة

وامًّا حَظُّ العربِ فتشهدُ عليه شواهدُ سَاطِعَةٌ أيضاً . فقد كان أنمَّةُ الدعوة عَبَّاسِيِّنَ هاشِميِّينَ ، وعرباً نَابِهِن ، وكان أكثرهم مُعِمَّينَ مُحُولِينَ . جَمعوا شَرَفَ النَّسبِ في العربِ من جهةِ آبائهم وأمَّهاتهم .

وكان في مَجْلس ِ بُقباه الدَّمْوةِ العباسيةِ بخراسان عَدَدُ كبيرٌ من العَرب، وهم سَبَّعةً في جريدة أسماه الثّقباه التي أطبق المُؤَرِّتُونَ عليها (١) ، ثلاثةً منهم من المُشَريَّة، وهم أبو عُتِيْنَةً موسى بن كَمْسٍ الشَّمِيعيُّ، وأبو عمرو (١) لاهرُّ بن قُريَّظٍ التَميميُّ، وأبو سَهُلُ (١) القاسمُ بنُ مِحاشم الشَّميعيُّ، وثلاثة منهم من المانيةِ، وهم أبو عمدٍ (١) سليانُ بن كثيرِ الحَزاعيُّ، وأبو نَصْرِ مالكُ ابن الهَيْتُم الخُزاعيُّ، وأبو

<sup>(</sup>١) الحبر ص: ٤٦٥، ورسائل الجاحظ ١: ٢٧، وأنساب الأشراف ٣: ١١٥، وأنجار الدولة العباسية ص: ٢١٦، وتاريخ الطبري ٦: ٣٠٥، وتاريخ الموصل ص: ٣٦، والبند والتاريخ ٦: ٢٠٠، وجمهرة أنساب العرب ص: ٢١٤، ٣٢٠، ٢٣٢، والبناية والنهاية ١٤٠، ١٨٩.

 <sup>(</sup>۲) ويقال: أبو النضر. (أنساب الأشراف ٣: ١١٥)، ويقال: أبر جعفر. (أعبار الدولة العباسية
 ص: ٧١٧).

<sup>(</sup>٣) ويقال: أبو حامد. (أنساب الأشراف ٢: ١١٥).

<sup>(</sup>٤) ويقال: أبو علي. (الهبر ص: ٤٦٥، وأنساب الأشراف ٣: ١١٥).

عُبد الحميد قَحْطَلَةُ بنُّ شبيب الطالي ، وواحدٌ مهم من ربيعة ، وهو أبو داود خالدُ بن ابراهيم الدُّطلُيُّ .

وهم ثمانية في جريدة أسماء التُتباء التي انْفُرَدَ ابنُ جرير الطبريُّ بها (١) ، أربعة منهم من المُصَريَّة ، فيهم النُّقباء الثلاثةُ الذين وَرَدتُّ أساؤهم في الجريدة الأولى، وفيهم واحدُّ جديدٌ، وهو أبو سكرٌم أسلم بنُ سكرٌم التَّميميُّ ، وثلاثةُ منهم من المُعانية ، وهم التَّقباء الثلاثةُ الذين ورَدَتُ أساؤهم في الجريدة الأولى، وواحدٌ منهم من ربيعةً ، وهو التَّقببُ الذي ورَدَ اسمهُ في الجريدةِ الأولى.

ومن الواضح أنَّ الفَرْقَ ضيْلً بينَ عددِ النَّقباء من العرب وأساتهم وأنسابهم في الجريدةِ الأولى والجريدة الثانية ، فهو يَتْحَمِّرُ في واحدٍ منهم ، وهو أبو سَلاَم أسلَّمُ بن سَلاَم اللَّهِم اللَّهُم أَسلَّمُ بن أبي سَلاَم اللَّهِم اللَّهُم اللَّهُم بن أبي سَلاَم اللَّهِم اللَّهُم بن أبي مَعْلَم من عالم الدعوةِ العباسية ، ولكنه رَدِّى ما يشيرُ إلى أنه كان من وُجُوهِ أصحاب أبي سُسلم (٢٣) ، وأنَّ أبا مسلم كان يَقْرَعُ إليه في الشدائد ، ويُشَاورُهُ فيا أشكلَ عليه من أمْرٍ ، ويَصْدُرُ هو والنَّقباء عن رأي فيه (٤).

ويبلو أنَّ التَّقبَاء من العَربِ كانوا سبعةً ، لأنَّ النَّقيبَ العربيُّ الثَّامنَ الذي اسْتَقَلَّ ابنُ جريرِ الطبريُّ بذِكْرِهِ غيرُ مُجْمَع عليه ، ولأنَّ ابنَ جريرِ الطبريُّ م يَحْفَظُ شيئاً

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٣٧٩، والكامل في التاريخ ٥: ٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) أخيار الدولة العباسية ص: ٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) أخيار الدولة العباسية ص: ٢٩١.

من أخبارو. أمَّا النقباء السبعة الآخرون فهم مُثبَّرُونَ في الجَريدَتَيْن ، وقد روى ابنُ جرير الطهريُّ وغيرُهُ من المؤرخين كثيراً من أخبارهم ، وهي تُصُوَّرُ نَشاطهم المُتَّعِلَ في نَشْرِ اللهُ عَنْ وَتَسْلَعُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ واحدُ منها الأُموال ، ويتُقلونَ إليه الأخبارَ ، ويترقدُونَ منه الأوامرَ ، وتكشفُ عن أثرِهم الفقالُو بعد إغمَّان الثورة العباسية ، فقد كانوا من رِجَالها البَارِينَ ، ومن فَادَيْهَا المِامِينَ ، ومن فُصَحَاه أَبي مسلم ، المُحْلِصينَ ، الذين عُولًا عليهم ، وأفاذَ منهم (۱).

ومعنى ذلك أنَّ نِسْبَةَ العرب في مجلس النقباء كانت أقَلَّ من التَّلُمين بقليلٍ في المُحجَّمِع عليه من الرَّوايات، وأنها كانت تَبْلُعُ التَّلْقُينِ تماماً في الشَّاذُ مَن الرَّوايات.

وكان عددُ العرب في بقيةِ مجالس الدعوةِ العباسية بخراسان يُدَافي هذه النَّسْبة ، وقد ذكرَ مصنفُ أخبار الدولةِ العباسيةِ أساء رجالهم في كل مجلس منها ، وهي أُطُولُ مِنْ أَنْ يُلِمَّ بِهَا (١) .

وانْضَافَ إلى الدعوة العباسية كثيرً من اليمانية والرَّيعية (٣)، وقليلٌ من المُضَرَّيَةِ (١) المُضَرِيَّةِ (١) المُضَرِيَّةِ (١) من مُكَانِ خراسانَ، فقد الجُنْلَبَ الدُّعاةُ اليها سادة القبائلِ الناقين على

 <sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ٧: ٣٥٣ ــ ٢٧١، ٣٧٧ ــ ٣٩٠، والكامل في التاريخ ٥: ٣٥٦ ــ ٣٧٠،
 ٣٧٨ ــ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٢) أخبار الثولة العباسية ص: ٢١٧ – ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٧٠٥ ، وتاريخ الطبري ٧: ٣٨٤، والكامل في التاريخ ٠: ٣٨١.

<sup>(</sup>٤) أخيار الدولة العباسية ص: ٧٨٥.

الأُمويينَ ، والعرَبَ اليائسينَ ، والمُزارعينَ ومُلاَّكَ الأَرْضِ المُتَنَمَّرِينَ (١) ، ولم يزالوا يَستَوْعِيُونهم فيها حتى تَعَاظَمَتْ جُمُوعهم بها ، وصاروا من أكبرِ أنصارهَا .

وأسنِدتُ قيادةُ الجيوشِ العباسيةِ بأشرِ الإمام ابراهيم بن محمدِ إلى نَقيبِ من العربِ، وهو قَحْطبةُ بن شبيبِ الطَّالِي (٣)، فلها هَلَكَ خَلفَهُ عليها ابنُهُ الحسنُ بن قَحْطَةَ (٣).

وكان أشهرُ القادةِ الذين ساروا مَعَ قَحْطَبَةَ من العربِ، قال البلاذريُّ (١٠): ه وجّه ابو مسلم في ذي القعدةِ سنة ثلاثين وماثةِ قَحْطَبة بن شبيبٍ ، ... ، إلى العراق ، ومعه أبو غانم عبدُ الحميد بن ربعي بن خالد بن مَعْدَانَ [الطائيُّ] ، والسيبُ بنُ زهير بن حُمَيْلِ الشَّيُّ، وعبدُ الجبار بنُ عبد الرحمن الأَزْديُّ ، وموسى بنُ كمب بن عُبينة بن عائشة بن سَرِيًّ القيميُّ ، ... ، وحية بن عبد الله بن حَدْرَةً (١٠) بن النَّطاق من بني العُصَيَّة بن امرئ القيميُّ ، ... ، والقيميُّ ، ومالكُ بنُ الطَّوافِ ابن حَضْري مَّ بن مالك بن كنانة من وَلَدِ المُصَيَّة أيْضاً ، والقاسمُ بنُ مجاشع الطَّوافِ ابن حَضْري مَّ بن مالك بن كنانة من وَلَدِ المُعَمِّيةُ أيْضاً ، والقاسمُ بنُ مجاشع

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٣٥٨، ٣٦٦، والكامل في التاريخ ه: ٣٦٩.

<sup>(</sup>٧) أشبار الدولة العباسية ص : ٩٣١، وانظر المعارف ص : ٩٧٠، وأنساب الأشراف ٣: ١٩٥٠، وراتساب الأشراف ٣: ١٩٥٠، وتاريخ الميادي و : ٩٤٠ والعيون والحدائق ٣: ١٩٥، والبيد والتاريخ ٦: ١٥٠ والعيون والحدائق ٣: ١٩١، والإمامة والسياسة ٣: ١٤١ والكامل في التاريخ ٥: ٣٨٥، والبداية والتباية ١٠: ٣٥، وواجع ترجمته في جمهرة النسب ١: ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) تاريخ خليفة بن خياط ٢ : ٢٠٧ ، وأنساب الأشراف ٣ : ٢١٨ ، وتاريخ اليطوبي ٣ : ٣٤٤ ، والاخيار الطوال ص : ٣٦٩ ، وأخيار الدولة العباسية ص : ٣٧١ ، وتاريخ الطبري ٧ : ٤١٤ ، وتاريخ الموصل ص : ١١٩ ، والبده والتاريخ ٦ : ٣٨ ، والعيون والحدائق ٣ : ١٩٥ ، والكامل في التاريخ ه : ٣٠٤ ، والبداية والنهاية ١١ : ٣٨ .

 <sup>(3)</sup> أنساب الأشراف ٣: ١٣٥، وانظر الأخبار الطوال ص: ٣٦٤، وجمهرة النسب ١: ٨٠.
 (٥) أي الأصل: وخلدة، والحله تمريف. والتصحيح من أخبار الدولة العباسية ص: ٧١٧.

بن تميم بن حبيب من وَلَدِ عَرْعَوَةَ بن عاديةَ بن الحارث بن المرئ الفَيْس ، وأبو عَوْن عبد الملك بن يزيد [الأزديُّ]، ومقاتلُ بنُ حكيم بن عبد الرحمن المُكيُّ، وغَيْرُهم ، وحَمَل معهم مالاً عظيماً لأعْطيتهم ، وكانوا في ستين ، وفي ثمانين، وفي مائة من العَظامة.

وتُشيرُ رسالةً: «مَنَاقِبِ الثَّرْكِ» للجاحِظِ إلى أنَّ مُسَارَكَةَ الجاعاتِ المُخلفةِ في الدعوةِ المبَّاسيّةِ كانت قضيَّةً في النصفِ الأولى من القَرْنِ الثالثِ، فقد كانت فَرْقُ الجيشِ تِتَنازَعُ في نُصْرَةِ الحَلاقةِ العباسيّةِ، بعد أن استكثر المُعتصمُ من الأرك ، وأطلَق أيديهم، فاسنهانوا بالفرق الأخرى، وجاروا عليها، فَخَمْ وَزُنُها، وانحَطُ شَأَنُها، فهو يقولُ فيها (١): «جُنْدُ الحَلاقةِ اليومَ على خمسةِ أقسام : خُراسائيً، وتُركيً، ومَوليً، وبرييً، وبنّديًة، ويُستَخَلَصُ من احتجاج كل خُراسائيً، وتُركيً، ومؤليً، وعربيً، وبنديءً، و يُستَخَلَصُ من احتجاج كل فرقة لنضها أنَّ العرب كان لهم الحَظُّ الواقرُ من اللحوةِ، والمُكانةُ العاليةُ في الدولةِ، والمُكانةُ العاليةُ في الدولةِ،

وأمَّا ما يُذكَرُ من أنَّ الإمامَ إبراهيمَ بن محمدٍ أوْصَى أبا مسلم حين وَجَهَهُ إلى خراسانَ أنْ يَقَتُلُ العرب، ويَستَأْصِلَ هلما النَّسَبَ، إذ قال له (٢٠ : ١٥ ان استَعَلَّمْتُ اللهُ تَدَعَ بخراسانَ لساناً عربياً فَافْصَلُ»، فهو ممَّا يُتحرَّزُ منه، ولا يُوقَّى به، لأنه جاء بروايةٍ ضعيفَةٍ شاذةٍ، ولم يَتُواتُر نَقَلُهُ من طُرُقٍ مَعُوفَةٍ قويةٍ، فأصَّلُهُ مَجهولٌ، ومَصْدَدُهُ غيرُ مَعْلُومٍ، فَإِنَّ ابنَ جرير الطبريُّ هو أوَّكُ مَنْ حَمَّلَهُ دُونَ أنْ يُجْتَ

<sup>(</sup>١) رسائل الجاحظ، تمقيق هيد السلام هارون ١: ٩.

 <sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧: ٣٤٤، والحد الفريد ٤: ٤٧٩، والأمامة والسياسة ٢: ١٣٧، والكامل في
 التاريخ ٥: ٣٤٧، والبداية والنهاية ١٠٠.

مَنْذَهُ ، ثُمُ أَخَذُهُ المُؤرخونَ عنه ، وقَدْ رَوَى الأزديُّ <sup>(1)</sup> ومُصَنَّفُ العيون والحداثق <sup>(٢)</sup> الرَّصِيةَ خالِيةً منه .

ويبدو أنَّ تلك الجُملَة منَ الوصيَةِ مُقتَعلةً، وأنها أَقْحِمَتْ فيها إقحاماً، وأُلْصِفَتْ بها الصاقاً! وكأنَّ مَروانَ بنَ عمدٍ وأعُوانَ الأُمويينَ هم الذين وَضَمُوها وأشاعوها ليُشتَمُّوا بها على العباسين وشيعتهم. ويُثيروا بها العَرَّبَ عليهم، ويَدْفَعوهُم إلى مُعَاتَلَيْهم وإبادَتِهم (٣).

وهي باطلةً بَيَّتُهُ البُطلانِ ، لأنها تُخالِفُ سياسة العباسيين ، وهي سياسة قامت على أساس واضعح من اجْتِذابِ العرب والعجم المسلمين ، وجرائدُ أسماه نقبائهم ووُعاتهم ، وأصنافُ عامة شيعتهم تَذَلُ على ذلك دلالة قاطمة ، فقد كان أنصارُهُم على تَبائير دَرَجَاتِهم وطَبَقاتِهم من العرب والعجم المسلمين . ولم يكن من هَمَّ العباسيين في شيء أن يُحارِبُوا العرب ويَضَعُوا من شأيهم ، ولا أن يُقلَمُوا العرب ويَضعُوا من شأيهم ، ولا أن يُقلَمُوا العرب ويضعُوا من شأيهم ، ولا أن يُقلَمُوا العجم المسلمين ويرقفوا من قلرهم ، فلالك استيدالُ عصبية مجمية مكانَ عصبية عَربية ، وإنما كان عصبية عَربية ، وإنما كان عصبية عَربية ، وإنما كان عليق بينيا به والتنشير بينهم ، ويقبَعُلُ منهم أمة واحدة ، مُتكافِئة في المتزلّة والمعاملة ، مُتساوية في الحقوق والواثيق العالمين ، وتُلفي العير بينهم ، والواثيق في المرحلة السرية من دَعَويْهم ، ووقوًا به ، والتَرْمُوهُ التراماً شديداً بعد ابتداء وتُوتِهم .

<sup>(</sup>١) تاريخ الموصل ص: ٦٥.

 <sup>(</sup>٢) العيون والحدائق ٣: ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) انظر العباسيون الأوائل ١: ٤٨.

والصحيحُ الراجعُ فيا حَقِظَةُ مُصنفُ أخبارِ الدولة العباسية من الوصيية وهو حُجَةً في هذا الباب، أنَّ الإمام إبراهيم بن محمد أمر أبا مسلم أنْ يَستميلَ العربَ والعجمَ المسلمين (()، واسند إلى أبي مسلم أنه كان يقول ((): «أمرني الإمامُ أنْ أَوْلَ في أهلِ البمن، وأتألَفَ ربيعةً ، ولا أَدْعَ تَصبِي من صَالحي مُضَرَ، وأخلَز أكثرهم من أتباع بني أميةً ، وأجمعَ إلي المتجمَ ، وأختَسَّهم ». وقد اثْقَقَ المؤرّخونَ على هذا الجزء من الوصية ، ولكنهم ساتُوهُ بالفاظ أخرى. ويُماثِلُ ما رواهُ مُصَنَّفُ أخبارِ الدولةِ العباسيةِ من وصيةِ الإمام إبراهيمَ بن محمدٍ لأبي مُسلِم ما رَواهُ من وصيةِ الإمام محمد بن علي لابي عِكْرَمَةَ السَّراج (())، فها مُتشابِهانِ في المعاني، مُتقاربانِ في المباني.

والصحيحُ الراجعُ أيضاً أنَّ الإمامَ إبراهيمَ بن محمدِ أباحَ لأبي مسلم أن يَمَثَلَ . مَنْ يَتُهِمُهُ مِنَ العَربِ. وقد أجمعَ المؤرخونَ على هذا الجُزْه من الوَصِيَّةِ، وأوَرَدُوهُ بَلْفُظِ واحدٍ.

ومِثْلُ تلك الجُمْلَةِ منَ الوَصِيَّةِ ما جاء في بعض الرواياتِ التي لا يُعَرَّفُ أَصْلُها ، ولا يُدَّرَى مَصْدَرُها من أنَّ الإمامَ إبراهيمَ بن محمدِ كَتَبَ إلى أبي مُسلمِ وَالأَ يَدَعَ بخراسانَ عَرَبِيًا إِلاَّ كَتَلَهُ وَ<sup>(1)</sup> . ولم يُدُكَّرَ في نَصَّ الرسالةِ الذي نَقَلَهُ ابنِ عَبْدِ رَبِّهِ <sup>(0)</sup> ، والمسعوديّ <sup>(1)</sup> شَيَامٌ من ذلك .

<sup>(</sup>١) أخيار الدولة العباسية ص: ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) أخيار الدولة العباسية ص: ٢٨٥.

 <sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٠٤، وتاريخ الطبري ٧: ٤٩، والكامل في التاريخ ٥: ١٤٣.

<sup>(4)</sup> أخبار الدولة العباسية ص: ٣٩٣، وتاريخ الطبري ٧: ٣٧٠، وتاريخ الوصل ص: ٢٠١٠، والامامة والسياسة ٢: ٣٩، والكامل في الطريخ ٥: ٣٦٦، والبداية والنباية ١٠: ٣٣، ٣٩، والنجوم الزامرة ١: ٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) العقد الفريد ٤: ٧٩٩. (١) مروج الذهب ٢: ٢٥٩.

وربما لَفَقَ مروانُ بن محمدٍ تلك الجملة ، وأذاعها ، لِيُسوَّعَ بها قُلْلَ الإمام إبراهيم بن محمدٍ، بعد أنْ قَبَضَ عليه ، وعَلِمَ أنَّ أبا مُسلمٍ يدعو إليه ، وكانت رسالتُهُ إلى أبي مسلمٍ قد وَقَتَ في بَدِو. وكان نَصْرُ بن سيّارٍ قد أرْجَفَ بحراسان ، بعد إظهارِ الدعوةِ وإعلانِ الثورةِ أنَّ شيعةَ العباسيّينَ يُرُّومُونَ قُلْلَ الفَرْبِ (١١.

وروى ابنُ عساكر أنَّ الإمامُ إبراهيمَ بن عمدِ كانَ يُفَضَّلُ أَنْ يكونَ الرَّسُولَ بِيتَهُ وبينَ أبي مسلم من الَّمَجَم، لأنَّ ذلك أُسَثَّرُ للأَمْرِ، والنَّفَى للسَّرَّ، فَوَجَّة إليه أبو مسلم رسولاً، فَوَجَدَهُ عَرَبِياً صريحاً فصيحاً، فكتَبَ إلى أبي مسلم يُعتَّفُهُ ويامُّرُهُ يِفَلِ الرسولِ، وبعثُ بالكتابِ معَ الرسولِ الذي وَجَّهَةُ إليه، فَفَعَى الرسولِ الذي وَجَّهَةُ إليه، فَفَعَى الرسولُ الكتابِ وقرأهُ، قرأى أنه أمرَ بِقَلِكِ، فَحَمَّلَ الكتابَ إلى مروانَ بن محمدٍ، فأخذَ الإمامَ إبراهيمَ بن محمدٍ، وحَيَّسَةُ بِحُولَنَ، ثُمَّ قَلَلُهُ \*7.

وذلك أقربُ إلى الصَّوابِ، وكأنَّ ما نُسِبَ إلى الإمام إبراهيمَ بن محمدٍ من إهدارهِ لِدَم العرب، قد وُلَّدَ من أَمْرِهِ لأبي مُسلم بِفَتَلَ ذلك الرسول، لأنه كان من العرب.

 <sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٩٦، وانظر شعر نصر بن سيار في هذا المدى في انساب الأشراف ٣:
 ١٣٢ و الأنجار الطوال ص: ٢٣٦، والعقد القريد ٤: ٤٧٩، والكامل في التاريخ ٥: ٣٩٧.

<sup>(</sup>۲) تهذیب تاریخ این عساکر ۲: ۲۹۲.

# (٥) مكانة الموالي والعرب في الدولة

ورَدَّدَ بعضُ الأدباء والمؤرخينَ أنَّ العربَ تدنَّتُ مَنزِلَتَهم، وقلاشَى سُلْطَأَنُهُم، و وتَحَوَّلُوا إلى أمَّةٍ من اللدرجةِ الثَّانِيةِ بعد انهيار اللولة الأموية، وقيام اللولةِ العباسيةِ، قال الجاحظ (11): وقد يجبُ أن تَذْكُرُ بَعْضَ ما انتَّهى إلينا من كلام خُلفائنا من وَلَك المجاسِ، ولو أنَّ دَوْلَتُهُم أَعْجميَّةٌ خراسانيةٌ، ودولة بني مروان عَربَيَّةً أَعْرَابِيَّةً في أَجنادٍ شاميّةٍه.

وأسنَّدَ المُسموديُّ إلى محمد بن عليَّ العَبْديُّ الحَراسانِیَّ الإخباریِّ أنه قال للقاهرِ بافقهِ، وكان به آنِساً (17: «كان [المنصورُ] أولَ خليفةِ استُعمَلَ مَوَالَيُّه وغِلمانَهُ في أعالِه، وصَوَّقهم في مُهمانِه، وقَدَّمَهُم على العرب، فَاتَشَلَ ذلك الحَلفاة من بعده من وَلَدِهِ، فَسَقَطَتْ قِبَاداتُ العرب، وَزالَتْ رياساتُها، وذَهَبَتْ مَرَّاتِبُهاءُ.

ورَدَّدَ ذلك المُستَشْرِقُونَ والعربُ المُحَانَثُونَ من أصحابِ التَّنسيرِ العُنصُريُّ القَوميُّ الفارسيُّ للدعوةِ العباسيّةِ ، وتَوسَّعُوا فيه تَوسُّعًا شديداً <sup>(١٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) البيان والتبيين ۳: ۲۱۷.

<sup>(</sup>٢) مروج اللعب 1: ٣١٥.

<sup>(</sup>٣) العصر العباسي الأول، للذكتور عبد العزيز الدوري ص: ٤١، والعباسيون الأوائل ١: ٤١.

وهو حُكُم مُطلَق بمناج إلى تدقيق ، فقد كان الحلفاء العباسيون عَرباً هاشميين من ناحية آبائهم ، وكان بعضهُم عرباً خلَّسا أقحاحاً ، كرام الأعمام والأخوال ، حاروا شرف الانتهاء إلى العرب عن ناحية آبائهم وأشهانهم . ولكنَّهم سَوَّوا بين العرب والعجم المُسلمين ، لأنهم أنشأوا دَعْوَتهم على أساس دينيً من العمل بالكتاب والسُّنَة ، وأقامُوا دولتهم عليه بعد قوْزِهم بالحلاقة ، واجتهادوا أن يمكمُوا بين الناس بالكتاب والسُّنَة ، وأقامُوا دولتهم عليه بعد قوْزِهم بالحلاقة ، واجتهادوا أن يمكمُوا وانقضت سيطرتهم على غيرهم من العجم المسلمين ، لأنَّ مكانة القرّد في الجسم ، وقسبته إلى الرَّفية في الدُولة لم تشد تعتبد على تقمل على مَشبه ألى الرَّفية في الدُولة لم تشد تعتبد على فَصْل نَسِيه ، وطيب أرومته ، ويَربُّ وغيه ، وأيتان حَمَلِه ، ورضا الحليفة عنه ، وتشريفه له لا أن

وقسَمُوا الأعالَ والمناصب بين العرب والعجم المسلمين، ويلاحظُ أنهم عَهدُوا بالوزارَةِ إلى الموالي، وكان أكثر وزرائهم وأشهرُهُم من مواليهم من أهملِ خراسان (17). ولكنهم اختارُوا معظمَّ عُمَّال الأمصارِ والولاياتِ من الأسرة العباسيّة، ومن القبائل العربية من اليمانية والربعية والمُضريَّة، واختارُوا بعضهم من مواليهم خاصةً، لا من الموالي عامةً. وجرائدُ أسماء عمَّالِهم في العصر العبَّاسيَّ الأولى تكشيفُ عن ذلك، وقد حَفظها خليفةً بنُ خياط (17).

 <sup>(</sup>١) انظر تاريخ الدولة العربية ص: ٣٠٥، والعصر العباسي الأول، للدكتور عبد العريز الدوري ص:
 ٤٣ ، والعباسيون الأواثل ٢: ٧٠.

<sup>(</sup>۲) الوزراء والكتاب ص: ۸۹، ۹۷، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۲۰، ۲۸۹، ۳۰۹، والتحري في الآداب السلطانية ص: ۱۳۷، ۱۳۷، ۲۳۱، ۱۵۲، ۱۵۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۷، ۱۷۷، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۳، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۰، ۲۰۳،

<sup>(</sup>٣) تاريخ خليفة بن نحياط ٢: ١٣٠، ٢٧٢، ١٩٤، ٢٠١، ١٤١، ٧٨٢.

وقال البعقوبيُّ يُصَنَّفُ عُمَّالَ المنصور، ويذكُّرُ أسهاء كلَّ فريقٍ منهم (1): ووَلَى أبو جَعْفَرٍ أهل بيتِهِ البلدانَ ، فَولَّى اسهاعيلَ بن عليُّ فارسَ، وسلهانَ بن عليُّ المُسرَةَ ، وعيسى بن موسى الكوفة ، وصالح بن عليُّ قِنْسرينَ والعواصمَ ، والعباسَ بن محمدِ الجزيرة ، وعبدَ الله بن صالح حمشَ ، والفضلَ بن صالح دمشق ، وعمد بن إبراهيم فلسطين ، والسَّريُّ بن عبد الله بن تمام بن العباس بن عبد المُهلِّب مكة ، وجعفرَ بن سلهانَ المدينة ، ومجمى بن محمدِ المَدوَّصِلَ ، مُ صَرَفَةُ وَوَلَى ابنهُ جَعفراً ، وصَيَّرَ معه هشام بن عمرو.

وكان عُمَّالُهُ مِن العرب يزيدَ بن حاتم المُهليَّ ، ومحمدَ بنِ الأشْحَثِ الحزاعيُّ ، وزيادَ بنَ عبد الله الحارثيُّ ، ومَثَنَ بنَ زائدَة الشَّيانيُّ ، وخازمَ بن خُرَيْمةَ النميئُ ، وعُمِّبَةَ بنِ سَلَّمِ الهُنَائيُّ ، ويزيدَ بن أسيد السُلْميُّ ، وَرَوْحَ بن حاتم المُهليُّ ، والمُستَّبَ بنَ زهبِر الضَّيُّ ، وعُمَرَ بن حَفْسِ المُهليُّ ، والحَسَنَ بن قَحْطَبَةَ الطائيُّ ، وَسَلَّمَ بن تُعَبِّمَ الباهليُّ ، وجعفر بن حَفْلَةَ البَهْرانيُّ ، والرَّبِيعَ بن زيادِ الحارثيُّ ، وهشامَ بن عمرو التَّغليُّ ، فكانَ يُتقَلُّ هؤلاه في أعالِدٍ ، لِيُقتِد بم واعتادِهِ عليهم.

وكانَ عُمَّالُهُ من مُوَالِيهِ عهارةَ بنَ حمزةَ ، ومَرْزوقاً أبا الخَصيبِ ، وواضحاً . ومُنَارَةً ، والمَلاء ، ورُزَيْناً ، وغَزُوانَ ، وعطيةَ ، وصاعداً ، ومريداً ، وأسداً . والرَّبيمَ .

وكانَت دَوَاوينُ الدولةِ ، ووظائفُ القَصْرِ المُخَلِفةِ مُوَنَّعَةً بينَ العَرَبِ والموالي . وجرائدُ أسماء عُمَّالِها ورِجالِها تَدُلُّ على ذلك ، وقد ساقَها خليفةُ بنُ خياطٍ أَضاً (11).

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٨٤.

 <sup>(</sup>۲) تاريخ خليفة بن خياط ۲: ۱۳۵، ۱۸۹، ۱۸۹، ۷۰۰، ۷۰۰، ۷۰۰، وراجيع ألوزراه والكتاب
 ص : ۸۹، ۹۹، ۱۶۱، ۱۹۱، ۱۷۷، ۱۸۷، ۳۰۶.

### (٦) مُلاحظاتٌ وتَعليقاتٌ

وخلاصةُ القولِ أنَّ الدَّعوةَ العباسيةَ كَانَت تَورَةَ أُتَيَّةً السلاميةُ ، وأنها احتَوتْ كُلُّ الفئاتِ المتَجَبَّةِ والعربيَّةِ الحراسائيةِ المُناوِئَةِ لَيني أُميَّةً ، فقد جَمَتْ الموالي المقهورين المُتَقلَّمِينَ من القولَةِ الطبقيّةِ ، وجمعَتِ الفلاحينَ والعجَمَ المسلمينَ المُتَقلَّمِينَ المُتَقلَّمِينَ من القوائبِ الفَادِحَةِ المُجْوِفَةِ ، وجَمَعَتِ السَّاعاتِيةِ والمَوالِئةَ والهَرابِلةَ المُستَكرينَ المتَّفحَرِينَ من فَقَّدِ قُوالِدِهم ومَقانِعِهم الاجتماعيةِ والمتوابِلةَ وراهم ومَقانِعِهم الاجتماعيةِ والمتالية ، وجَمَعَتِ الخُرُميَّةُ المُتَطرِّفِينَ الطَّاعِمِينَ في إحياء دِيَانَاتِهِم القديمةِ ، وَبَعْثِ

واجْتَلَبَتِ العَرْبَ كما اجْتَلَبَتِ الموالي والعَجَمَ المسلمينَ ، فقد استَهَلَتْ رُوساء القبائلِ الِمانيَةِ والرَّبِعَةِ والمُعَرَبَةِ السَّاخِطِينَ الكارهِينَ لحُكمِ بني أُميَّة ، واسْتَهالَتِ المَرْبَ المُنْشَائِمِينَ القَايْطِينَ مَن صَلاح بني أُميَّة ، والمُتَخَوِّفِينَ الحَريصينَ على مصير الإسلام والمُسلمين ، واستُهالَتِ العَرْبِ المُزادِعِينَ الكَادِحِينَ ، وأصحابَ القرى والفُيّاعِ الإقطاعِيِّينَ المُتَبَرِّمِينَ بِهُرْضِ الخَراجِ عليهم ، واستَهالَتْ بعضَ الفُولِينَ من شبعةِ المُولِينَ.

وَوَعَدَتْ كُلُّ هذه الفئاتِ الناقمةِ بالعدالةِ الاجتماعيَّةِ والاقتصاديَّةِ والسياسيَّةِ.

وحَشَيَتُهَا وَجَنَّدَتُهَا وَأَعَدُّتُهَا، واعْتَشَدَتْ عليها في إزالةِ الدَّوْلَةِ الأُمويَّةِ، وإفامةِ الدَّوْلَةِ العباسيَّةِ.

وكان العبّاسيّون في المرّحَلة السّريّة من اللحوة يتمسّكون بِوصِيّة أبي هاشم ، عبد الله بن محمد بن الحَقْفَيّة ، وَيَجْهُرُونَ بَانَ الإمامة اتْتَقَلْتٌ إليهم من طريقها ، وكانوا يُسرُّونَ النَّمْ يَدْعُونَ إلى بَيْعَةَ الرَّضَا من آلا محمد ، دون تَسْمِية أبي أنفُسِهم ، ويُظْهُرُونَ أنهم يَدْعُونَ إلى بَيْعَةَ الرَّضَا من آلا محمد ، دون تَسْمِية أو . فلا ظَهْرُوا بالخلاقة أشاعُوا في أيام أبي العبّاس وأبي جَعْفَر أبام أبي العبّاس وأبي جَعْفَر بأبهم ورثوا الإمامة عن جَدَّهِم العبّاس بن عبد المطلب ، وزَصُوا أنَّ الرسول الكريم أنصَ على إمامة ابنيه عبد الله ، وأنَّ بعضهُم أنصَ على إمامة ابنيه عبد الله ، وأنَّ بعضهُم أبيالَ المهم على المقبّل عبد الله ، وأمَّدُوا أنَّ الإمامة أبي جَعَفَر (١٠ . ولم يزالوا على ذلك حتى أبيّلًا المهم عبد الله بن عبد الله بن عمد بن الحَقَيَّة ، وذكر أنَّ الإمامة أملِي اللهم وما يوميّة أبي هاشم عبد الله بن عمد ابن الحَقيَّة ، وذكر أنَّ الإمامة أملِد إليه ويوميّة أبي هاشم عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عمّ الرسول ، فهو أقربُ أملِد إليه ، وأولاهم به ، وأحمَّهُم بورائيو (١٠).

وَقَرُرُوا انَّ الحَيْلَاقَةَ مِيراتُ خالصٌ هم، وملكُ خاصٌّ بهم، وَرَوَّجُوا أنها باقيةً فيهم، لا يَتَحَبُّ منهم الله يوم القيامة!! ولم يَسمَحُوا للْمَجَم والعَرب من انْصارِهِم، وغير أنْسارِهِم انْ يُعَالِيُوهُم عليها، ولا أنْ يُنازِعوهُم فيها، بل رَدَعُوا كُلُّ مَن تَحَرُّلًا لَمُقَاوَنَيْهم وصُحارَبَيْهم، كُلُّ مَن تَحَرُّلًا لَمُقَاوَنَيْهم وصُحارَبَيْهم، فَسَعَرَبهم والمُعَمِّدينَ من نُقَيَائِهم ودُعاتِهم، وأهلكُوا أهل الإياحة من اللهذاشيَة، وكانُوا من شيعَتِهم، وقَحَلَ أبو الدِيْداشيَة، وقتكوا بالحَلُولِيَّة من الزَّاوَنْدِيَّة، وكانُوا من شيعَتِهم، وقَعَلَ أبو

<sup>(</sup>١) انظر مقالات الإسلاميين ١: ٩٤.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية. ص: ١٦٥.

وَيَطَشُوا بِمَنْ خَالَفُهم منَ العَرْبِ ومن أبناه عُمُومَتِهم العَلَويِّينَ ، كما بَطَشُوا بِمَنْ خَالَهُهُم من الموالي والعجم المسلمين ، ومِنْ أربابِ الدَّياناتِ الفارسيَّةِ منَ الخُراسانيِّينَ ، فَقَضَى أبو جعفرِ على محمد بن عبد الله الحَسَنَيِّ ، وقَبَضَ على أهلِ بيتِهِ ، وسَامَهُم سُوءَ العداب ، لأنهم وَتُبُوا عليه ، وَسَعَوُا إلى انتزاع الحَلافةِ منه .

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوفي ٢: ٢٧٤ ، وتاريخ الطبري ٨: ٢٨٧ ، والعقد الفريد ٥: ٨٠ ، وتاريخ الوصل ص : ٣٠٤ ، والوزراء والكتاب ص : ٤٣٠ ، ومروج اللعب ٣: ٣٧٧ ، والعين والحيات ٣ : ٤٣٠ ، والإماء والسياسة ٢: ١٩٩١ ، وتاريخ بغداد ٧: ١٩٠ ، ٢: ٣ : ٢١٠ ، ١٩٣١ ، ١ : ١٩٣٢ ، وسجم الأدباء ٧: ٥٧٠ ، والكامل في التاريخ ٢: ٥٧٠ ، ووفيات الأعبان ٢: ٣٣٣ ، ١ : ٢٣٧ ، والقضري في الآداب السلطانية ص : ١٨٩ ، والبدانية والنابلة ٢: ١٤٧٧ ، و١٣٠ ، ١٠ ٢٧٠ ، والغضري طرف المؤمن المؤمن ١٤٠ . ١٣٠٠ ، ١٣٠ ، ١٠ ١٤٠ . ١٤٠ . وقطرات اللعب ١ : ٣٣٠ ، والحدم الوامن الموامن الموامن المؤمن الموامن المؤمن عبد العزيز الدوري ص : ١٦٤ .

<sup>(</sup>۲) تاريخ اليحقوبي ۲: ۵۰۱، وقاريخ الطبري ۸: ۵۳۵، وتاريخ الموصل ص: ۳۵۳، ومروج اللمب ٤: ۵، والعيون والحمالق ۳: ۳۵، وتاريخ بغداد ۲: ۳۲۳ و والكامل في الثاريخ ۲: ۴۲۳ ووفيات الأصيان ٤: ٤٤، والفخري في الآداب السلطانية ص: ۲۰۱، والبناية والنهاية (۲: ۴۵۲، والنجوم الزاهرة ۲: ۲۷۳، وشدوات اللمب ۲: ٤، والعصر العيامي الأول، للتكنور عبد العزيز الدوري ص: ۲۱۲.

ومَضَى الحلفاءُ من بَعْدِهِ يَعْتَقِلُونَ ثُوَّارَ الزَّيْدِيَّةِ ، ويَعْتَقُونَ بهم ، ويُخيفُونَ أَلِمُنْتُهُم ويُسيئونَ إليهم ، لأنهم كانوا يُعارضُونَهُم ويُناهِشُونَهُم'' .

وفي نباية المائة الثانية اشتدً احتجاجُ العلويينَ على استثنار العباسيينَ بالخلافة ، ورَزَعْيهم أنهم أوْلَى الهاشمين بإمامة المسلمين. وكان الجاحظ من كتاب العباسيينَ السياسيِّينَ (۱٬ ) ، فانبرَى للمحاماةِ عن حَقِهم في الحلافة ، والمثنافحة عن تظريّهم في وراثة المثلث ، والرَّدُ على مآخِلِه المقلوبينَ عليها ، والطَّعنِ على العلوبيّن ، فوضَع والتَّقض لِحقهم في العلوبيّن ، فوضَع ثلاثة كتَّب : الأول وكتابُ العثبانية ، وفيه يقولُ المسعوديُّ (۲٪ : وصَمَّف الجاجِطُ كتابً الستقصى فيه الحجاجَ عند نفسيه ، وأيَّدهُ بالبراهين ، وعَشَّدَهُ بالأدلةِ فيا تعسرُرهُ من عَمَّلهِ ، وتَرْجَمهُ بكتابِ المثانية ، يُحلُّ فيه عند نفسيه فَشَلَ عليُّ عليه السلام ومَنَاقِبُهُ ويَحتَجُ فيه لِمَرِع، طَلبًا لإمائية الحَوَّة ، ومُضَادَةُ لأمَّلِه. السلام ومَنَاقِبُهُ ويَحتَجُ فيه لِمَرِع، طَلْ المائية ، يُحلُّ فيه عند نفسيه فَشَلَ عليُّ عليه السلام ومَنَاقِبُهُ ويَحتَجُ فيه لِمَرِع، طَلبًا لإمائية الحَوَّة ، ومُضَادَةُ لأمَّلِه.

والثاني : ه إمامةُ المَرُوانيَّة ، وفيه يقول المسعوديُّ (أَ : ه ثم لم يَرْضَ بهذا الكتاب المترجم بكتاب العثانية حتى أعقبهُ يتصنيف كتاب آخرَ في إمامة المَرْوانيَّة وأَقوال شيعَيهم ، ورأيتُهُ مَرَجماً بكتاب إمامة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان، في الانتصار له من على بن أبي طالب رضي الله عنه وشيعتِه الرَّافِضَةِ ، يذكرُ فيه رجال المَرُّوانيَّة ، وَيُؤَيِّدُ فيه إمامة بني أُميَّة وغيرهم».

<sup>(</sup>١) انظر كتابي الشعراء من خضرمي الدولتين الأموية والعباسية ض: ١٧٧.

 <sup>(</sup>٢) انظر الجاحظ في البصرة ص: ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب ٣: ٢٥٣.

<sup>(</sup>٤) مروج اللعب ٣: ٢٥٣.

والثالث: «مَسائلُ العُمَّانِيَة»، وفيه يقول المسعوديُّ أيضاً '' : «ثم صَنَّفَ كتاباً آخرَ تَرْجَمَهُ بكتاب مسائل العُمَّانِيَّة ، يذكرُ فيه ما فَاتَهُ ذِكْرُهُ وَنَقَشُهُ عِند نفسِهِ من فضائل أمير المؤمنين عليَّ ومَنَّاقِيه».

والَّفَ الجَاحِظُ كتاباً آخر ناصَلَ فيه عن حقَّ العباسيينَ في الحَلاقةِ ، وَدَافَعَ فيه عن نَظَرَيْهِم في وِراثةِ الملك ، وهو كتابُ وقضل هاشم على عبد شمس (١١، ٥) ولكنّه لم يَتَحاملُ فيه على المُلويّينَ ، بل تَحاملَ فيه على الأُمويّينَ ، فقد عَرْضَ تاريخَ مَعالِمُهُم وقَطْمَهُم وقَلَّمُهُم ، وتَحَرَّب للعَادِيّينَ والعباسيينَ ، فأطهرَ مَعالِمُهُم ، وعَظَّمَهم وقَلَّمُهُم ، وتَحَرَّب للعَادِيّينَ والعباسيينَ ، فأطهرَ مَعالِمُهم ، وتَعَمَّب على الأُمويينَ ، فتشرَ مَعالِمَهم مَعالَمُهم ، وتَعَمَّب على الأُمويينَ ، فتشرَ مَعالِمَهم المَدْاللهم ، وكَثَرُهم وَجَرَّمُهُم ، وتَعَمَّب على الأُمويينَ ، فتشرَ مَعالِمَهم ليحقي المَعالِمةِ ، في المُؤلِقةِ ، وهاجَموا نظريَّهم في وراثةِ المُلْكِ ، لأنهم ضاقُوا للجاسيينَ في الحيلاقةِ ، وهاجَموا نظريَّهم في وراثةِ المُلْكِ ، لأنهم ضاقُوا بسيليهم ، والحُوا على انتفادهم في بداية المائةِ الخالةِ الحاحا شديداً ، واتخلوا من إلجالهم لمعاوية بن أبي سغيان ، وإكبارِهم الشخصيّيو، وتَفْخيوهم ليسيرَتِه، وإلمُنافِق العالمة المثلُل الأعلى للخليفةِ والعالمة المائل العالمين ، وشخطِهم على المثل الخليقة العالمة المثل العرب عن بُغضِهم للعباسيّين ، وسُخطِهم عليهم ، ومُعافَرا على المثل العلمين ، وسُخطِهم عليهم ،

<sup>(</sup>١) مروج اللعب ٣: ٢٥٣.

 <sup>(</sup>٢) انظر الكتاب أي رسائل الجاحظ، للسندوبي ص: ٦٧، وشرح نهج البلاغة ١٠: ١٩٨.

 <sup>(</sup>٣) انظر حركة أمل السنة والجامة في كتاب استحقاق الإمامة للمباحظ، برسائل الجاحظ للسندويي
 ص: ٢٤١، والجاحظ في البصرة ص: ٢٧٢، والعباسيون الأوائل ١: ١٥٧، وكتابي الشعراء من مخضريي
 الدونين الأموية والعباسية ص: ٢٩، وكتابي الوئيد بن يزيد عرضٌ وتَقَدُّ ص: ٣٦.

وللغاية نفسيها أَلْفَ الجاحظُ ورسالة بني أميّة و(١) ، وهو يُشْهَرُ فيها بالأمويِّينَ من سُتعانيِّينَ ومُرُوانيِّينَ، ويَسلَّبُهُم مَائِرَهُم ومَساعِيهُم، وَيَنْسُبُ إليهم القبائح والمَثالِب، ويَتَّهِمُهُم بمخالفةِ الرسلام، ويَقَرِفُهُم يَتَفليلِ حُدودِه، وَيَعيبُ عليم تنكيلَهم بالعَلويِّينَ والزَّيريِّينَ، ويَرْمِهم يِظلَّم الرَّعيَّة، والحكم بالهَوَى والشَّفاعَة.

وقد زَعْزَعت المجادلات المتّعبلة في مسألة الإمامة نظريَّة العباسيّين في وراثة المُثلك، فَصَنَّتُ الجاحظُ ورسالة العباسيّة و (()) ، وهو يَنحَدُّتُ فيها عن وراثة الانبياء ، ويلتجسُ كُلُّ شاهد لِيُترهن على سَلامتها ، ويُدتَلُّ على صِحْتِها، ويُدتَلُّ مل صِحْتِها، ويُخطَّى أبا بكر ، لأنه رَفضها ولم يقمّل بها ، ويَستَغلُ إلارة العَلويِّين لورالة النّبيِّ ، ليخلُص منها للى تسويغ وراثة العباسيِّين له ، لأنهم أقرب إليه ، فهم أبناء عمه العباس بن عبد المطلب . وفيها يقولُ المسعوديُ (() : وصَنْف هؤلاء [الرَّاوَئليَّة] كتباً في هذا المعنى الله يا أعلى المناولة في أبلدي أهلها ومُتتَجلها . منها كتابٌ صَنَّفة عمو بن بحر المحاحظ ، وهو المترجم بكتاب إمامة ولد العباس ، يَحتَج فيه غذا المذهب ، ويذكرُ المحاحظ ، وهو المترجم بكتاب إمامة ولد العباس ، يَحتَج فيه غذا المذهب ، ويذكرُ ويفن أبي بكر في فَلك وغيرها ، وقصَّتُهُ مع فاطمة رضي الله عنه ، ومُطالبَتها بإرثها من أبيها صلى الله عليه وسلم ، واستِشهادَها بينها وابيّها وأمُّ أيْمَن ، وما جَرى بينها وبين أبي بكر من المخاطبة ، وما كثر بينهم من المُنازعة ، وما قالت ، وما قبل لها عن وبين أبها عليه السلامُ من أنه قال : ونحنُ معاشرَ الأنباء مَرْتُ ولا نُورَثُ . وما احتَجُن بهما نورتُ علم النّ النُبرَة لا إلى المناق الم

<sup>(</sup>١) انظر رسائل الجاحظ، للسندوبي ص: ٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) انظر رسائل الجاحظ، للسندوبي ص: ٣٠١.

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب ٢: ٢٥٢.

الكتابَ، ولا استَقصَى فيه الحجاجَ الرَّاوَنِدَيَّة، وهم شيعَةُ وَلدِ العباسِ، لأنه لم يكُنْ مَذْهُنُهُ، ولا كانَ يَعقِقَدُهُ، ولكن فَعَلَ ذلك تَأْجُناً وَتَطَرُّباًه.

وفي آخرِ المَطَافِ سخرَ ابنُ حزمِ من نَظَرَّةِ العباسيِّينَ في وِراثَةِ المُلْكِ وهَلَمَها بقوله''' : ه هذا ليسَ بشيء ، لأنَّ ميراتَ العباسِ رضيَ اللهُ عنه ، لو وَجَبَ له ، لكانَ ذلك في المالِ خاصةً ، وأمَّا المرتبةُ فما جاء قَطَّ في الدِّباناتِ أنها تُورَثُه.

ر؛) القصل في المال والأهواء والنحل ؟: ٩١.

اختار العباسيون خراسان وآثروها على غيرها من البيئات ، لأنها كانت أكثر الخيالا لل المتقاتيهم ، وأحسن قبولا للمعاتيهم ، فقد كانت بعيدة عن حاضرة الخيلافة الأموية ، وكانت بريئة من الأهواء الحرزيية . وكان لِسكانها من العجم مُشكلات اجتاعية ومالية ، والمتقات المتروثة عن الفترة السائية ، إذ كان الفلاحون والجرفيون منهم يُشكلُون الطبقة اللهيا المستفعفة الساسانية ، إذ كان الفلاحون والجرفيون منهم يُشكلُون الطبقة اللهيا المستفعفة المستفيلة المستفعفة المس

وكانوا يَقَدَّمُّونَ من سوه أَحْوالِهِم الماليةِ، وَيَشْكُونَ من يُقَلِ وَطَّأَةِ الضرائبِ عليهم، وشدَّة إجْحافها بهم، فإنَّ الجَرِّيَّة المُشْتَرَكَةَ فُرِضَتْ على الرؤوس، فكانَّ الدَّهاقينُ وغيرُهم من مُلاَّك الأرضِ الكبارِ يُؤدُّونَ منَ الجزيَّةِ المُسْتَرَكَةِ مثل ما يُؤدِّي منها الفَلَاحونَ وأشباهُهُم من مُلاَّك الأرضِ الصَّعادِ. وكانَ المُمَّالُ يَاخِدونَ الجَرِيّة بمن أسلَمَ منَ المَجَم، ولا يُسقِطُونَها عنهم، وكانوا يَتْجَرُونَ في اسْتِفاقها منهم، ويَمثَقُونَ بهم ، وكانوا يَمْنَعُونَ مُقاتَلَتهم العطاء. وَظُلُوا يَجورونَ عليهم حتى أَصْلَحَ نَصْرُ بنُ سيارِ نظامَ الصَّرائب بخراسانَ في العُشْرُ الثالثِ من المائقِ الثانيةِ . فَفَرضَ الحراجَ على مساحةِ الأرضِ ، وأعادَ تَرْتِيبُهُ وَتَوْزِيمُهُ ، وضَبَطَهُ وأشُرُفَ على جِبائِتِهِ ، وأَلْفَى الجِزْيَةُ عمن أَسلَمَ منَ الصَجَمِ ، وأعْفاهُمْ منها ، وقَطَعَ عَبْثَ الدُّهاقِيزِ بها ،

وكانَ للعربِ مُشكلاتُ سياسيّةٌ وماليةٌ أيضاً. فإنهم كانوا يتنافسونَ في الولايّة وما تُندُّ من النَّرَامة ، وما تُندُّ من النَّرَامة ، وما تُندُّ من النَّرَامة ، وما تُندُّ من النَّرَامة وما يُندُّ من مَنافعَ وقوالِكَ ولم يَزالُوا يَتنازَعونَ وَيَتَصارَعونَ إلى نهاية النَّوْلَة الأُمويَّة . وقد تَقرَقُوا في حِلْفينِ الأُول حِلْفُ النَّائِيةِ والرَّبعيَّةِ . والثاني حِلْفُ المُصَرِيَّة ، وكانت قَبائلُ الجلّفي الخول ساخِطَةً على بني أُميَّة وأنْصَارِهمْ منَ المُصَرَيَّة .

وكان مُلاَّلُةُ الأَرْضِ من العَربِ يَدْفَعُونَ المُشرَ فِي أُولِ الأَشْرِ، فَجَنْوًا من الزراعةِ أرباحاً وفيرةً. فلما سَوَّى الحَجَّمِ بنُ يوسفَ بينَ مُلاَلُةِ الأرضِ من العَجَم والعَربِ في العراق وخراسانَ، وَوَضَعَ عليهم الحراجَ، حَنَّى عليه العَربُ منهم، وحَارَبُوا تمايرةُ الجديدة، لأنهم خَسِرُوا حسارةً كبيرةً، فإنَّ ضريبةَ الأرضِ الحَراجِيَّةِ لا تَقِلُ عن رُبع المَحْصُولِ، وقد تَصِلُ إلى نصفِهِ. ثم رَدَّهُم عُمَّرُ بن عبد العزيز إلى أداء المُشْرِ، فإنّه فَرضَ المُشْرَعلى الأرضِ التي امتَكَلَها العَربُ قبل سنةِ مائة، ومتَّمَ بَيْعَ أَرْضِ الخراج بعد ذلك، وفَسَعَ النَّرِ الوَاقِرَ. ولم يزالوا يُؤدُّونَ العُشْرَ في خِلالقَة يزيد بن عبد الملك وأكثر خلاقة هشام بن عبد الملك حتى أعادَهُم نَصْرُ بنُ سيارٍ إلى أداء الحراج، فامتَّمَضُوا منه وحَمَّلُوا عليه.

وبدلك كانت خُراسانُ أصْلَحَ البيئاتِ للشَّاسيَّينَ، فإنَّ أَحْوالَها كانت تُرَشَّحُ لاحْيْضانِ دَعْرَتْهِم وَتَبَيِّها، وتُبشَرُ بَنجاحِها، فاستَغَلَّ دُعاتُهُم مُشْكلاها الاجمَاعيَّة والمالية والسياسية ، ومتّوا أهلها يخلّها. فأجابُوهُم وسازعُوا اليهم. واسْتَهالوا في الرَّلْمِ الأَمْرِ المَسْوَانِ اللَّمْ النَّمُونَ ، مُّ اسْتَهالُوا في الأَمْرِ الأَمْرِ اللَّمْ اللَّمَ اللَّمُ اللَّمَ اللَّهَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّهَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّهَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّهُ اللَّمَ اللَمَا اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللْمَالِمَ اللَّمِ اللَّمَ اللَمْ اللَمَ اللَمِمَ اللَمِمْ اللَمِمْ اللْمَالِمُ اللَمِمْ اللَمِم

ودَعَا العَبَاسَيْونَ إِلَى بَيْعَةِ الرَّصَا مِنْ آلِ عَمَدٍ، وأَسَّرُوا النَّعَوةَ إِلَى أَنْفُسِهِم، وَلَا يَنْفُمُوا فَي صورَةَ الطامعينَ وأَخْفُوا شَخْصِيَةَ الإمام ، حتى يَسْتُرُوا مطاحِعَهَم، ولا يَنْفُمُونَ فِي صورَةَ الطامعينَ فِي الحَلاقة ، ولا يُنْفُروا أَنِنَاءُ مُمُونَتِهم الطَّوَيِّينَ وشِيعَتِهم منهم. ظهر يكنُ أَخَدُ من أَتَّبَامِهم يَقْرِفُ اسمَ الإمام ونَسبَهُ إِلاَّ كِبَالُ دُعَاتِهِم بِالكُوفَة ، ونقباؤُهُم والمُقَلَّمونَ من دُعاتِهم بخراسان. فَاسْتُحوذُوا عَلَى عَواطِفِ الناس ، واسْتُخلَّسُوا مَوْدُتُهم.

فلما طُوحُوا بالدَّقِرَلَةِ الأمويَّةِ، وأقاموا الدولَة العباسيَّة ذَكُوا أنهم صَفْوة أهَّالِي النَّيْتِ، وأنهم المُمُثَّلُونَ الحقيقيُّونَ لهم، ثم قَرُروا أنهم الوَارِثُونَ الشُّرْعِيُّونَ لِلْمُخلَّفَةِ، ودَقَفُوا أَبِناء عُمُومَتُهم العَلَوْيُمِنَ عنها، وأنكَّروا حَقَّهم فيها، وقَاتَلُوهُمْ عليها، واستَبَلُّوا بها. وبَشْرُ العِاسِيُونَ بِإِزَالَةِ الطَّلْمِ وإقامةِ العَلْلُو فِي أُول دَعَوْتِهِم ، ثُم دَقَّقُوا هذا البدأ وعَمَّقُوهُ فِي آخِرِ دَعَوْتِهِم ، فَذَعَوَّا إِلَى العَملِ بِالكِتابِ والسَّنْقِ ، فَخَفَّ الناسُ إِلَى دُعَاتِهِم بِحَرَاسانَ وانْصَافُوا إلِيهِم ، وحَكَثَ أَهْلُ الصَّلاحِ والتَّقُوَى منهم عن الشَّكَّ فيهم ، وامتَنَعُوا عن التَّصدَّي لهم ، وجَعَلُوا يُنَوَّهُونَ بهم ، ويَحُشُّونَ على الأنفِيامِ إليهم .

وكان العباسيون قد تَفَاصُوا بعض النفاضي عن تطرُّفِ شِيعَتِهم وانجرافهم في النائد الدَّنَوَة ، فلمَّا فازوا بالحلافة التَّرَمُوا مَبْداً الهَملِ بالكتابِ والسَّنةِ ، وكانوا من أَصْحَابِ الحديثِ ، وقرَّبوا الفُقهَلِة واستُشاروهم ، واعْتَمَلُوا عليهم في حَلِّمُشْكلاتِ المُديثِ ، وتَكُلُوا بهم تنكيلاً النُّوْلَةِ والهُولِيَّة والمُحَلِّلِيَّة وأهلَ الإباحةِ من شبعتهم ، وتَكُلُوا بهم تنكيلاً شديداً ، وصَدَرُوا في الحُكْمِ عن قواعِدِ الإسلام صُدُوراً قَوَيًّا.

واستَغَلَّ العباسيونَ عقيدة المهايئ، فأذَاعُوا في بداية دَعْوَتِهم أَنَّ المَهايئ من أَهُلُ التَّمْلُنِ النِّبِيهِ، ولكنهم لم يُستَّوّهُ ولم يشيئيهُ ، لَيَصْرِفُوا الناسَ على اختلافهم إلى التَّمَلُّنِ بَهَ عَلَيْهِم، ويَحْشُوا انقلابَ أبناء عُمُوسَهم العَلويِّين عليهم، ويَحْشُوا انقلابَ أبناء عُمُوسَهم العَلويِّين عليهم، ويَستَقِبُوا أَمْنِهُم عَلَيْ المَهاديُّ من بني العباس ، ليَخْتِروا ابناء عُمُوسَهم العَلويِّين، ويتَشِينُوا مَوْفَقَهم، ويَستَعِبُوا لمُجابَهتِهم، مُوسَرَّحُوا في نهايتها أَنَّ المهديُّ منهم، وهو عبدُ الله بن عمد، ورَوَّجُوا أَنَّ الصارَهُ هم أَصحابُ الرَّياتِ السُّودِ من أهلِ خواسانَ ، وأنهم هم اللين يُوطِّئُونَ له سُلْطَانَهُ . أَصحابُ الرَّياتِ السُّودِ من أهلِ خواسانَ ، وأنهم هم اللين يُوطِّئُونَ له سُلْطَانَهُ . فيهم أثرُّ كبيرٌ في إقْبالِ الناسِ على دَعْرَتِهم فكان التَبْشيرهم يظهور المهديُّ فيهم أثرُّ كبيرٌ في إقْبالِ الناسِ على دَعْرَتِهم .

وَأَطْلَقَ العباسيونَ لفبَ المَهْدِيِّ على ابي العباس بعدَ ابتداء السُّولَةِ، وظُلُّوا يُطْلِقُونَهُ عليه مُدَّةً خَلافَته. فلما تُوفِيَ أبو العباس، ونازعَ محمدُ بنُ عبد الله الحَسَنيُّ أبا جَعْمَرٍ فِي الحَلافة ، والتَّحَلَ لَقَبَ المَهْدِيِّ ، اخْلَ أبو جَعْمَرٍ يُحَارِبُهُ ، واشْتُدُّتِ الحَربُ بينَ الحَسَيِّينَ والعباسيِّينَ في لَقَبِ المَهْدِيِّ ، واستُرْسَلَ كُلُّ فريق منهم في رواية الأحاديث والأخبار المُوَّلِّتَ زَعْمَهُ فيه ، وأكثر من وَضْمِهَا لَيَسْنَدَ ادَّعاتُهُ له. وأشاع أبو جعفر أنَّ ابنه محمداً هو المهديُّ ، وجَهَدَ حتى قَتَلَ محمد بَنَ عبد الله الحَسَنيُّ . وقَضَى الحِفَاظُ على بقاء الحلاقة في أيّدي العباسيِّين أنْ يُرسِّخ أبو جَعْفر لابنه محمد لِقَبَ المَهْدِيُّ ، فانتُرَعَ اللَّقَبُ من أبي العباس ، وخفي إضْفاؤهُ عليه في اثناء الدَّورة ، وبقي له لَتَبُ السَّفاحِ ، وخَلَف عليه السَّفاحِ ،

وعلى أنَّ العباسيين أقاموا دَعْوتهم على أسُس إسكنمية خالصة ، فإنهم سَمَعُوا لبعم المُعلَّم المُعلِم ويكثّروا أنصارهم ، وكان خيداش أوّل من المُعلَّم المُعلَّم والمُعلِم على الرَّعٰم من أنَّ عمد بن على حارب المُعلَّم عن أمره وسيرته ، وقاوم خروجة على أركان الإسكنم وحكووه ، فإنه لم يَسْأَعِل تَعالىم المُعلَّم في وسيد الفَقاع عليه ما المُعلَّم المُعلَّم وعلى المُعلَّم المُعلِم المُعلَّم المُعلِم المُعلَم المُعلِم المُعلِم المُعلِم المُعلِم المُعلِم المُعلَم المُعلَم المُعلَم المُعلَم المُعلَم المُعلَم المُعلِم المُعلَم المُع

واسْتَفَادَ العباسيون من الغُّلَاةِ وأر بامبِ الدِّياناتِ الغارسيَّةِ في أثناءِ الدُّعْوَةِ ، فإنهم

كانوا مِثْن انصاف إليهم وساعدهم ، ولكنهم شقُوا بهم بعد قيام الدُّولَةِ ، فإنهم كانوا مِثْن وَثَبَ عليهم ، وأَرْهَقهم من أمْرِهم عسراً ، فقد ثاروا عليهم بسبب قالِهم لألي مُسلم ، فَمَحَقُوا رُدُوسَ الخُّرِّمية والمُجُوسيَّة منهم ، وفَضُّوا جُمُوعَهم، فاستُخفّى من سَلِم منهم ، وصارَ الخُرْمية يُستَوَّن بالمُبَيَّضَةِ والمُحكرَّة ، وكانوا من ألدَّ اعدَاء العرب والإسلام ، ولم تَقَطِع تُورَاتُهم بعدَ القَضَاء على زُعَائهم ، بل الصَّدر العباسيُّ الأول .

وعَمِدَ العباسيُّونَ إِلَى تَهْمِيجِ عَوَاطِفَ أَهْلِ خراسانَ الفَرْدِيَّةِ، وَتُأْجِيجِ مشاعرِهم الفَوْمِيَّةِ، كَسْبَا لَسُوَتَهِمْ، وطَّلَباً لَمُسَانَدَتِهمْ ، فَأَدَّعُوا فِيهم أَنهم أَنْصَالُ الدَّعْرَةِ ، وأَنْهَم هم النين يُقَوضُونَ الدولة العباسية ، وأَفْرَطُوا في النَّفْعِ فيهم ، وأسرُّفُوا في المناهِ أَنْ يَشْمَ الله العجم ، ويَستَزينَ منهم ، ويَستَزينَ منهم ، ويستَنازَر بهم ، فاستَقطَب منْ دَخلَ منهم في الإسلام ، واستَقطَب منْ ظلَّ منهم على دينه القديم ، فاستَقطَب منْ دَخلَ منهم في الإسلام ، واستَقطب منْ ظلَّ منهم على دينه القديم ، ونستَقطب منْ دَخلَ منهم في الإسلام ، واستَقطب من قبل ، كان لها وَزْنَهَا وسلطانهَا . وذكر قَحْطَة بن شبيب الطَّلْق أهل خراسانَ في معركة جُرِّجانَ بما صَنْعَ العرب ، واستَحْيُوا نِساعَهُم ، لَاستَنْهِضَ هِممَهم ، ويُحَرِّضَهم على قِتَالِ واستَرْقُوا أَبناهم ، وأَسْتَرُوا نِساعَهُم ، لَيْسَتَنْهِضَ هِممَهم ، ويُحَرَّضَهم على قِتَالِ المام !

وانْتَفَعَ العباسيُّونَ باسِّتِنارةِ الرَّوحِ القَوْمِيَّةِ الحُراسانيةِ في اثناء الدَّعْوَةِ ، فقد انضمُّ البه كثيرٌ من العَجم المُسلِّمينَ والنَّميَّينَ ، وكان لهم شَأْنٌ في مُؤازرَتهم واعْتَرَفُوا بِفَضْل أَهْلِ خراسانَ عليهم بعدَ فَوْزِهم بالحَلافةِ ، فقَدَّدُوا مُناصَرتهم لِلْعَوْتهم وَ وَتُوهُوا بأَنْرُهم في قيام دَوْلتهم . حتى لقد أعْلَنُوا أنهم هم الذينَ آمنوا بعقهم في الحلافةِ ، ودَدُّوهُ الِيهم ، وأنَّ العربُ أنكُوا حَقْهم فيها ، وتُبطوا الناسَ عنهم.

ولكنهم لم يَلَبُّنُوا أَنْ ذَاقُوا وَبَالَ سياستهم بعدَ ابتداء دَرْلتهم ، فإنهم عَجَزوا عن الوفاء لأهلِ خراسانَ بجميع عُهُودِهم ، ولم يُنْجِزُوا لهم كلَّ وُعُودِهم ، لأنهم احتَوْوًا لفظات مختلفة منهم ، وكانَ لكل فتق مطالِبُها ومطايحُها ، فَخَيِّبُوا أمايِّها العريضة في الحياة السَّعيدة ، فارْتَابَتْ بهم ، ثم نَقمَت منهم قَتُلهم لأبي مسلم ، وانتَقضَ عليهم أَصْحَابُهُ من الخُرْمية ، والتُقضية والجوسيَّة ، مثل سنفاذ ، وإسحاق التَّرُك ، وأستاذسيس ، والمُقتَّع ، وانتَقض عليهم المُنبَيضة والمُحمَّرة من الخَرْمية ، وتلاهم بابك الخُرْمي ، وتمرَّد عليهم المازيار ، وحَسَّمة الأفشينُ على التَّمردِ خُلْية ، فنَاهضهم العباسيُّون حتى سَحَقُوهم ، لأنهم كانُوا يريدونَ إصاء دياناتِهم الفارسيَّة ، وبَعْثَ أمْجَادِهم السياسيَّة ، وكانوا يَرومونَ إطفاء الإسلام ، وتُلميرَ سلطانِ العَرب .

وعلى الرخم من أنَّ العباسيِّينَ أَهْلَكُوا ثُوَّارَ الخُرْمِيةِ والمجُوسيَّة ، وشتُتُوا أَتْبَاعهم من أهل خواسانَ ، فإنهم ظُلُوا يَحْرِصُونَ على أَنْصَارِهِم من أهل خواسانَ ويُدَنُّونهم ، ويُعَوِّلُونَ عليهم ويُفَخَّمونهم إلى بداية المائة الثالثة ، لأنهم كانوا أَهْلَ شيعتهم ، وأَصْحَابَ دَعُونهم ، وسبب قُوْتهم ، وحِعْسَ دَوْلَتهم ، ولأنهم لم يكونوا قاورينَ على الاسْتِفناء عنهم ، فقد كانوا بُلُوذُونَ بهم من خطر القبائلِ العَربيةِ الكُوفيةِ ، ويُقامِمونَ بهم مُيُولُهَا العَلَوبَة .

وحاول العباسيُّون اسْيَغادَل أهْلِ العراقِ وتَسْخِيرَهم لخِلمَّةِ دَعُوتَهم ، لأنهم كانوا يتَعصَّبون لبَلدهم تَعَصَّباً شديداً ، ويُنَافِسُون أهْل الشام مُنافسة قويَّة ، ولكنهم كانوا مُتَوجَّسينَ منهم ، لما كانوا يَعرِّفُونَ من تَذَيَّدُيهم وتَباطَيْهم ، وما كانوا يَعْلَمُونَ من توزِّع اهْوَائِهم ، فقد كان أهْلُ الكوفة يُشايعونَ العَلوِيِّينَ ، وكان أهْلُ البصرةِ يُتَابِمُونَ الْأَمَوِيِّينَ ، ولذلك أمْرُوا دُعَاتِهم أَنْ يَحْدُرُوا أهلَ الكوفة خاصة ، ولا يَعْبَلُوا منهم إلاَّ ذَرِي البَعَماثِر وأُولِي النَّباتِ الصَّحيحةِ ، وأمْرُوهم انْ يَعْتَمُوا مَنْ يَنْفَسَمُ البهم من مُخَالَطَة شبيعةِ العَلَوبِيِّنَ ومن الثورةِ مع نُوَّاوِهم ، حتى لا يَفْتَضِعَ سِرَّهم ، ولا يَتْضِعَ أَمْرُهم ، فَانْقَضَتْ سنةُ مَاثَةٍ وما يبلغُ شبعةُ العباسيِّينَ من أهْلِ الكوفةِ ثلاثينَ رَحُلاً.

ولم يزل العباسيُّونَ مُتَخَوِّفِينَ مِن أَهْلِ الكوفِّةِ فِي الرَّبِعِ الأَوْلِ مِن القَرْنِ الثانِي ، فَلَمَّا قُتِلَ خالدُ بِنُ عبد الله الفسريِّ ، وسخفلت القبالُ الجانية العراقية على بني أمية ، وجَمَلتُ تَتَثَيْلُ فِهم المُجالِين المُرَّبِعِ المُحالِين الجنابِ دعاة العباسيِّين سادَتها من القَسْرِيِّين الجنابِين الكوثيبيِّين الكوثيبيِّين الكوثيبيِّين المُحَلِّينِين الأَرْفِينَ اللَّرْفِينِينَ المُحَلِّينِ والأَشْمَيْتِينَ الكَثِلْبِينِ الكوثينِينَ ومن المُهَلِّينِينَ الأَرْفِينَ المُحَلِّينِ والمُعاسِيةِ الكوفة والبَصْرَة ، فَأَلَّوْا فِي ذلك بلاء حَسناً. تَوْطِلُة الأَمْرِ للخُولِ الجيوشِ العباسِيةِ الكوفة والبَصْرَة ، فَأَلَوْا فِي ذلك بلاء حَسناً.

وَنَافَقَ المباسِيُونَ الْهَلَ الكوفةِ بعدَ ظَفرِهم بالحلافةِ ، اسْيَعْطَافاً لأَفْيِدَهم ، واسْيَحْقَافاً لأَفِيدَهم ، واسْيَحْقَافاً هَا يَعْرَفِهم ، واسْيَحْقَافاً هَا يَتَعْرَفِهم ، وصَمَّطًا أَفْرِهم في إنشاء دَوْلتهم ، وذكرا أنَّ اللَّوْلَةَ دَوْلتَهم ، وأنها انتَصَافَتْ لهم من أَهْلِ الشَامِ ، وأعادَتُ إليهم الحُكْمَ !

وسرعانَ ما تبيَّنَ العباسيُّونَ أَنْ مُنَافَقَتِهم لاَ هَلِ الكوفق لم تغيَّر من مُيُّولهم العَلُويِّة شيئاً ، فَشَكُ أَبُو العباس فيهم ، وابتعدَ عنهم . وتَيَقَّنَ أَبُو جَعْفَرٍ أَنْهم ثَالِبُّونَ على وَلاَيْهِم لِلْعَلَوبِيْنَ وَاَسْمِ لَنْ يَكُونُوا مِن أَنْصَارِ العباسيِّينَ ، وبَلَقَهُ أَسِم شَجَّعوا محمدَ بن عبد الله الحَسَنيَّ على التُّورَةِ ، فَجفَاهُم وذَشَهم ، وأنْلرهم وهَدَّدَهم ، ووَقَمتِ الفُرْقَةُ والقَمْلِيمَةُ بينَ العباسيِّينَ والكُوفِيِّينَ !

واستُقَادَ العباسيُّونَ من اسْتِهَانةِ الأَمويِّينَ بِلاَعْرَبْهم ، وتَسَامُّحِهم في المُرِهم ، وقد فَشَتْ دَعَوْتُهم في ايام هشام بن عبد الملك ، وكان أرْحَمَ فَلَوِيهِ بهم ، وأحتَّهم عليهم ، فكان يَسْتَقَبِّلُهمْ ويَعْمِلُهم ويَقْضي دُيُّونَهم ، وكان رفيقاً كارها لِسَمْلُكِ الدِّمَاء، فَغَضَّ الطَّرْفَ عن مطَامِحِهم وأَعْمَالهم السياسيَّة، وأَوْصَى عُمَّاله على خراسانَ بالفَيْضِ على دَعَايُهم ونَفْيِهم، وحَلَّرُهم تَثَلَهم وحَبْسَهم، فاغتنم العباسيُّونَ حِلْمَةُ وَنَساهُلُهُ، فَأَمْرُوا دُعاتَهم بالجدَّ في بَثُّ الدَّعْرَةِ.

وكان رؤساءُ البمانية والرَّبعيةِ بخراسان يُساعنونَ دعاةَ العباسيِّينَ من قبائِلهِم ، ويَشْهدونَ عندَ العُمَّالُو بَبْرًاءةِ مَنْ يُمَثَقَلُ مَهم ، ويَتَشَعَّمُونَ لهم إليهم ، ويَتُهمون رؤساء المُصْريِّةِ بالاقتراء عليهم ، فكان المُمَّالُ يَقْبُلُونَ شَهادتَهم لهم ، ويُشَعِّمونهم فيهم ، ويُحَلِّونَ مبيلَ مَنِ اعْتَقِلَ منهم !

وكان عُمَّالُ العِرَاقِ مِن القَيْسية مثلُ يوسف بن عمر النَّقفيُّ ، ويزيد بن عمر بن هبيرة الفَرَّارِيُّ يَمَقُّونَ لَفَّرَ بن سيارٍ آخَرَ عُمَّال بني أميَّة على خواسان ، ويودُّونَ أنْ يُولُوا عليها رجَّلاً من الفَيْسيَّة ، فكانوا يكينُونَ له ، ويَسْمَوْنَ في عَزْلِهِ ، وكان يزيدُ بن عمر بن هبيرة الفزاريُّ يَعلُوب كُنْتُهُ إلى مروان بن محمدٍ ، ولا يُوصِلها إليه ، نكابةً بن عمرٍ ، وتأليباً عليه . فيسَرَّ ذلك الأَمْرَ للعباسيِّينَ ، وسَهَّلَ على دُعاتِهِم مَشْرُ اللَّقْوَقِ في خواسانَ.

ولم يزل العباسيون يُيشِّرون بدَعَوْتهم ، ويَستَّميلونَ الناسَ إليها ، ويُستُّمونَ الشاسَ إليها ، ويُستُّلونَ شيعقها ، ويَسَّم الذِي الشامِ إليها ، ويُستُّلونَ شيعقها ، ويَسَّم الذِي الشيقة وقَلْ مِنْ الرَّمانِ . فلما تتَازَع بنو أميَّة وتنافروا ، وتقاتَلُوا وتَقانُوا ، واستُّهُلُكَ مروانُ بن عمد وَّهُوَ جَنْدو في مُقارعة المربية بخراسان ، واستُّمُ عَ طاقتها ، وأصبَّح المُشرَيَّة من أنصارِ بني أمية بخراسانَ عاجزينَ عن التُصدي لشيعة المُساسِين وقيهم ، انتهز ابراهيم بن محمد الفرَّصة ، فأمرَ أبا مُسلم بإغلَان التُّورة ، فأمنَّم الما مُسلم بإغلَان التُّورة ، فأمنَّم الماسية والماسية والجيوشِ الأمويَّة ، وأنتهت بانتصارِ النواه المواسية والجيوشِ الأمويَّة ، وأنتهت بانتصارِ النورة المواسية.

وكان لِكُلُّ من المَوْالِي والعربِ نَصيبٌ من الدعوة العباسيَّةِ، ومشاركة فيها ، وفَضْلُ في نَجاحِها ، ومكانة في دَوْلتها ، أمَّا الموالي فنهم اخْتِيرَ كبارُ دُعَاتها بالكوفة ، ومفهم الله الخَيِّرَ كبارُ دُعَاتها بالكوفة ، ومفهم الله النَّجِلُ عن ثُلُث مَجْلسِ تَقبائها ، ومنهم كان ما يُنافرُ هلو النَّسبَة في بَقية مَجالسها ، كمجلس تُظرَاه النَّقهاء ، ومجلس السُعين ، وجملس اللَّعاقِ ، وجملس دُعاق اللَّعاة ، ومنهم كان عَد كبيرُ من شيعتها . ومنهم كان عَد كبيرُ من شيعتها ، ومنهم كان فظم جَيْشِها ، ومنهم كان جميعُ وَزرائها .

وأمَّا العربُ فنهم كان أعمَّهَا، ومنهم كان حَوَالِي ثُلُقي مَجْلسِ نَقَبائهَا، ومنهم كان حَوَالِي ثُلُقي مَجْلسِ نَقبائهَا، ومنهم كان عَدَدُّ كبيرٌ من شيعتها، كان ما يُقارِبُ هداه النَّسبة في سائر مَجَالِسها، ومنهم كان عَدَدُّ كبيرٌ من شيعتها، وكان جُلُّهم من المُشريَّة، ومنهم كان قائلُ جُيُّوشِ فَوْرَتَها، فنهم كان فريقٌ من عُمَّالُو دَوَاوينها، ومنهم كان فريقٌ من عُمَّالُو دَوَاوينها، ومنهم كان فريقٌ من عُمَّالُو دَوَاوينها، ومنهم كان أكثرُ وُلَانها.

وكانت الدَّعْوَةُ العباسيةُ دَعْوةُ أَمَّيَّةُ إِسلاميةٌ ، فاستُوْعَبَ العباسيُّونَ كلَّ الجاعاتِ العَجَمِيَّةِ والعَرْبِيَّةِ الحُوْاسانيةِ المعارضةِ لبني أَمَيَّة ، وسَخَّروهَا لمُفَاهَرَةِ الدَّعْوَةِ ، والْعَرْبَةِ الخُواسانيةِ المعارضةِ لبني أَمِيَّة ، وسَخْرونَ أَنَّ الإمامة جاءَتُهُمْ بَوَصِيَّةِ أَلِي هائم يَدْعُونَ إِلَى بَيْمَةِ الرَّصَا من آل عمد بن الحقفيّةِ ، وأنهم يَدْعُونَ إِلَى بَيْمَةِ الرَّصَا من آل عمد في قائمة على ماشم في صَدْرِ الدُّولَةِ ، ثم أَلْفُوهَا في عمد في المناعوة أنَّ الإمامة أتَنْهُمْ من طريقٍ جَدَّهُم العباس بن عبد المطلب ، أيام الممهُونِ ، وأحَى الناس بورَاثِينِ ، وقرُّروا أنَّ الحِنافةَ مِلْكُ خالص هم، المنابقين فيها ، وقاتلوهُم عليها ، وفتكوا بنا ، وأَبْطَلُوا حَقَّ أَبناء عُمُومتِم العَلويِّينَ فيها ، وقاتلوهُم عليها ، وفتكوا بمن أنكر سيرتهم وولاَتِهم !

« المصادر والمراجع »

## المصادر والمراجع المطبوعة:

- (١) ابن الألير: أبر الحسن ، علي بن محمد ( ١٣٠ هـ). الكامل في التاريخ طبع دار
   صادر بيروت ١٩٧٩.
- (٢) ابن الألير: أبر السعادات ، المبارك بن محمد بن عبد الكريم (--١٠٦هـ). النهاية في غريب الحديث والأثر - طبع المطبعة المثانية بالقاهرة (١٣١هـ).
  - (٣) أحمد أمين:
  - (١) ضحى الاسلام طبع دار الكتاب العربي ببيروت.
- (٣) فجر الإسلام طبع مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ١٩٢٩.
  - (٣) المهدي والمهدوية طبع دار المعارف بمصر ١٩٥١.
- أحمد زكي صفوت: جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة -- طبع مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ١٩٣٧.
- (٥) أحمد شلبي: التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية --- طبع مكتبة النهضة العربية بالقاهرة ١٩٥٩.
- (٦) الأزهي: أبو زكريا، بزيد بن محمد بن إياس بن القاسم (١٠-٣٤٠هـ). تاريخ الموصل -- تحقيق الدكتور علي حبيبة -- طبع المجلس الأعلى للشنون الإسلامية بالقاهرة ١٩٦٧.
- (٧) الأشعري: على بن اسماعيل (٣٠٠هـ). مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين ...
   تحقيق محمد عمي الدين عبد الحميد... طبع مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة ١٩٥٠.

- بازتوله: تاريخ الحضارة الإسلامية ترجمة الدكتور حمزة طاهر طبع مطبعة المعارف بمسر ١٩٤٣.
  - (٩) البخاري: أبو عبد الله، عمد بن إساعيل بن إبراهيم (-٢٥٦هـ)
    - (۱) التاريخ الكبير طبع حيدر آباد الدكن ١٣٦١هـ.
       (٢) صحيح البخاري طبع المطبعة الأميرية ببولاق ١٣٦٥هـ.
- (۱۰) أبن بود: بشار (۱۱۸۰ هـ). ديوانه نشر محمد الطاهر بن عاشور طبع مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ۱۹۵۰ - ۱۹۹۹.
- (۱۱) البغدادي: أبو بكر، أحمد بن علي بن ثابت (٤٦٠٠هـ). تاريخ بغداد ـــ طبع مكتبة الحانجي بمصر ١٩٣١.
- (۱۲) البطدادي: عبد القادر بن عمر (-۱۰۹۳ هـ). خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب - طبع المطبعة الأميرية بيولاق ١٩٩٥ هـ.
- (١٣) البغة،اشي: أبر منصور، عبد القاهر بن طاهر (٢٠٠٠هـ). الفرق بين الفرق ... تحقيق طه عبد الرؤوف سعد... طبع مؤسسة الحلمي وشركاه بالقاهرة.
- (١٤) أبن بكار: الزبير (-٢٥٦هـ). الأخبار الموفقيات تحقيق الدكتور سامي مكي
   العاني طبع مطبعة العاني بيضاد ١٩٧٧.
  - (١٥) البلاقوي: أحمد بن يحيى بن جاير (٢٧٩هـ).
- أنساب الأشراف القسم الثالث: أخبار العباس بن عبد المطلب وولده ...
   تحقيق الدكتور عبد العزيز الدوري ... طبع .بيروت ١٩٧٨.
- إلى أنساب الأشراف البارع : القسم الأول أعده شلوسنجر ودققه وعلن عليه كستر طبع القدس ١٩٧١.
- (٣) أنساب الأشراف: الجزء الرابع: القسم الثاني ـــ اعتنى بنشره شلوسنجر ـــ طبع القدس ١٩٣٨.
- (3) أنساب الأشراف الجزء الخامس اعتنى بنشره غويتين طبع القدس
   ١٩٣٦.
  - (٥) فتوح البلدان تحقيق دي خويه طبع ليدن ١٩٦٨.

- بندني الجوزي: من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام -- طبع مطبعة بيت المقدس.
   بالقدس.
- (١٧) البيروني: أبو الريحان، محمد بن أحمد (٤٤٠٠). الآثار البائية عن القرون
   الحالية اعتنى بنشره (دوارد سخاو طبع ليبزك ١٩٢٣).
- الترطئي: أبر عيسى ، عمد بن عيسى بن سورة (— ۲۹۷ هـ). سنن الترمذي —
   تحقيق ابراهيم عطوة عوض طبع القاهرة .
- (١٩) ابن تغري بوشى : أبو المحاسن ، يوسف ( ١٩٧٠هـ) . النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - طبع دار الكتب المصرية .
- (۲۰) الثعالمي: أبو منصور ، عبد الملك بن محمد بن اسهاعيل (۲۰ هـ ۵۲۹ هـ). ثمار القلوب في المضاف والنسوب تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم طبع دار نهضة مصر للطبع والنشر ۱۹۳۵.
  - (٢١) الجاحظ: أبو عثمان، عمرو بن بحر بن محبوب (-٢٥٥هـ):
- البيان والتبين حققه وشرحه حسن السندوبي طبع المطبعة الرحانية بمصر
   ۱۹۳۲
- (۲) الحيوان تحقيق عبد السلام هارون طبع مكتبة الخانجي بمصر ١٩٦٥.
- (٣) رسائل المجاحظ جمعها ونشرها حسن السندوبي طبع المطبعة الرجانية بمصر ١٩٣٣.
- رسائل الجاحظ تحقيق عبد السلام هارون طبع مكتبة الحانجي بمصر 1970 ـ
- (۲۷) الجهشياري: أبو عبد الله ، محمد بن عبدوس ( ۱۳۳۰هـ). الوزراء والكتاب ... تحقيق مصطفى السقا وزميليه ... طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ۱۹۳۸.
- (٣٣) أبن أبي حاتم الرازي: عمد بن عبد الرحمن (٣٣٧هـ). الجرح والتعديل --طيع حيدر آباد الذكن ١٩٥٧.
- (۲٤) ابن حبيب البغدادي: أبو جعفر، محمد (-- ۱۹۶۰هـ). المجبر تحقيق الدكتورة إباره ليخنن شتير - طبع حيدر آباد الدكن ۱۹۶۲.

### (٢٥) ابن حجر العسقلالي: أحمد بن على (٤٠٠هـ).

- (١) تقريب التهذيب حققه عبد الوهاب عبد اللطبف طبع دار المعرفة ببيروت
   ١٩٧٥ .
  - (۲) تهذیب التهذیب طبع حیدر آباد الدکن ۱۳۲۰هـ.
  - (٣) لسان الميزان نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت ١٩٧١.
- (۲۹) ابن أبي الحلميد: أبو حامد بن هبة الله بن عمد (- ۲۰۵ هـ). شرح منهج البلاغة تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم طبع عيسى الباني الحلبي وشركاه بمصر 1970.
  - (٢٧) ابن حزم: أبو محمد، على بن سعيد (١٣٥٠هـ)
- (۱) جمهرة أنساب العرب تحقيق عبد السلام هارون طبع دار المعارف بمصر
   ۱۹۹۲ .
- (٢) الفصل في الملل والأهواء والنحل -- طبع أحمد ناجي الجالي وأحمد أمين الحانجي بمصر ١٣٢١هـ.
- (٢٨) حسن أبرأهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقاني طبع مكتبة النبضة المعربة بالقاهرة ١٩٣٧.
- (٢٩) حسن الباشا: الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار طبع مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة ١٩٥٧.
- (٣٠) حسن أحمد محمود وأحمد ابراهم الشريف. العالم الإسلامي في المصر العباسي الأول— طبع مطبعة المدني بالقاهرة ١٩٦٦.

### (۳۱) حسين عطوان:

- (١) الشعر العربي بخراسان في العصر الأموي طبع دار الجبل ببيروت ١٩٧٤.
- لشعراء من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية طبع دار الجيل ببيروت
   ١٩٧٥ .
- (٣) القراءات القرآنية في بلاد الشام في العصر الأموي--- طبع دار الجيل ببيروت
   ١٩٨٢.
  - (٤) الوليد بن يزيد عُرْضُ ونقد طبع دار الجيل بيروت ١٩٨١.
- (٣٢) الحصري القيرواني: أبو إسحاق، ابراهيم بن علي (٣٤٠٠هـ). زهر الآداب وثمر

- الألباب تحقيق علي محمد البجاوي طبع عيدى البابي الحلبي وشركاه بمصر ...
- (٣٣) ابن أبي حقصة: مروان (-١٨٧هـ). شعره- جمعه وحققه حسين عطوان-طيم دار المارف بمصر ١٩٧٣.
- ٣٤) الحميري: أبر سعيد، نشوان بن سعيد (--٧٧٥ هـ). شمس العلوم -- منشورات سلسلة جب التذكارية، لندن ١٩١٦.
- (٣٥) ابن حنيل: أحمد بن محمد (٢٤٠هـ). مسند الإمام أحمد بن حنيل طبع المكتب الاسلامي للطباعة والنشر بيروت.
- (٣٦) أبو حنيفة الدينوري: أحمد بن داورد (٣٦٠هـ). الأخبار الطوال تحقيق عبد للنج عامر - طبع عيسى الباني الحلي وشركاه بمصر ١٩٦٠.
- (۳۷) الحواهي: كثير بن عبد الرحمن (--١٠٥هم). ديوانه- جمعه وشرحه الذكتور إحسان عباس- نشر دار الثقافة بيروت ١٩٧١.
- (٣٩) ابن عملدون: عبد الرحمن بن محمد (٨٠٠هـ). كتاب العبر وديوان المبتدأ والحبر طبع دار الكتاب اللبناني بيروت ١٩٥٧.
- (٤٠) ابن خلكان: أحمد بن محمد بن ابي بكر (- ٨١٨ هـ). وفيات الأعيان وأنباء أبناء
   الزمان تحقيق الدكتور إحسان عباس طبع دار صادر بيروت.
  - (٤١) ابن عياط: خليفة (٤١٠ هـ)
- (١) تاريخ خليفة بن خياط تحقيق سهيل زكار طيع وزارة الثقافة بدمشق.
   ١٩٦٨.
- (٧) كتاب الطبقات ... تحقيق سهيل زكار ... طبع وزارة الثقافة بنمشق ١٩٩٦.
- (٢٤) أبو داود: سليان بن الأشعث السجستاني الأزدي (— ٢٧٥هـ). سنن أبي داود ... أعده وعلن عليه عزت عيد الدعاس وعادل السيد ... طبع دار الحديث بحمص.
- (٤٣) ابن الداية: أبر جعفر، أحمد بن يوسف (٣٤٠هـ). كتاب المكافأة وحسن العقبي -- تحقيق أحمد أمين وعلى الجارم -- طبع المطبعة الأميرية بالقاهرة 1941.

- (٤٤) اللهميري: كال الدين محمد بن موسى (--٨٠٨هـ). حياة الحيوان الكبرى --- نشر المكتبة الإسلامية بيروت.
  - (٤٥) اللهي: أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن عثمان (-٧٤٨هـ)
- العبر في خبر من غبر تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد طبع الكويت
   ١٩٦٠ -
- (٢) ميزان الاعتدال تحقيق علي عمد البجاوي طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه بمسر ١٩٦٣.
- (٤٦) الؤبري: أبو عبد الله ، المصحب بن عبد الله بن المصحب (-- ٢٣٦هـ). نسب قريش -- عني ينشره ليني بروفنسال --- طبع دار المعارف بمصر.
- (٤٧) ابن سعد: محمد بن سعد بن سنج (— ۲۳۰ هـ). الطبقات الكبرى طبع دار صادر بيروت ۱۹۵۸.
- (٤٨) صعد محمد حسن: المهدية في الإسلام -- طبع دار الكتاب العربي بمصر ١٩٥٣.
  - (24) الميرة الليشي: الزندقة والشعوبية عليم بيروت.
- (٥٠) ابن سناء الملك: هـ الله بن جعفر (-١٠٨هـ). ديوانه -- طبع حيدر آباد الدكن
   ١٩٥٨.
- ابن سناه الملك: هبة الله بن جعفر (١٠٠٠هـ). ديوانه ـــ طبع حيدر آباد الدكن
   ١٩٥٨.
- (٥١) السيد الحميري: إساعيل بن محمد (-١٧٣٠هـ). ديوانه جمعه وحققه وشرحه شاكر هادي شكر - طبع مكتبة دار الحياة بيروت.
  - (٥٢) السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر (-٩١١هـ).
- (١) تاريخ الخلفاء تحقيق محمد عي الدين عبد الحميد طبع مطبعة المدني بالقاهرة ١٩٦٤.
- (٧) شرح شواهد المغني -- تصحيح الشيخ محمد محمود بن التلاميذ التركزي الشنقيطي -- طبع لجنة التراث العربي بلمشق ١٩٦٨.
- (۵۳) شارك بلات: الجاحظ في البصرة -- ترجمة الذكتور إبراهيم الكيلاني -- طبع دار البقظة العربية بدمشق ١٩٦٦.

- (٥٤) الشعرائي: عبد الوهاب بن أحمد بن علي (---١٩٧٣هـ). مختصر تذكرة القرطبي -- طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه بالقاهرة.
- (٥٥) الشهوستاني: محمد بن عبد الكريم (--٤٨٥هـ). الملل والنحل تخزينج عمد بن
   افتح اقد بدوان--- نشر مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة ١٩٥٦.

#### (٥٦) شوقى فييف :

- (١) تاريخ الأدب العربي العصر الإسلامي طبع دار المارف بمصر ١٩٦٣
   (٢) تاريخ الأدب العربي العصر العبامي الأول طبع دار المعارف بمصر.
  - (٧٧) الشيراؤي: إبراهم بن علي بن يوسف (-٧٦هـ). طبقات الفقهاء تحقيق الدكتور إحسان عباس -- طبع دار الرائد العربي بيروت ١٩٧٠.
  - (٥٨) الصافي: أبو الحسن، هلال بن محسن (-٤٤٨هـ). رسوم دار الحالانة عنى
     بتحقيقه والتعليق عليه ونشره ميخائيل عواد- طبع مطبعة العاني ببغداد 19٦٤.
  - (٧٥) صافح العلي: التنظيات الاجتاعية والاقتصادية في البصرة في الشرن الأول الهجري طبع دار الطلبعة بيروت ١٩٦٩.
  - (٦٠) الصفدي: خليل بن آييك (- ٧٦٤هـ). الوافي بالوليات الجزء الأول والثائي واثنائت والرابع -- باعتناء هلموت ديتروس. ديندرينم -- مطبوعات سلسلة النشرات الإسلامية لجمعية المستشرفين الألمائية.
  - (٦١) الهمولي: أبر بكر، محمد بن يحيى (٣٥٠هـ). أدب الكتاب باعتناه بهجة الأثري طبع دار الكتاب العربي بالقاهرة ١٩٣١.
  - (٦٢) الطبري: عمد بن جرير (٣٠١٠هـ). تاريخ الرسل والملوك تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم — طبع دار المارف بمصر.

  - (٦٤) ابن الطقطقي: عمد بن على بن طباطبا (-٧٠٩هـ). الفخري أي الآداب السلطانية - راجعه ونقَّحه محمد عوض ابراهيم وعلى الجارم - طبع دار المارف بمصر ١٩٤٥.

(٦٥) ابن عبد ربه: أحمد بن محمد (٣٣٨هـ). العقد الفريد - تحقيق أحمد أمين
 وزميليه - طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ١٩٦٥.

### (٦٦) عبد العزيز الدوري:

- (١) الجلور التاريخية للشعوبية-- طبع دار الطليعة ببيروت ١٩٦٢.
- ٢) ضوه جديد على الدعوة العباسية مجلة كلية الآداب جامعة بغداد ١٩٦١ .
  - (٣) العصر العباسي الأول- طبع بغداد ١٩٤٥.
- الفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والعصر العباسي الأول دراسات عربية وإسلامية مهداة الى احسان عباس - الجامعة الأميركية في بيروت ١٩٨١.
- مقدمة في تاريخ صدر الاسلام طبع المطبعة الكاثوليكية ببيروت ١٩٦١.
- ٣) مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي طبع دار الطليعة ببيروت ١٩٦٩.
- (٧) نظام الضرائب في صدر الاسلام مجلة مجمع اللغة العربية بدمشتى ١٩٧٤.
- (٦٧) أبو هيمانة: معمر بن المثنى (-- ٢١٣ هـ). نقائض جرير والفرزجق- تحقيق بيغان طبع ليدن ١٩٠٥.
- (٦٨) ابن هساكر: أبر القاسم، على بن الحسن بن عبد الله (٣٠١٠ه هـ). تهذيب تاريخ ابن صاكر للج دار المسيرة بيروت ١٩٧٩.
- (٦٩) أبو العلاء للعربي: أحمد بن عبد الله بن سليان التنوخي (٤٤٠هـ). شروح سقط الزند... نشر الدار القومية للطباعة والنشر بالقاهرة ١٩٦٤.
- (٧٠) ابن العاد الحنبلي: أبر الفلاح، عبد الحي (--١٠٨٩هـ). شلرات الذهب في أغيار من ذهب --- طبع المكتب التجاري للطباعة والنشر بيروت.
- (٧١) ابن العمواني: عمد ين على بن محمد ( ٥٨٠ هـ). الإنباء في تاريخ الخلفاء--- تمقيق
   قاسم السامرائي --- طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه بالقاهرة ١٩٧٣.
- (٧٧) فؤاد مبيركين: تاريخ التراث العربي -- انجلد الأول القسم الأول -- نقله الى العربية
   الدكتور فهمي أبو الفضل -- طبع الهيئة للصرية العامة للتأليف وانشر بالقاهرة ١٩٧١.
  - (٧٣) فاروق عمر: العباسيون الأوائل طبع دار الإرشاد ببيروت ١٩٧٠.
- (٧٤) فان فلوتن: السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بني أمية -- ترجمة

- اللككور حسن ابراهيم حسن ومحمد زكي إبراهيم -- طبع مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة 1970 .
  - (٧٥) أبو الفرج الأصفهاني: على بن الحسين بن محمد الأموي (٣٥٦هـ).
    - (١) الأغاني طبع دار الكتب المصرية.
- (۲) مقاتل الطالبيين تحقيق السيد أحمد صقر طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه بالقاهرة ١٩٤٩.
- (٧٦) الفرزدق : همام بن غالب (--١١٤ هـ). ديوانه- طبع دار صادر بيروت ١٩٦٩.
- ابن اللقية الهمذاني: أبو بكر، أحمد بن محمد (توفي في أوائل القرن الرابع). مختصر
   كتاب البلدان طبع ليدن ١٣٠٢.
- (٧٨) اللهاني: أبر علي، إسهاعيل بن اللهاسم بن عيلون (٣٥٠٠هـ). أماني القاني طبع
   مطبعة السعادة بحصر ١٩٥٣.
  - ٧) ابن قعية: أبر محمد، عبد الله بن بسلم (٣٧٠هـ).
  - (١) عيون الأخبار طبع دار الكتب المصرية ١٩٢٤.
  - (۲) الممارف- تحقیق ثروت حکاشة طبع دار الکتب المصریة ۱۹۹۰.
- (٨٠) القزويني: زكريا بن محمد بن محمود (--١٨٢ هـ)-- أثار البلاد وأخبار العباد- طبع دار صادر بيروت.
- (٨١) القشيري: مسلم بن الحجاج (-- ٢٦١هـ). صحيح مسلم-- اعتنى بنشره محمد قواد عبد الباقي -- طبع عيسى الباني الحلبي وشركاه بالقاهرة.
- (٨٢) الفلقشندي: أحمد بن عبد الله (--٨٢١هـ). مآثر الإنافة في معالم الحلاقة-تفيق عبد الستار فراج-- طع الكويت ١٩٦٤.
  - (٨٣) كاول بووكليان. تاريخ الأدب العربي طبع دار المعارف بمصر.
  - (٨٤) ابن كثير: أبو الفداء، اساعيل بن عمرو (-- ٧٧٤هـ).
  - البداية والنهاية في التاريخ طبع مكتبة المعارف بييروت ١٩٩٦.
- (٢) سيرة عمر بن عبد العزيز -- طبع الدار القومية للطباعة والنشر بالقاهرة.
- (٣) كتاب النهاية أو الفنن والملاحم تحقيق الدكتور طه محمد الزيني طبع دار
   الكتب الحديثة بالقاهرة ١٩٦٩.

- (٨٥) ابن ماجة: أبر عبد الله، محمد بن يزيد القزويني (-٣٧٥هـ). سنن ابن ماجة اعتنى بنشره محمد فؤاد عبد الباتي -- طبع عبسى الباني الحلي وشركاه بالقاهرة.
- (٨٧) المبرد: أبو العباس، محمد بن يزيد (--٧٨٥ هـ). الكامل تحقيق محمد أبو
   الفضل إبراهيم والسيد شحاتة.
- (٨٨) المنتي الهندي: على بن حسام الدين بن عبد الملك الفرشي (-٧٧٥هـ). متنخب كنز العال في سنن الأقوال والأفعال — بهامش مسئد الإمام أحمد بن حنبان — طبع دار صادر بيروت.
- (٨٩) جمهول: من أهل المشرق من رجال القرن الثائث. الإمامة والسياسة طبع مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ١٩٦٩.
- (٩٠) مجهول: من رجال القرن الرابع. العيون والحدائق في أخبار الحقائق اعشى بنشره
   دي خويه طبع ليدن ١٨٦٩.
- (٩٢) عجير الدين الحنيلي: أبو انجن، عبد الرحمن بن محمد (-٩٧٧ هـ) الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل - طبع المطبعة الوهبية بالقاهرة ١٧٨٣ هـ.
- ٩٣) محمد أحمد حلمي: الحلافة والدولة في العصر العباسي- طبع الاهرة ١٩٥٩.
- (٩٤) المؤففي: على بن الحسين (١٣٦٠هـ) أمالي المرتضي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم - طبع دار الكتاب العربي ببيروت ١٩٦٧.
- (٩٥) المرزيائي: أبو صيد الله ، محمد بن عمران (٣٨٠هـ). معجم الشعراء تخقيق عبد الستار أحمد فراج – طبع عيسى البابي الحلبي وشركاء بالقاهرة ١٩٦٠.
- (٩٩) ابن مزاحم: نصر (— ٢٩٢هـ). وقعة صفين- تحقيق عبد السلام هارون- طبع المؤسسة العربية الحديثة بالقاهرة-- ١٣٨٦هـ.
  - (٩٧) المسعودي: أبر الحسن، علي بن الحسين (٤٣٠٠هـ)
- (۱) التنبيه والاشراف ... تصحيح عبد الله اسهاعيل الصاوي ... طبع مكتبة الصاوي بالقاهرة ۱۹۳۸.

- (٢) مروج الذهب ومعادن الجوهر تحقيق محمد عمي الدين عبد الحميد طبع مطبعة السعادة بمصر ١٩٥٨.
- (۹۸) ابن مطير الأصلئي: الحسين (س١٩٠٠هـ)... شعره... جمعه وحققه حسين عطوان... طبع دار الجيل بيروت ١٩٨٧.
- (٩٩) ابن المعتز: عبد الله (—٩٩٦هـ). طبقات الشعراء تعقيق عبد السنار أحمد فراج -- طبع دار المعارف بمصر.
- (۱۰۰) المقدمي: أبو عبد الله، محمد بن أجمد بن أبي بكر البناء الشامي (-۳۹۰هـ).
   أحسن التقاسم في معوفة الأقاليم اعتنى بنشره دي خويه طبع ليدن ۱۸۷۷.
- المقدمي: مُطهر بن طاهر (توفي في النصف الثاني من القرن الرابع . البدء والتاريخ —
   اعتنى بنشره كلمان هوار طبع باريز ١٨٩٩ ١٩١٩.
- (۱۰۲) المقريزي: أحمد بن علي (۵۰۵هـ). المواحظ والاعتبار في الحطط والآثار ... طبع بولاق ۱۲۷۰هـ.
- (۱۰۳) ابن منظور : محمد بن مكرم الأنصاري (۱۰۳۰هـ). لسان العرب طبع الطبعة . الأميرية بهولاق.
- (١٠٤) فاصر الدين الأصد: مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية طبع دار المعارف بمصر ١٩٦٧.
- (١٠٥)ن النديم: محمد بن إسحاق (٣٨٥هـ). الفهرست طبع دار المعرفة ببيروت.
- (۱۰۹) النوشعفي: أبو يكر، محمد بن جعفر (۱۰۹۰هـ). تاريخ بخاري ترجمة الدكتور أمين عبد الجميد بدوي ونصر الله مبشر الطرازي - طبع دار المارف بمصر.
- (١٠٧) النجان القاضي: الفرق الإسلامية في الشعر الأموي-- طبع دار المارف بمصر
- (١٠٨) أبو نعيم الأصفهاني: أحمد بن عبد الله (٣٠٠٠ عـ) -- حلية الأولياء وطبقا ت الأصفياء -- طبع دار الكتاب العربي بيروت ١٩٦٧.
- (١٠٩) ابن هرمة القرشي: ابراهم (١٠٠٠هـ) ديوانه تحقيق محمد جبار المعييد نشرم كتبة الأندلس بينداد ١٩٦٩.

- (١١٠) ابن هشام: أبو محمد، عبد الملك (ــ ٨١٨هـ). السيرة النبوية ــ راجع أصوفا محمد عبي الدين عبد الحميد ــ مطبوعات كتاب التحرير بالقاهرة ١٣٨٣هـ.
- (١١١) هل: الحضارة العربية ترجمة الذكتور ابراهم العدوي طبع مكتبة الانجلو المصرية.
- (۱۱۲) الهمغاني: أبو عمد، الحسن بن أحمد بن يعقوب (٣٣٤هـ) الإكليل من أخبار أبين وأنساب حمير الجزء العاشر تحقيق عب الدين الحطيب -- طبع المطبعة السلفية ومكتبها بالقاهرة ١٩٤٨.
- (١١٣) الواقدي: محمد بن حمر (٣٠٠-هـ) للغازي-- تحقيق الدكتور مارسدن جونس- طبع مطبعة جامعة أكسفورد ١٩٦٦.
  - (١١٤) ياقوت: أبو عبد الله، ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (-٦٧٦هـ)
    - (١) معجم الأدباء... تصحيح مرجوليوث... طبع مصر ١٩٢٣.
      - (٢) معجم البلدان- طبع دار صادر بيروت ١٩٧٧.
      - (١١٥) اليطولي: أحمد بن يعقرب بن جعفر بن وهب (٣٩٧هـ)
    - (١) كتاب البلدان- اعتنى بنشره دي خويه- طبع ليدن ١٨٩٢.
      - (۲) تاریخ الیحقویی طبع دار صادر بیروت ۱۹۹۰.
- (۱۹۳) اليفموري: أبر الهاسن، يوسف بن أحمد (س۳۷۳هـ). نور القبسي من المقتبس – تحقيق رودان زهام — طبع فسيادن ۱۹۹۴.
- (١١٧) يوليوس فلهاوزن: تاريخ الدولة العربية نقله الى العربية الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة - عليم مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ١٩٥٨.

# (ب) المادر اعطوطة:

- (١١٨) ابن أعثم الكوني: أحمد (ـ٣١٤هـ). كتاب الفتوح... عنطوطة مكتبة أحمد الثالث... اسطبول... رقم ٢٩٥٦.
- (۱۱۹) البلافري: أحمد بن يحيى بن جابر (٤٩٠٠هـ). أنساب الأشراف... مصورة الجامعة الأردنية عن مخطوطة اسطنبول رقع ١٩٥٧هـ. ١٩٥٨.
- (۱۲۰) این حساکر: أبو القاسم، علی بن الحسین بن عبد الله (۱۲۰هـ). تاریخ
   دمشق عطوطة المکتبة الظاهرية بدمشق رقم ۲۳۲۷ ۲۳۸۳.
- (۱۲۱) ابن الكلي: هشام بن محمد بن السائب (-۲۰۵ هـ). جمهرة النسب مصورة الجامعة الأردئية عن مخطوطة المتحف البريطاني رقم ۱۹۰۳.

وْمَتَنَّةُ خُلِفَةَ الطِّاعَةُ ولنَّ إِذَاكِهُ الدَّورةُ - البوشرِيْ النون،١٤٨٢/٨٠

Ť

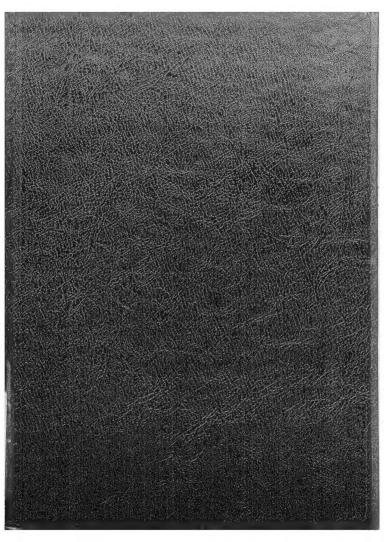